## بسيانة الرحم الرحيم

## سورة الأنعسام

## ۔ﷺ فصل في نزولها گ≶⊸

روى مجاهد عن ابن عباس : أن ( الأنعام ) مما نزل بمكة . وهذا قول الحسن ، وقتادة ، وجابر بن زيد .

وروى يوسف بن مهران عن ابن عباس ، قال : نزلت سورة ( الأنسام ) جلةً ليلاً بمكة ، وحولها سبعون ألف مكك (١) .

وروى أبو صالح عن ابن عباس قال : هي محكية ، نرلت جملة واحدة ، ونرلت ليلاً ؛ وكتبوها من ليلتهم ، غير ست آيات وهي ( 'قلْ تَعَالَوْ ا أَنْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ... ) إلى آخر الثلاث آيات [ الأنهام: ١٥١ – ١٥٣ ] وقوله : ( وما قدروا الله حق قدره ... ) الآية [ الانهام: ٩١ ] . وقوله : ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي الله آخر الآيتين [ الانهام: ٣٠ ، ٩٤] . وذكر مقاتل نحو هذا . وزاد آيتين : قوله : ( والذين آنيناهم الكتاب يعلمون أنه مُنزَّل من ربك بالحق ) [ الانهام: ١١٤ ] ، وقوله : ( الذين آنيناهم الحتاب بعمرفونه ... ) [الانهام: ٢١] .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير ٢/٢٧ عن الطبراني في و الكبير ، وفيه على بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف ضعفه ابن سعد، والامام أحمد ، وابن معين وغيرهم . وزاد السيوطي في و الدر المنثور ، ٣/٧ نسبته لأبي عبيد ، وابن الضريس ، وابن المنذر ، وابن مردويه .

وروي عن ابن عباس ، وقتادة قالا : هي مكية ، إلا آيتين نزلتا بالمدينة ؟ قوله : ( وما قدروا الله حق قدره . . . ) الآية [الانعام: ٩١] . وقوله : ( وهو الندي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ) [ الانعام: ١٤١] . وذكر أبو الفتح ابن شيطا : أنها مكية ، غير آيتين نزلتا بالمدينة ( قل تعالوا . . . ) والتي بعدها [ الانعام: ١٥١ ، ١٥١ ] .

﴿ أَ لَحَمَّدُ لِلهِ النَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلْمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ النَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ يَعَدُّلُونَ ﴾

فأما التفسير ، فقال كمب : فاتحة ( الكهف ) فاتحة ( الأنعام ) ، وخاتمتها خاتمة ( هود ) ؛ وإنما ذكر السموات والأرض ، لانها من أعظم المخلوقات . والمراد « بالجمّعل » : الحلق . وقبل : إنَّ « جمّعَلَ » همنا : صلة ؛ والمعنى : والظلمات . وفي المراد بالظلمات والنور ثلاثة أقوال . أحدها : الكفر والإيمان ، قاله الحسن . والثاني : الليل والنهار ، قاله السدي . والثالث : جميع الظلمات والأنوار .

قال قتادة : خلق الله السموات قبل الأرض،والظلمات قبل النور،والجنة َقبل النار .

﴿ هُو َ النَّذِي خُلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلا وَأَجَلُ مُسَمِّي عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُم ثَمَتُرُونَ ﴾

قولەنعالى : ( هو الذي خلقكم من طين ) يىنى : آدم ، وذلك أنه لما شك

المشركون في البعث ، وقالوا: من يحيي هذه العظام ؛ أعلمهم أنه خلقهم من طين ، فهو قادر على إعادة خلقهم .

قوله تعالى : ( ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ) فيه ستة أقوال .

أحدها : أن الأجل الأول : أجل الحياة إلى الموت ، والشاني : أجل الموت إلى البعث ، روي عن ابن عباس ، والحسن ، وابن المسيب ، وقتادة ، والضحاك ، ومقاتل .

والثاني: أن الأجل الأول: النوم الذي مُنقَّبَضُ فيه الروح، ثم ترجع في حال اليقظة؛ والأجل المسمى عنده: أجل موت الإنسان. رواه العوفي عن ابن عباس.

والنالث : أن الأجل الأول: أجل الآخرة متى يأتي ، والأجل الثاني: أجل الدنيا ، قاله مجاهد في رواية .

والرابع : أن الأول : خلق الاشياء في ستة أيام، والثاني : ماكان بعد ذلك إلى يوم القيامة ، قاله عطاء الخراساني .

والخامس : أن الأول : قضاه حين أخذ الميثاق على خلقه ، والثاني : الحياة في الدنيا ، قاله ابن زيد ، كأنه يشير إلى أجل الذرية حين أحياهم وخاطبهم ·

والسادس : أن الأول : أجل من قد مات من قبل ، والثاني : أجل من يموت بعد ، ذكره الماوردي .

قوله تعالى: (ثم أنتم) أي بعد هذا البيان (تمترون) وفيه قولان . أحدها: تشكتون ، قاله قتادة ، والسدي . وفيما شكوا فيه قولان . أحدها: الوحدانية ، والثاني : البعث .

والثاني : يختلفون : مأخوذ من المراء ، ذكره الماوردي .

﴿ وَهُو َ اللهُ فِي السَّمْوَاتِ وَفِي الْأَدْضِ يَعْلَمُ سِرَّ كُمْ وَجَهَرَ كُمْ وَجَهَرَ كُمْ وَيَعْلَمُ سِرً

قوله تعالى : ( وهو الله في السموات وفي الأرض) فيه أربعة أقوال .

أحدها : هو المعبود في السموات وفي الأرض ، قاله ابن الا نباري .

والثاني : وهو المنفرد بالتدبير في السموات وفي الأرض ، قاله الرجاج .

والثالث زوعو الله في السموات ، ويعلم سركم وجهركم في الأرض ، قاله ابن جرير .

والرابع : أنه مقدَّم ومؤخَّر . والمنى : وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات والأرض ، ذكره بعض المفسِّرين .

﴿ وَمَا نَأْنَيهِمْ مِنْ آيَةً مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهُمَا مُمْرِضِينَ . فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ كَلَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ بَأْنِيهِمْ أَنْبَاؤُا

قوله تعالى: (وما تأنيهم من آية من آيات ربهم) نزلت في كفار قريش . وفي الآية قولان أحدها: أنها الآية من القرآن ، والثاني : الممجزة ، مثل انشقاق القمر إلى والمراد بالحق : القرآن ، والأنباء : الأخبار ، والمعنى : سيمامون عاقبة استهزائهم .

﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنْنَا مِن تَبْلِهِم مِنْ قَرْن مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَاكُمْ أَهْلَكُنْنَا مِن وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهُمْ مِدْرَاراً وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَوَا هُلَكُنْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ فَرَانًا آخَرِينَ ﴾

قوله تعالى : (كم أهلكنا من قبلهم من قرن ) القرن : اسم أهل كل عصر .

وسمُّوا بذلك ، لاقترانهم في الوجود ، وللمفسرين في المراد بالقرن سبعة أقوال .

أحدها : أنه أربعون سنة ، ذكره ابن سيرين عن النبي ﷺ .

والثاني : ثمانون سنة ، رواه أبو صالح عن ابر عباس .

والثالث : مائة سنة ، قاله عبد الله بن بشر المازني ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن . والرابع : مائة وعشرون سنة ، قاله 'زرارة بن أوف ، وإياس بن معاوية . والخامس : عشرون سنة ، حكاه الحسن البصري .

والسادس : سبعون سنة ، ذكره الفراء .

والسابع: أن القرن: أهل كل مدة كان فيها نبي ، أو طبقة من العلماء ، قلت السينون، أو كثرت ؛ بدليل قوله علي « خيركم قرني » يمني : أصحابي « ثم الذين بلونهم » (1) يمني : الذين أخذوا عن التابعين « ثم الذين يلونهم » (1) يمني : الذين أخذوا عن التابعين . فالقرن: مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان ، فهو في كل قوم على مقدار أعماره ؛ واشتقاق القرن: من الاقتران . وفي ممنى ذلك الاقتران قولان . أحدهما : أنه سمي قرنا ، لأنه المقدار الذي هو أكثر ما يقترن فيه أهل ذلك الزمان في بقائهم . هذا اختيار الزجاج .

<sup>(</sup>١) رواه بهذا اللفظ البخاري في « صحيحه » ( ١٩٠/٥) بشرح « الفتح » عن عمران ابن حصين رضي الله عنه » وتمامه » قال عمران: لا أدري أذكر النبي ولي الله بعد قرنيين أو ثلاثة ، قال النبي ولي الله عنه » و إن بعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون » ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا بوفون » ويظهر فيهم السمن » ورواه البخاري ١٩١/٥ ومسلم ١٩٦٣ في وصحيحيها » عن عبد الله بن مسمود رضي الله عنه بلفظ « خسير الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحده بمينه ، ويمينه شهادته » ورواه مسلم ٤/١٩٦٧ بلفظ « خير أمتي قرني . . ، وانظر الكلام على هذا الحديث في « فنح الباري » ٧/٥ .

والثاني: أنه سمي قرنا، لا نه يَقُرِنُ زماناً بزمانٍ ، وأُمَّةً بأمَّة ، قاله ابن الأنباري . وحكى ابن قتيبة عن أبي عبيدة قال : يرون أن أقل ما بين القرنين : ثلاثور سنة .

قوله تعالى : ( مكناهم في الأرض ) قال ابن عباس : أعطيناهم ما لم أنعطيم . يقال : مكَّنتُه ومكَّنتُ له : إذا أقدرته على الشيء باعطاء ما يصح به الفعل من العدة . وفي هذه الآية رجوع من الخبر إلى الخطاب .

فأما السماء : فالمراد بها المطر . ومعنى « أرسلنا » : أثرلنا . و « المدرار » : مفعال ، من درَّ ، يَـدر \* ؛ والمعنى : نرسلها كثيرة الدَّر .

ومفعال: من أسما المبالغة ، كقولهم: امرأة مذكار: إذا كانت كثيرة الولادة للذكور، وكذلك مثناث

فان قيل : السمام مؤنَّثُة ، فلم ذكَّر مدراراً ؛ !

فالجواب: أن حكم ما انعدل من النعوت عن منهاج الفعل وبنائه، أن يلزم التذكير في كلِّ حال، سواء كان وصفا لمذكر أو مؤنث؛ كقولهم: امرأة مذكار، ومعطار؛ وامرأة مذكر، ومؤنث؛ وهي كفور، وشكور، ولو بُنيت هذه الاوساف على الفعل، لقيل: كافرة، وشاكرة، ومُذْ كررة؛ فلما عدل عن بناء الفعل، جرى مجرى ما يستني بقيام معنى التأنيث فيه عن العلامة؛ كقولهم: النعل لبستها، والفأس كسرتها، وكان إبناره التذكير للفرق بين المبني على الفعل، والمدول عن مثل الافاعيل، والمراد بالمدرار: المبالغة في انصال المطر ودوامه؛ يعني: أنها تدر وقت الحاجة إليها؛ لا أنها ندوم ليلاً ونهاراً، فتفسد، ذكره ابن الانباري.

﴿ وَكُو ۚ زَالْنَا عَلَيْكَ كَتَابًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِم ْ لِقَالَ السَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ 'هذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾

قوله تعالى: ( ولو نز "لنا عليك كتابا في قرطاس ) سبب نرولها: أن مشركي مكة قالوا: يا محمد ، والله لن نؤمن لك حتى تأنينا بكتاب من عند الله ، ومعه أربعة من الملائكة ، يشهدون أنه من عند الله ، وأنك رسوله ، فنزلت هذه الآية ، قاله ابن السائب . قال ابن قتيبة : والقرطاس : الصحيفة ، يقال الرامي إذا أصاب الصحيفة : قر طس ( ) . قال شيخنا أبو منصور اللغوي : القرطاس قد نكاموا به قديما . ويقال : إن أصله غير عربي ، والجمهور على كسر قافه ، وضمها أبو رزين ، وعكرمة ، وطلحة ، ويحيى بن يعمر .

فأما قوله تعالى: (فلمسوه بأيديهم ) فهو توكيد لنزوله ، وقيل : إنما علسّقه باللمس باليد إبعاداً له عن السحر ، لأن السحر يُتَخَيَّلُ في المرثيات، دون الملموسات. ومعنى الآية : إنهم يدفعون الصحيح .

﴿ وَقَالُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَا ۗ لَقَبُضِي ۗ الْأَمْرُ مُهُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) اختصر المؤلف رحمه الله كلام ابن قتيبة ، وإليك نصه بنامه من « غربب القرآن ، ١٥٠ : ( ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس ) أي : صحيفة ، وكذلك قوله : ( تجعلونه قراطيس ) أي : صحفاً . قال المرار .

عَنَتَ المنازَلُ غير مثل الأنقُس بعد الزَّمَانِ عرفَنَةُ القِرْطَسِ فوقفَتَ مَنْرَفِ الصَّحِفةَ بدماً عمس الكتاب وقد يُرى لم يَحَدَّسُ والأنقس : جمع نقس ، مثل قدح وأقدح وأقداح . أراد غير مثل النقس عرفته بالفرطاس ، ثم قال : و فوقفت تمترف الصحيفة ، فأعلمك أن القرطاس هو الصحيفة ، ومنه يقال الرامي إذا أصاب الصحيفة .

قوله تعالى : (وقالوا لولا أُنرلَ عليه مَلَكُ ) قال مقاتل : نزلت في النضر ابن الحارث، وعبد الله بن أبي أُمية ، ونوفل بن خُويلد ؛ و « لولا » بمعنى « هلا » ( أُنزل عليه ملك ) نصدقه ؛ ( ولو أنزلنا ملكا ) فعاينوه ولم يؤمنوا ، ( لقضي الأمر ) ؛ وفيه ثلاثة أقوال .

أحدها : أن المعنى : لماتوا ، ولم يوخروا طرفة عين لتوبة ، قاله ابن عباس. والنابي : لقامت الساعة ، قاله عكرمة ، ومجاهد .

﴿ وَالنَّالَثِ : لَمُجَلِّ لِهُمْ العَذَابِ ، قَالُهُ قَتَادَةً .

﴿ وَلُو جَمَلْنَاهُ مَلَكَ كَمَانَنَاهُ رَجُلاً وَلَلْمَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْدِسُونَ ﴾

قوله تعالى: (ولو جعلناه) أي: ولو جعلنا الرسول إليهم ملكاً ، لجعلناه في صورة رجل ، لأبهم لا يستطيعون رؤية الملك على صورته ، (وللَبَسَناعليهم) أي: لشبتهنا عليهم ، يقال: ألبست الأمر على القوم ، ألبسه ؛ أي: شبهته عليهم، وأشكلته والمنى : لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حتى يشكتوا ، فلا بدرون أملك هو ، أم آدي ؛ فأصلاناه عما به صلتوا ، قبل أن يبعث الملك . وقال الزجاج : كانوا بلبسون على صعفتهم في أمر النبي والمالي ، فيقولون : إما هذا بشر مثل مثلكم ؛ فقال تعالى : لو رأوا الملك رجلاً ، لكان يلحقهم فيه من السلس مثل مالحق صعفتهم منه . وقرأ الزهري ، ومعاذ القارى ، وأبو رجاء : « وللبسنا » ، مالحق صعفتهم ما يلبلسون » ، مشددة أيضاً .

﴿ وَلَقَدِ اسْتُهُوٰى بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالنَّذِينَ سَخِرُوا مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالنَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ وَأُنَ . 'فل سيرُوا فِي الْأَرْضِ مُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ ﴾ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ ﴾

قوله تعالى: ( فحاق بالذين سخروا ) أي : أحاط . قال الزجاج : الحيق في اللغة : ما اشتمل على الإنسان من مكروه فعله ، ومنه : ( ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ) [ فاطر : ٣٠] ؛ أي : لا ترجع عاقبة مكروهه إلا عليهم . قال السدي : وقع بهم العذاب الذي استهزؤوا به .

﴿ أُولَ لِمَنْ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ أُولَ لِلهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ السَّدِينَ خَسِرُوا الرَّحْمَةَ لَا رَبْبَ فَيهِ السَّذِينَ خَسِرُوا النَّفْسَهُمْ فَهُمْ لَا بُؤْمِنُونَ ﴾ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا بُؤْمِنُونَ ﴾

قوله تعالى: ( قل لمن ما في السموات والأرض ) المعنى: فان أجابوك، وإلا فر قل: لله ، كتب على نفسه الرحمة ) قال ابن عباس: قضى لنفسه أنه أرحم الراحمين . قال الزجاج: ومعنى كتب: أوجب ذلك إيجابا مؤكداً ، وجائز أن يكون كتب في اللوح المحفوظ ؛ وإعا خُوطب الخلق عا يعقلون ، فهم يعقلون أن توكيد الشيء المؤخر أن يحفظ بالكتاب . وقال غده: رحمته عامة ؛ فنها تأخير العذاب عن مستحقه ، وقبول توبة العاصي .

قوله تعالى : (ليجمعنكم إلى يوم القيامة) اللام : لام القسم . كأنه قال :والله ليجمعنكم إلى اليوم الذي أنكرتموه . وذهب قوم إلى أن « إلى » بمنى : « في » . ثم اختلفوا ، فقال قوم : في يوم القيامة . وقال آخرون : في قبوركم إلى يوم القيامة .

قوله تعالى : ( الذين خسروا أنفسهم ) أي : بالشرك ، (فهم لا يؤمنون)، لما سبق فيهم من القضاء . وقال ابن قتيبة : قوله : ( الذين خسروا أنفسهم ) مردود إلى قوله : (كيف كان عاقبة المكذبين ) الذين خسروا

﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُو َ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ فوله تعانى : ( وله ما سكن في الليل والنهاد ) سبب نزولها أن كفار مكة

قالوا للنبي وَلَيْكُنْ : قد علمنا أنه إنما يحملك على ما ندعونا إليه الحاجة ؛ فنحن نجمل لك نصيباً في أموالنا حتى نكون من أغنانا رجلاً ، وترجع عما أنت عليه ، فنزلت هذه الآمة ، قاله ابن عباس .

وفي معنى « سكن » قولان .

أحدها: أنه من السكني . قال ابن الأعرابي : « سكن » عمني حلّ .

والثاني : أنه من السكون الذي يضاد الحركة . قال مقماتل : من المحلوقات ما يستقر بالنهار ، وينتشر بالليل ؛ ومنها ما يستقر بالليل ، وينتشر بالنهار .

فات قيل : لم خص السكون بالذكر دون الحركة ؛ فمنه ثلاثة أجوبة . أحدها : أن السكون أعم وجوداً من الحركة .

والثاني: أن كل متحرك قد يسكن ، وليس كل ساكن يتحرك .

والثالث : أن في الآية إضماراً ؛ والمعنى : وله ما سكن وتحرك ؛ كقوله ( تقيكم الحر ) [النحل: ٨٣] أراد : والبرد ؛ فاختصر .

﴿ ثُلُ أَغَيْرَ اللهِ أَنَّخِذُ وَلِيَا فَاطِرِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْمِمُ ثُلُ أَنَّ أَكِنَ أَنْ أَكُونَ أُولًا مَنَ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَ أُولًا مَنَ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَ أُولًا مَنَ أَلْمُ أَسْرَكِينَ ﴾ ولا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

قوله تعالى: (قل أغير الله أتخذ ولياً) ذكر مقاتل أن سبب نزولها ، أن كفّار قريش قالوا: يا محمد ، ألا ترجع إلى دين آبائك ؛ فنزلت هذه الآية . وهذا الاستفهام معناه الإنكار ؛ أي : لا أتخذ وليا غير الله أتولاه ، وأعبده ، وأستعينه .

قوله تعالى: ( فاطر السموات والأرض ) الجهور على كسر را. « فاطر » . وقرأ ابن أبي عبلة برفعها ، قال أبو عبيدة : الفاطر ، مناه : الخالق . وقال ابن

قتيبة: المبتدى . ومنه «كل مولود يولد على الفطرة » (۱) أي: على ابتدا الخلقة، وهو الإقرار بالله حين أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائهم . وقال ابر عباس: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض ، حتى أناني أعرابيان يختصان في بشر ؛ فقال أحدها: أنا فطرتها ، أي : أنا ابتدأتها . قال الزجاج: إن قيل : كيف يكون الفطر عمنى الخلق ؛ والانفطار: الانشقاق في قوله تعالى : (إذا السيا انفطرت) الانفطار: إنا يرجعان إلى شي واحد ، لأن معنى « فطرهما » : خلقها خلقاً قاطها . والانفطار ، والفطور : تقلع وتشقي وتشقي .

قوله تعالى : ( وهو يُطْمِمُ ولا يُطعَمُ ) قرأ الجمهور بضم الياء من الثاني ؟ ومعناه : وهو يَرزق ولا يُرزق ، لأن بمض العبيد يرزق مولاه . وقرأ عكرمة والا عمش « ولا يَطعم » بفتح الياء . قال الزجاج : وهذا الاختيار عند البصراء بالمرية، ومعناه : وهو يَرزق ويتُطعمُ ولا يأكل .

قوله تعالى: (إِنِي أُمرتُ أَن أكون أول من أسلم) أي: أول مسلم من هذه الأمة ؛ (ولا تكونن من المشركين) قال الأخفش: معناه: وقيل لي: لا تكونن من المشركين ) قال الاخفش: معناه: أمرت ، قد لا تكونن ، فصارت : أمرت ، بدلاً من ذلك ؛ لا نه حين قال : أمرت ، قد أخبر أنه قيل له .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۱۹۷/۳ ) عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ « كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه بهودانه ، أو ينصرانه ، أو يجسانه ، كثل البيمة تنتج البيمة ، هل ترى فيها جدعاه ورواه البخاري أيضاً ( ۱۷۲/۳ ) ومسلم في « صحيحه » ( ۲۰٤۷/۶ ) بلفظ « ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، ثم يقول أبو هريرة : ( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله ...) الآية ، ورواه أحمد في « المسند » عن جار رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه الله عليه و كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه ، فاذا عبر عنه لسانه » إما شاكراً ، وإما كفوراً » وفي رواية لمسلم ( ۲۰۶۸/۶ ) « ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة ، حتى يعبر عنه لسانه » .

﴿ أُقُلُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ بَوْمٍ عَظيمٍ ﴾

قوله تعالى : (قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) زعم بمض المفسرين أنه كان يجب عليه أن يخاف عاقبة الذنوب ، ثم نسخ ذلك بقوله : (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) [الفتح : ٣] والصحيح أن الآبتين خبر ، والحبر لا يدخله النسخ ، وإنما هو معلق بشرط ، ومثله : (لئن أشركت ليحبك عملك ) [الزمر: ٢٦] .

﴿ مَن ْ يُصْرَفْ عَنْهُ بُو ْمَثْلَا فَقَدَ ْ رَحِمَهُ وَذَٰلِكَ الْفَو ْزُ الْمُبْيِنُ ﴾ قوله تعالى: (من بصرف عنه) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وحفص عن عاصم ( من يُصرَف ) بضم الياء وفتح الراء ، يعنون : العذاب ، وقرأ حمزة ، والكسائي ، وأبو بحكر عن عاصم ( يَصرِف ) بفتح الياء وكسر الراء ؛ الضدير قوله : ( إن عصيت ربي ) ؛ وبما يحسّن ُ هذه القراءة قوله : ( فقد رحمه ) ، فقد انفق إسناد الضميرين إلى اسم الله تعالى ، ويعني بقوله : ( يصرف ) العذاب ( يومئذ) ، يعني : يوم القيامة ، (وذلك ) يعني : صرف العذاب .

﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرَ ۖ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُو َ وَإِن ۚ يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو َ عَلَى كُلِّ ۗ شَيْءٌ قَدِيرٌ ﴾

قوله تعالى : ( وإن يمسسك الله بضر ) الضر : اسم جامع لكل ما يتضرّ رُ به الإنسان ، من فقر ، ومرض ، وغير ذلك ؛ والخير : اسم جامع لكل ما ينتفع به الإنسان .

وللمفسرين في الضر والخير قولان .

أحدهما : أن الضر : السقم ؛ والخير : العافية

والثاني : أن الضر : الفقر ، والخير : الغني .

## ﴿ وَهُو َ الْقَاهِرِ أُ فَوْقَ عِبادِهِ وَهُو َ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾

قوله تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ) القاهر : الغالب ، والقهر : الغلبة . والمعنى : أنه قهر الخلق فصر فهم على ما أراد طوعاً وكرها ؛ فهو المستملي عليهم ، وه تحت التسخير والتذليل .

﴿ أُولَ أَيْ آَشِيا أَكُبُرُ شَهَادَةً أُولِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَأُوحِيَ إِلَيَّ آهِ آَنُ لِا نُنْذِرَكُمُ بِهِ وَمَن بَلَغَ أَثِنَكُمُ وَأُوحِيَ إِلَيَّ آهِ اللهِ الْهَبُ أَنْذُرَكُمُ بِهِ وَمَن بَلَغَ أَثِنَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ اللهِ الْهَبَدُ وَلَ إِنَّمَا هُوَ إِللهُ لَنَشْهَدُ وَإِنَّنِي بَرِي عَمَّا أُنَشْرِكُونَ ﴾ واحد وإنتني بَرِي عَمَّا أُنَشْرِكُونَ ﴾

قوله تعالى: (قل أي شيء أكبر شهادة) سبب نزولها: أن رؤساء مكة أتوا رسول الله والله والله والله والله والله والنصارى، فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر ولا صفة، فأرنا من سألنا عنك اليهود والنصارى، فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر ولا صفة، فأرنا من يشهد أنك رسول الله؛ فنزلت هذه الآية، رواه أبو صالح عن ابن عباس. ومعنى الآية: قل لقريش: أي شيء أعظم شهادة؛ فان أجابوك، وإلا فقل: الله، وهو شهيد بيني وببنكم على ما أقول.

وقال الزجاج: أمره الله أن يحتج عليهم بأن شهادة الله في أنبُو ته أكبر شهادة ، وأن القرآن الذي أتى به ، يشهد له أنه رسول الله ، وهو قوله: (وأُوحي إلي هذا القرآن لا نذركم به ) فني الإنذار به دليل على نبوته ، لأنه لم يأت أحد بمثله ، ولا يأتي ؛ وفيه خبر ماكان وما يكون ؛ ووعد فيه بأشياء ، فكانت كما قال . وقرأ عكرمة ، وابن السميفع ، والجحدري ( وأوحى إلي ) بفتح الهمزة والحاء ( القرآن ) بالنصب ؛ فأما « الإنذار » ، فعناه : التخويف ، ومعنى ( ومن بلغ ) أي : من بلغ إليه هذا القرآن ، فاني نذير له . قال القرظي : من بلغه القرآن

فكأنما رأى النبي ﷺ، وكلسّمه (۱) . وقال أنس بن مالك : لما نزلت هذه الآية ، كتب رسول الله ﷺ إلى كسرى وقيصر وكل جبّار يدعوهم إلى الله عز وجل .

قوله تعالى : ( أثنكم لنشهدون أن مع الله آلهة أخرى ) هذا استفهام ممناه الانكار عليهم . قال الفراء : وإنها قال : « أخرى » ولم يقل : «آخر » لاأن الآلهة جمع ؛ والجمع يقع عليه التأنيث ، كما قال : ( ولله الاسماء الحسنى ) [ الاعراف : ١٨١ ] وقال : ( فا بال القرون الاولى ) [ طه : ٢٥] .

﴿ السَّذِينَ آنَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَمْرِفُونَهُ كُمَا يَمْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ السَّالِهِ السَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

قوله تعالى : ( الذين آتينام الكتاب ) في الكتاب قولان .

أحدها : أنه التوراة والإنجيل ؛ وهذا قول الجمهور .

والثاني : أنه القرآن .

وفي ها• « يمرفونه » ثلاثة أقوال .

أحدها: أنها ترجع إلى النبي وتيالية ، قاله السدي . وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال لعبد الله بن سلام : إن الله قد أنزل على نبيه بمكة ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعزفون أبناهم ) [ البقرة: ١٤٧ ، والانعام: ٢١ ] فكيف هذه المعرفة ؛ فقال : لقد عرفته حين رأيته كما أعرب ابني ، ولأنكا أشد عرفة بمحمد ويتاليه مني بابني . فقال عمر : وكيف ذاك ، فقال : إني أشهد أنه رسول الله حقا ، ولا أدري ما يصنع النساه .

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۹۱/۱۱ دون قوله د وکله ، وفيه: ثم قرأ ( ومن بلغ أثنكم لتشهدون ) ونسبه ابن كثير : ۲۲۲/۲ إلى ابن أبي حاتم ، وقال : زاد أبو خالد ـــ وهو أحــــد رواة الخبر ــ و د كله ، .

والثاني : أنها ترجع إلى الدين والني . فالمنى : بعرفون الإسلام أنه دير . الله عز وجل، وأن محمداً رسول الله ، قاله قتادة .

والثالث : أنها ترجع إلى القرآن . فالمنى : يعرفون الكتاب الدال على صدقه ؛ ذكره الماوردي .

وفي ( الذين خسروا أنفسهم ) قولان .

أحدها : أنهم مشركو مكة .

والثاني : كفار أهل الكتابين .

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنْ اقْتَرَاى عَلَى اللهِ كَذِبا أَوْ كَذَّبَ بِآبَانِهِ إِنَّهُ كَا يُعْلِمُ الظَّالِمُونَ ﴾ إِنَّهُ كَا يُعْلِمُ الظَّالِمُونَ ﴾

أحدها : أنها محمد والقرآن ، قاله ابن السائب . والتاني : القرآن ، قاله مقاتل . والمراد بالظلم المذكور في هذه الآية : الشرك .

﴿ وَبَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِعا أَنَمُ نَقُولُ لِلنَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ أُشْرَكُوا أَيْنَ أُشْرَكُمُ النَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ مُشرَكَانُهُ النَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾

قوله تعالى: ( ويوم نحشره جيماً ) انتصب « اليوم » بمعنفوف تقديره : واذكر يوم نحشره ، قال ابن جرير : والمعنى : لا يفلحون اليوم ، ولا يوم نحشره . وقرأ يعقوب : ( يحشره ) ( ثم يقول ) بالياء فيها .

وفي الذين عنى قولان .

أحدها : المسلمون والمشركون . والثاني : المابدون والمبودون .

وتوله : ( أين شركاؤكم ) سؤال توييخ . والمراد بشركائهم : الأوثان ؛ وإنما أضافها إليهم لأنهم زعموا أنها شركاء لله .

وفي منى ( يَزْعمون ) قولان . أحدهما : يزعمون أنهم شركاء مع الله . والثاني : يزعمون أنها تشفع لهم .

﴿ ثُمَّ كُمْ تَكُنُ فَيَتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالَتُوا وَاللهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُصَاكِنًا مُشركِينَ ﴾

قوله تعالى: (ثم لم تكن فتنتهم) قرأ ابن كثير، وابن عاص، وحفص عن عاصم: «ثم لم تكن » بالتاء، « فتنتهم » بالرفع ، وقرأ نافع ، وأبو عمرو ، وأبو بكر عن عاصم: « تكن » بالناء أيضا ، « فتنتهم » بالنصب ؛ وقد رويت عن ابن كثير أيضا ، وقرأ حمزة ، والكسائي : « يكن » بالياء ، « فتنتهم » بالنصب . وفي « الفتنة » أربعة أقوال .

أحدها: أنها بمعنى الكلام والقول. قال ابن عباس، والضحاك: لم يكن كلامُهُم. والثاني: أنها الممذرة. قال قتادة، وابن زيد: لم تكن ممذرتهم. قال ابن الأنباري: فالمنى: اعتذروا بما هو مُهُلِكٌ لهم، وسبب لفضيحتهم.

والثالث: أنها بمعنى البلية . قال عطاء الخراساني : لم تكن بليتهم . وقـال أبو عبيد : لم تكن بليتهم التي ألزمتهم الحجة ، وزادتهم لائمة .

والرابع : أنها بمعنى الافتتان . والمعنى : لم تكن عاقبة فتنتهم .

قال الزجاج: لم يكن افتتانهم بشركهم، وإقامتهم عليه، إلا أن تبرؤوا منه، ومثل ذلك في اللغة أن ترى إنسانا يحب غاوياً، فاذا وقع في هلَكَة تبرأ منه؛ فيقول: ماكانت محبتك لفلان إلا أن انتفيت منه. قال: وهذا تأويل لطيف، لا يعرفه إلا من عرف مماني الكلام، وتصرف العرب في ذلك.

زاد المبير ۴ م (۲)

وقال ابن الأنباري: الممنى: أنهم افتتنوا بقولهم هذا ، إذ كذبوا فيه ، ونفَوا عن أنفسهم ماكانوا معروفين به في الدنيا .

قوله تعالى: ( إلا أن قالوا واللهِ ربِّنا ما كنا مشركين ) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وابن عاص: «واللهِ ربِّنا » بكسر البا . وقرأ حزة ، والكسائي ، وخلف : بنصب البا .

وفي هؤلاء القوم الذين هذا وصفهم قولان.

أحدهما : أنهم المشركون . والثاني : المنافقون (١٠ .

ومتى يحلفون ٢ فيه ثلاثة أقوال .

أحدها : إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا من كان مسلماً ، قالوا : تعالوا نكابر عن شركنا ، فحلفوا ، قاله ابن عباس (۲۰ .

والثاني : أنهم إذا دخلوا النــار ، ورأوا أهل التوحيد يخرجون ، حلفوا [ واعتذروا ] ، قاله سميد بن جبير ، ومجاهد .

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير بعد أن نقل هذا القول عن ابن عباس: وفيه نظر، فان هذه الآية مكية ، والمنافقون إغا كانوا بالمدينة، والتي نزلت في المنافقين آية [ الحجادلة: ١٨ ] (يوم يبشهم الله جيماً فيحلفون له ) .

<sup>(</sup>٧) الطبري ٢١/٣٠٩ وذكر و ابن كثير ٢/٢٧ عن ابن أبي حاتم وإسناده حسن ، و نصه : عن سعيد بن جبير قال : أنى رجل ابن عباس فقال : سمعت الله يقول : ( والله ربنا ماكنا مشركين) وقال في آية أخرى: ( ولا يكتمون الله حديثاً ) [ النساء : ٤٢] قال ابن عباس : أما قوله : ( واقة ربنا ما كنا مشركين ) فانه لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الاسلام ، قالوا : تعالوا نجيحد ، فقالوا : ( والله ربنا ماكنا مشركين ) فختم الله على أفواههم ، وتكلمت أيديهم وأرجلهم ( ولا يكتمون الله حديثاً ) وفي رواية للطبري ٨/٤٧٩ تدين أن السائل هو نافع بن الأزرق ، وكان يأتي ابن عباس ليلتي عليه متشابه القرآن .

والثالث : أنهم إذا سئلوا : أين شركاؤكم ؛ تبرؤوا ، وحلفوا : ماكنا مشركين ، قاله مقاتل .

﴿ أَنْظُرُ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِيمٍ ۚ وَصَلَّ عَنْهُم ۚ مَا كَانُوا يَفْتَرُ ونَ ﴾

هو له تعالى : ( أُنظر كيف كذَبوا على أنفسهم ) أي : باعتذاره بالباطل .

( وصل عنهم ماكانوا يفترون ) أي : ذهب ماكانوا يدّعون ويختلقون من أن الأصنام شركاء لله، وشفعاؤهم في الآخرة

﴿ وَمِنْهُمْ مَنَ يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى الْكُوبِهِمْ أَكُلُّ آيَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرا وَإِنْ يَرَوْا كُلُّ آيَةً لَا يُوَمِّنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاوْكُ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ النَّذِينَ كَفَرَوا لَا يُونَكَ يَقُولُ النَّذِينَ كَفَرَوا لَا يُونَكَ يَقُولُ النَّذِينَ كَفَرَوا لَا يُونَا فَا يَعْدُونَ إِلَا أَسْاطِيرُ الْأُولِينَ . وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْوَ نَ عَنْهُ وَيَنُونَ نَ عَنْهُ وَيَنْوَ نَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾

قوله تعالى: (ومنهم من يستمع إليك) سبب نزولها: أن نفراً من المسركين، منهم عنبة، وشيبة، والنضر بن الحارث، وأُميّة وأبيّ ابنا خلف، جلسوا إلى رسول الله وتبيية، واستمعوا إليه، ثم قالوا للنضر بن الحارث: ما يقول محمد؛ فقال: والذي جملها بنبيّة ، ما أدري ما بقول ؛ إلا أني أرى تحر هل شفتيه، وما يقول إلا أساطير الأولين، مثلما كنت أحدثكم عن القرون الماضية ؛ وكان النضر كثير الحديث عن القرون الاولى ، فنزلت هذه الآية، رواه أبو صالح عن ابن عباس، فأما « الأكنة »، فقال الزجاج : هي جمع كينان ، وهو الفطاء ؛ مثل

فاما « الأكنّة » ، فقال الزجاج : هي جمع كينان ، وهو النطاء ؛ مثل عنان وأعنَّة · وأما: « أن يفقهوه » ، فنصوب على أنه مفعول له . المنى : وجعلنا على ظوبهم أكنَّة لكراهة ؛ ولما حذفت اللام ، نصبت الكراهة ؛ ولما حذفت الكراهة ، انقل نصبُها إلى « أنْ » .

و الوقر » : ثيقتَلُ السمع ، بقال : في أذنه وَقَر ، وَقَـد وُقِرَتُ الأذن ، ثُوْقَر .

قال الشاعر :

وكلام سَيِّي؛ قد ُوقرِ ت أُذَّاني عنه وما بي من صَمَم (١١)

والوقر ، بكسر الواو ؛ أن يُحمَّل البعير وغيره مقدار ما يطيق ، يقال : عليه وقر ، ويقال : نخلة موقر ، وموقرة ، وإغا فُمل ذلك بهم مجازاة لهم باقامتهم على كفرهم ، وليس المنى أنهم لم يفهموه ، ولم يسمعوه ؛ ولكنهم لما عدلوا عنه ، وصرفوا فكره عما عليهم في سو ، العاقبة ، كانوا بمنزلة من لم يعلم ولم يسمع · (وإن يروا كل آية ) أي : كل علامة تدل على رسالتك ، (لايؤمنوا بها)

ثم أعلم الله عز وجل مقدار احتجاجهم وجدلهم ، وأنهم إنما يستعملون في الاحتجاج • أن يقولوا : ( إن هذا ) ، أي : ما هذا ( إلا أساطير الأولين ) وفيها قولان .

أحدها: أنها ما سُطِير من أخبارهم وأحديثهم . روى أبو صالح عن ابن عباس قال: أساطير الأولين: كذبهم ، وأحاديثهم في دهرهم . وقال أبو الحسن الأخفش: يزعم بعضهم أن واحدة الأساطير: أسطورة . وقال بعضهم: أساطيرة؟ ولا أُداه إلا من الجع الذي ليس له واحد ، نحو عباديد ، ومذاكير ، وأباييل . وقال ابن قتيبة: أساطير الأولين: أخبارهم وما سطر منها ، أي : ماكتب ، ومنه قوله: (ن ي والقلم وما يسطرون) [القلم: ٢٠١٧] أي: يكتبون ، واحدها سطر ،

<sup>(</sup>١) البيت للمنقب العبدي من قصيدة حكية جيدة أثبتها صاحب والفضليات ٢٩٣٠.

ثم أسطار ، ثم أساطير جمع الجمع ، مثل قول ، وأقوال ، وأقاوبل <sup>(١)</sup> ·

والقول الثاني: أن معنى أساطير الأولين: الشرّهات. قال أبو عبيدة: واحد الا ساطير: أسطورة ، وإسطارة ، وبحازها مجاز الشرهات. قال ابن الا نباري: الترهات عند العرب: طرق غامضة ، ومسالك مشكلة ، يقول قائلهم: قد أخذنا في ترهات البسابس، يمني: قد عدلنا عن الطريق الواضع إلى المشكل ؛ وعما يعرف إلى مالا يعرف ، و « البسابس »: الصحاري الواسعة ، والتشرّهات: طرق تشعب من الطريق الا يصح وينكشف .

فان قيل : لم عابوا القرآن بأنه أساطير الأولين ، وقد سطر الأولون ما فيه علم وحكمة ، وما لا عيب على قائله ؛ فعنه جوابان .

أحدهما : أنهم نسبوه إلى أنـه ليس بوحي من الله .

والثاني : أنهم عابوه بالإشكال والغموض ، استراحة منهم إلى البهت والباطل. فعلى الجواب الأول تكون « أساطير » من التسطير ، وعلى الثاني تكون بمعنى الترهات، وقد شرحنا ممنى الثراهات .

قولەتعالى : ( وهم ينهون عنه وينأون عنه ) في سبب نزولها قولان .

أحدهما: أن أباطالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله والله والمناعد مما جاء به ، فنزلت فيه هذه الآية ، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وهو قول عمرو بن دينار ، وعطاء بن دينار ، والقاسم بن عيمرة (٢) . وقال مقاتل :

 <sup>(</sup>١) د غريب القرآن ، : ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عروة القاسم بن مخيمرة الهمداني الكوفي ، نزيل دمشق ، ثقة فاضل مترجم في د التهديب ، .

كان رسول الله عند أبي طالب يدعوه إلى الإسلام ، فاجتمعت قريش إلى أبي طالب يريدون بالنبي وينظي سوءاً ، فسألوا أبا طالب أن يدفعه إليهم ، فيقتلوه ، فقال : ما لي عنه صبر ؛ فقالوا : ندفع إليك من شبابنا من شئت مكان ابن أخيك ؛ فقال أبو طالب : حين تروح الإبل ، فان حنت ناقة إلى غير فصيلها دفعتُه إليكم ، وقال :

والله كن أيصلُوا إلينك بِجَمْعِهِم حَنَّى أُوسَّدَ فِي الثَّرَابِ دَفِينَا فَاصْدَع بْأَمْرِكَ مَاعَلَبْك عَضَاضَة وابْشِر وقر بذاك مينك عُيُونا وعَرَضْت دِينا كا عَالَة أنت مين خير أدْبانِ البربَّة دِينا لولا اللاَمة أو حَذَاري سُبَّة كوجَد ثني سَمْحَا بذَاك مُبِيْنَا لولا اللاَمة أو حَذَاري سُبَّة كوجَد ثني سَمْحَا بذَاك مُبِيْنَا

والناني : أن كفار مكة كانوا ينهون الناس عن اتباع النبي ﷺ ، ويتباعدون بأنفسهم عنه ، رواه الوالمي عن ابن عباس ، وبه قال ابن الحنفية ، والضحاك ، والسدّي . فعلى القول الأول ، يكون قوله : « وهم » كناية عن واحد ؛ وعلى الثانى : عن جماعة .

وفي هاء « عنه » قولان .

فنزلت فيه هذه الآبة .

أحدهما : أنها ترجع إلى النبي وَيُقِيَّتُهُ . ثم فيه قولان . أحدهما : ينهون عن أذاه ؛ والثاني : عن انسِّاعه .

والقول الثاني : أنها ترجع إلى القرآن ، قاله مجاهد ، وقتادة ، وابن زبد . ( وينأون ) بمنى يبعدون . وفي هاء « عنه » قولان . أحدهما : أنها راجعة إلى النبي عليه . والثاني : إلى القرآن .

قوادتعالى : ( وإن يهلكون ) أي : وما يهلكون ( إلا أنفسهم ) بالتباعد عنه ( وما يشعرون ) أنهم يهلكونها .

﴿ وَلُو ۚ ثَرَى إِذْ ثُوقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالِنُوا بَالَبِنْقَنَا مُزَدُ ۗ وَلَا مُنكَذِّبُ بِآيَاتٍ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْلُؤْمِنِينَ ﴾

غوله تعالى : ( ولو ترى إذ وقفوا على النار ) في منى « وقفوا » ستة أقوال . أحدها : مُحبِسُوا عليها ، قاله ابن السائب . والثاني : عُمرِ منتُوا عليها ، قاله مقاتل . والثالث : عاينوها . والرابع : وقفوا عليها وهي تحتهم .

والخامس : دخلوا إلبها فعرفوا مقدار عذابها ، تقول : وقفت على ما عند فلان ، أي : فهمته وتبيئتُه ، ذكر هذه الا قوال الثلاثة الزجاج ، واختار الا خير . وقال ابن جرير : « على » هاهنا عمني « في » .

والسادس : جملوا عليها وتفاً ،كالوقوف المؤبّدة على سبلها ، ذكره الماوردي . والخطاب بهذه الآية للنبي وَيَقِيْقِي ، والوعيد للكفار ، وجواب « لو » محذوف ، ومعناه : لو رأيتهم في تلك الحال ، لرأيت عجباً .

قوله تعالى: (ولا نكذب كآيات ربّنا) قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو همرو، والكسائي، وأبو بكر، عن عاصم برفع الباء من « نكذب ، والنوت من « نكون ».

قال الزجاج: والمعنى أنهم تمنُّوا الرد، وضمنوا أنهم لا يكذِّبون. والممنى: يا ليتنا 'نرك ، ونحن لا نكذب بآيات ربِّنا، ُرددْنا أو لم 'نردَّ، وتكون من المؤمنين، لأنا قد عاينا ما لا تُكذّب معه أبداً.

قال : ويجوز الرفع على وجه آخر ، على معنى « يا ليتنا نرد » ، يا ليتنا لا نكذب ، كأنهم تمنوا الرد والتوفيق للتصديق ·

وقال الأخفش: إذا رفعت جعلته على مثل اليمين، كأنهم قالوا: ولا نكذب \_ والله \_ بآيات ِ ربّنا، ونكون \_ والله \_ من المؤمنين. وقرأ حمزة إلا العجلي (()، وحفص عن عاصم، ويعقوب: بنصب الباء من « نكذب )، والنون من « نكون )».

قال مكي بن أبي طالب: وهذا النصب على جواب التمني ، وذلك باضمار « أن » ، حلاً على مصدر « نرد » ، فأضمرت « أن » لنكون مع الفعل مصدراً ، فعطف بالواو مصدراً على مصدر . وتقديره : با ليت لنا رداً ، وانتفاءاً من النكذيب ، وكوناً من المؤمنين . وقرأ ابن عاص برفع الباه من « نكذب » ، ونصب النون من « نكون » ؛ فالرفع قد بينا علنه ، والنصب على جواب التمني .

﴿ بَلَ بَدَا لَهُمُ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن ۚ قَبْلُ وَلَو ۗ رُدُّوا لَعَادُوا لِللهُ وَلَا مَيْنَا اللهُ نَبِنَا لِللهُ نَبِنَا اللهُ نَبِنَا اللهُ نَبِنَا اللهُ نَبِنَا اللهُ نَبِنَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُونِينَ ﴾ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُونِينَ ﴾

قوله تعالى : ( بل بدا لهم ماكانوا يُخفون من قبل ) « بل » : هاهنا ردّ لكلامهم، أي : ليس الأمر على ما قالوا من أنهم لو ردُّوا لآمنوا.

وقال الزجاج : « بل » استدراك وإيجاب بعد نني ؛ تقول: ما جاء زيد ، بل عمرو وفي معنى الآية أربعة أقوال .

أحدها: بدا ماكان يخفيه بعضهم عن بعض ، قاله الحسن .

والثاني: بدا بنطق الجوارح ماكانوا يخفون من قبل بألسنتهم، قاله مقائل. والثالث: بدا لهم جزاه ماكانوا يخفونه، قاله المبرد.

<sup>(</sup>۱) هو أبو أحمد عبد الله بن صالح بن مسلم بن صالح المجلي الكوفي نزيل بنداد ، مقرى مشهور ثقة ، أخذ القراءة عرضاً عن حمزة الزيات ، وعن سلم عن حمزة أيضاً ، مات في حدود الشرين ومائتين .

والرابع : بدا للا نباع ماكان يُخفيه الرؤساء ، قاله الزجاج .

توله تعالى: (ولو ردوا لعادوا لما ُنهوا عنه ) قال ابن عباس: لعادوا إلى ما ُنهوا عنه من الشرك ، وإنهم لكاذبون في قولهم: (ولا نكذب بآيات ربّنا ونكون من المؤمنين ).

قال ابن الأنباري : كذَّ بهم الله في إخبارهم عن أنفسهم ، أنهم إن ُردُّوا ، آمنوا ولم يكذِّبُهم في التمني .

قوله تعالى: ( وقالوا إِن هي إِلا حياتنا الدنيا ) هذا إِخبار عن منكري البعث . قال مقاتل : لما أُخبر النبي ﷺ كفار مكم بالبعث ، قالوا هذا . وكان عبد الرحمن ابن زبد بن أسلم يقول : هذا حكاية قولهم ، لو ردوا لقالوه .

﴿ وَلُو ْ تَرَى إِذْ 'وَقِفُوا عَلَى رَبِّهِم ۚ قَالَ أَلَيْسَ 'هَذَا بِالْلَقِّ قَالَ أَلَيْسَ 'هَذَا بِالْلَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْمَذَابَ بِمَا كُنْتُم ۚ تَكَثْفُرُونَ ﴾ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْمَذَابَ بِمَا كُنْتُم ۚ تَكَثْفُرُونَ ﴾

قولهتعالى: ( ولو ترى إذ وتفوا على ربهم ) قال مقاتل: عُرِضُوا على ربهم (قال: أليس هذا ) العذاب ( بالحق ) . وقال غيره: أليس هذا البعث حقاً ؛ فعلى قول مقاتل: ( بما كنتم تكفرون ) بالعذاب ، وعلى قول غيره: ( تكفرون ) بالبعث .

﴿ قَدْ خَسِرَ النَّذِينَ كَذَّ بُوا بِلِقَآ اللهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَعْتُمُ السَّاعَةُ بَعْتُ قَالُوا بَاحَسُرَ تَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُو زَارَهُمْ عَلَى مُظَهُورِهِمْ أَكُل سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ علَى مُظهُورِهِمْ أَكُل سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴾

قولهتعالى : (قد خسر الذين كذَّ بوا بلقا الله ) إنما ُوصِفُوا بالخسران ، لأنهم باعوا الإيمان بالكفر ، فعظم خسرانهم .

والمراد بلقاء الله : البعث والجزاء ؛ والساعة : القيامة ؛ والبغتة : الفجأة .

قال الزجاج : كل ما أتى نجأة فقد بنت ، يقال : قد بنته الا م كَيْغَتُهُ بَنْتًا وبنتةً : إذا أتاه فجأة . قال الشاعر :

وَلَكِنَّهُم بِانُوا وَكُمْ أَخْشَ بَغْنَةً ۚ وَأَفْظَعُ ثَنِي الْحِينَ بَفْجَؤُكُ البَغْتُ (١)

قوله تعالى : ( يا حسرتنا ) الحسرة : التلهف على الشيء الفائت ، وأهل التفسير يقولون : يا ندامتنا .

فان قبل : ما منى دعاء الحسرة ، وهي لا تعقل ً ؛

فالجواب: أن العرب إذا اجتهدت في المبالغة في الإخبار عن عظيم ما تقع فيه ، جملته نداء ، فَتُدْخُلُ عليه « يا » للتنبيه ، والمراد تنبيه الناس ، لا تنبيه المنادى. ومثله قولهم : لا أربناك هاهنا ، لفظه لفظ الناهي لنفسه ، والمعنى للمنهي ؛ ومن هذا قولهم : ياخينل الله اركبي ، يراد : يافرسان خيل الله . وقال سيبويه : إذا قلت : ياعجباه ، فكأنك قلت : احضر وتعال ياعجب ، فهذا زمانك . فأما التفريط فهو : التضييع .

وقال الرّجاج : النفريط في اللغة: تقدمة العجز <sup>(٧)</sup>. وفي المكني عنه بقوله : « فيها » ثلاثة أقوال .

أحدها : أنها الدنيا ، فالمنى : على ماضيت في الدنيا من عمل الآخرة ، قاله مقاتل .

<sup>(</sup>۱) د مجاز القرآن ، : ۱۹۳/۱ ، و د الكامل ، : ۸۷۸ ، و د اللسان ، : بنت ، وهو ليزيد ابن شبة مولى لتقيف ، واسم أبيه مقسم ، وشبة أمه ، غلبت على نسبه ، لأن أباه مات وخلفه صنيراً . وهو شاعر إسلامي .

 <sup>(</sup>٢) في « اللسان ، وقال الزجاج: ( وكان أمره فرطاً ) ، أي : كان أمره التفريط ،
 وهو تقديم السجز .

والنابي : أنها الصَّفقة ، لأن الخسران لا يكون إلا في صفقة ، و ترك ذكرها اكتفاءً بذكر الخسران ؛ قاله ابن جرير .

والثالث : أنها الطاعة ، ذكره بعض المفسرين .

فأما الأوزار ، فقال ابن قتيبة : هي الآثام ، وأصل الوزر : الحل على الظهر . وقال ان فارس : الوزر : الثقل . وهل هذا الحل حقيقة ؛ فيه قولان .

أحدها: أنه على حقيقته . قال عمير بن هانى ، يحشر مع كل كافر عمله في صورة رجل قبيح ، كلسًا كان همو ل عظسه عليه ، وزاده خوفا ، فيقول: بنس الجليس أنت ، مالي ولك ؛ فيقول : أنا عملك ، طالما ركبتني في الدنيا ، فلا ركبتك اليوم حتى أُخزيك على رؤوس الناس ، فيركبُه وبتخطى به الناس حتى يقف بين يدي ربه ، فذلك قوله : ( وه بحملون أوزارهم على ظهورهم ) وهذا قول السدي، وعمرو بن قيس الملائي (1) ، ومقاتل .

والثاني: أنه مثل، والممنى: يحملون تقل ذنوبهم، قاله الزجاج. قال: فجمل ما ينالهم من العذاب عنزلة أَتْقَلِ ما يُستحمَّل، ومعنى ( ألا ساء ما يزرون): بنس الشيء شيئاً يزرونه، أي يحملونه.

﴿ وَمَا الْحَيُواْ ۚ اللَّانْبَا إِلَّا لَمِبٌ ۗ وَلَهُوْ ۗ وَلَلدَّارُ ۖ الْآخِرَةُ خَيْرٌ ۗ لِلنَّذِينَ بَسَتَّقُونَ أَفَلاَ تَمْقلنُونَ ﴾

قوله تعالى : ( وما الحياة الدنيا إلا لسب ولهو ) فيه ثلاثة أتوال .

<sup>(</sup>١) هو أبو عبدالله عمرو بن قيس ، الملائي الكوفي ، ثقة فاضل متعبد ، مترجم في والتهذيب ، وغيره . وقد خرج الطبري أثره ٣٩٧/١١ ، وذكره السيوطي في والله المنثور ، ٣/٩ وزاد نسبته لابن أبي حاتم ، وإسناد ابن أبي حاتم فيا رواه ابن كثير : ٣٩٩/٣ : حدثنا أبو سعيد الأشج ، قال : حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي مرزوق .

أحدها: وما الحياة الدنيا في سرعة انقطاعها، وقصر عمرها، إلا كالشيء يلعب به .
والثاني: وما أمر الدنيا والعمل لهما إلا لعب ولهو، فأما فعل الخير، فهو
من عمل الآخرة، لا من الدنيا .

والثالث : وما أهل الحياة الدنيا إلا أهل نسب ولهو ، لاشتنالهم عما أمروا به . واللمب : ما لا ميجدي نفعاً .

قوله تعالى: (وللدار الآخرة خير) اللام: لام القسم، والدار الآخرة: الجنة (أفلا يعقلون) فيمعلون لها. قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، ويعقلون به بالياء، في (الاثنام) و (الاثعراف) و (يوسف) و (يس)، وقرؤوا في (القصص) بالناء. وقرأ نافع كل ذلك بالياء، وروى حفص، عن عاصم كل ذلك بالناء، إلا في (يس) الفي (ينس) (في الخلق أفلا يعقلون) [يس: ١٧]، بالياء. وقرأ ابن عامر الذي في (ينس) بالياء، والباقي بالناء.

﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ كَيَحْزُ نُكَ النَّذِي يَقُولُونَ فَانِئَهُمْ لَا يُكُذَ بُونَكَ وَلَكِنَ الظَّالِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾ لا يُكذ بُونَكَ وَلَكِنَ الظَّالِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾

قوله تمالى : (قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون) . في سبب نزولها أربعة أقوال .

أحدها: أن رجلاً من قريش يقال له: الحارث بن عامر، قال: والله يامحد ما كذبتنا قط فنتهمك اليوم، ولكنا إن تتبعثك نُتَخطَّف من أرضنا، فنزلت هذه الآية، رواه أبو صالح عن ابن عباس. وقال مقاتل: كان الحارث بن عامر يكذّب النبي في الملانية، فاذا خلامع أهل يبته، قال: ما محمد من أهل الكذب، فنزلت فيه هذه الآية.

والثاني: أن المشركين كانوا إذا رأوا النبي ﷺ، قالوا فيما بينهم: إنه كنبي، فنزلت هذه الآية، قاله أبو صالح.

والثالث : أن أبا جهل قال للنبي وَ إِنَّا لا نَكذبك ، ولكن نُكذب الذي جنت به ، فنزلت هذه الآية ، قاله ناجية بن كمب (١) .

وقال أبو يزيد المدني: لتي رسول ُ وَيَقْطِينِهِ أَبَا جَهَلَ ، فصافحه أبو جَهَلَ ، فقيلُ له : أنصافح هذا الصابى • • فقال : والله إني لا علم أنه نبي ، ولكن متى كنا نبعاً لبني عبد مناف • فأنزل الله هذه الآية .

والرابع: أن الأخنس بن شريق لتي أبا جهل ، فقال الأخنس: يا أبا الحكم ، أخبر في عن محمد أصادق هو ، أم كاذب ؛ فليس هاهنا من يسمع كلامك غيري . فقال أبو جهل : والله إن محمداً لصادق ، وما كذب قط ، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللوا ، والسقاية ، والحجابة ، والنبوة ، فاذا يكون لسائر قريش ؛ فنزلت هذه الآية ، قاله السدي (٢٠ . فأما الذي يقولون ، فهو النكذيب للنبي والكفر بالله . وفي الآية تسلية لذي والعني وتعزية عما يواجهون به .

قوله تعالى : ( فانهم لا يكذبونك ) قرأ نافع ، والكسائي : « يُكذِّ بُونَك » بالتخفيف ونسكين الكاف . وفي مناها قولان .

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۱ / ۳۳۶ ، مرسلاً عن ناجية بن كعب الأسدي ، ورواه الترمذي ٤ / ۲۰ عن علي، ثم رواه مرسلاً من رواية ناجية بن كعب دون ذكر علي ، وقال : وهذا أصح ، ورواه الحاكم في والمستدرك ۲۰ / ۳۱۵ موسولاً باسناد آخر غير إسناد الترمذي ، وصححه على شرط الشيخين ، قال الشيخ أحمد شاكر في و عمدة التفسير ، ( ۲۰۵ ) : فالوصل زيادة من تغتين ، فهي مقبولة على اليقين ، وقد تعقب الذهبي تصحيح الحاكم إياء وعلى شرط الشيخين ، بأنها لم يخرجا لناجية شيئاً . وهذا صحيح ، فان الشيخين لم يخرجا لناجية شيئاً . وهذا صحيح ، فان الشيخين لم يخرجا لناجية بن كعب الاسدي شيئاً ، ولكنه تابعي ثقة ، فالحديث صحيح ، وإن لم يكن على شرطها .

<sup>(</sup>٢) الطبري : ١١/٢٣٧ .

أحدها : لا يُلْفُونَك كاذباً ؛ قاله ابن قتيبة .

والناني: لا يكذّ بون الشي الذي جنت به ، إنما يجحدون آيات الله ، ويتعرّضون لمقوباته . قال ابن الأنباري : وكان الكسائي يحتج لهذه القراءة بأن العرب تقول : كذبت ولل الرجل : إذا نسبت إلى الكذب وصنعة الأباطيل من القول ؛ وأكذبت و أكذبت والمنابع له . قال : وقال غير إذا أخبرت أن الذي يحدّ به كذب ، ليس هو الصانع له . قال : وقال غير الكسائي : يقال : أكذبت والرجل : إذا أدخلت في جملة الكذّابين ، ونسبت إلى الكسائي : يقال : أكذبت والرجل : إذا أدخلت في جملة الكذّابين ، ونسبت إلى صفتهم ، كما يقال : أبخلت والرجل : إذا نسبت الى البخل ، وأجبنت الرجل : إذا نسبت الى البخل ، وأجبنت : إذا وجد ته جبانا .

فَطَائِفَة قَدْ أَكُفَرُ وَنِي بِحُبِكُم ﴿ وَطَائِفَة ۚ قَالُوا مُسَيِّ وَمُذْ نِبُ ۗ (١) وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وحمزة ، وابن عامر : « بكذِّ بونك » بالتشديد وفتح الكاف ؛ وفي ممناها خمسة أقوال .

أحدها : لا يكذِّبونك بحجة ، وإنما هو تكذيب عِناد وبَهْت ، قاله قتادة ، والسدى .

والناني : لا يُقولون لك : إنك كاذب ، لعلمهم بصدقك ، ولكن يكذِّبون ما جئت به ، قاله ناجية بن كعب .

والثالث : لا يكذّبونك في السر ، ولكن يكذّبونك في الملانية ، عداوةً لك ، قاله ابن السائب ، ومقاتل .

والرابع : لا يقدرون أن يقولوا لك فيما أنبأت به مما في كتبهم : كذبت . والحامس : لا يكذّبونك بقلوبهم ، لأنهم يعلمون أنك صادق ، ذكر القولين الزجاج .

<sup>(</sup>١) البيت الكيت بن زيد الأسدى من قصيدته الرائمة في مدح آل البيت .

رقال أبو على : يجوز أن يكون معنى القراءتين واحداً وإن اختلفت اللفظتان، إلا أن « فمّلت ُ » : إذا أرادوا أن ينسبوه إلى أمر أكثر من « أفعلت ُ » وبؤكد أن القراءتين بمعنى ، ما حكاه سيبويه أنهم قالوا : قلسّلت ُ ، وأقللت ، وكثرت ُ ، وأكثرت بمعنى .

قال أبو على : ومعنى «لا يكذّ بونك » : لا يقدرون أن ينسبوك إلى المسكذب فيما أخبرت به مما جا في كتبهم ، ويجوز أن يكون معنى الحقيقة : لا يصادفونك كاذبا ، كما يقال : أحمدت الرجل : إذا أصبتَه محموداً ، لا نهم يعرفونك بالمسدق والأمانة ( ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) بألسنتهم ما يعلمونه يقينا ، لعنادم .

أحدها : أنها محمد ﷺ ، قاله السدي .

والثاني : عمد والقرآن ، قاله ابن السائب .

والثالث : القرآن ، قاله مقاتل .

﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ أُرُسُلٌ مِنْ فَبَلْكُ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَنْهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ اللهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَبَاءِي الْمُرْسَلِينَ ﴾

قوله تعالى : ( ولقد كُنذبت رسل من قبلك ) هذه تعزية له على ما يلقى منهم . قال ابن عباس : ( فصبروا على ماكُذَبوا ) رجاه ثوابي ، ( وأوذوا ) حتى تُنشروا بالمناشير ، وتُحرقوا بالنار ( حتى أنام نصرنا ) بتعذيب من كذبهم (١٠) .

<sup>(</sup>۱) روى البخاري في د صحيحه ، (۲/۲۵) و ( ۱۳۲/۷ ) و ( ۲۸۱/۱۲ ) عن خباب بن الأرت وضي الله عنه قال : شكونا إلى رسول الله و و متوسد بردة له في ظل الكبة ، فقلنا : ألا تستنصرلنا ? ألا تدعولنا ؛ فقال : « كَانْ مَنْ قَبْلُكُمْ يَوْخَذُ الرَجِلُ \_\_\_

قوله تمالى : ( ولا مبدل لـكلمات الله ) فيه خمسة أقوال .

أحدها : لا ُخلفَ لمواعيده ، قالة ابن عباس .

والثاني : لا مبدَّل لما أخبر به وما أمر به ، قاله الزجاج .

والثالث: لا مبدل لحكوماته ، وأقضيته النافذة في عباده ، فمبتّرت الكلمات عن هذا المعنى ، كقوله: (ولكن حقت كلمة المذاب على الكافرين) [الزمر: ٧١] أي : وجب ما قضي عليهم . فعلى هذا القول ، والذي قبله ، يكون الممنى : لا مبدل لحكم كلمات الله ، ولا ناقض لما حكم به ، وقد حكم بنصر أنبيائه بقوله : ( لأغلبن أنا ورسلي ) [ الجادلة: ٢١] .

والرابع: أن ممنى الكلام معنى النهي ، وإن كان ظاهره الإخبار؛ فالمعنى: لا يُبدّ لَـن أحد كلات الله ، فهو كقوله: ( لا ريب فيه ) [ البقرة: ٢ ] .

والخامس: أن المعنى: لايقدر أحد على تبديل كلام الله ، وإن زخرف واجتهد ، لأن الله تمالى صانه برصين اللفظ ، وقويم الحكم ، أن يختلط بألفاظ أهل الزبغ ، ذكر هذه الا قوال الثلاثة ابن الأنباري .

قوله تعالى : ( ولقد جاك من نبأ المرسلين ) أي : فيما صبروا عليه من الاُذى فنُصروا . وقيل إن : « من » : صلة .

﴿ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَانِ اسْتَطَعْتَ أَنَ الْمُنْفِي الْمُنْفَى أَنَ الْمُنْفِي اللّ تَبْشَغِي َ لَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلُنَّما فِي السَّمَا ِ فَتَأْتَنِهُمْ بِآيَةً وَلَوْ شَآءَ اللهُ كَلِمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَ مِنَ الْلِمَافِينَ ﴾

\_\_ فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ، فيجاء بالنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ، ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه ، فما يصده ذلك عن دينه ، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستمجلون ».

قوله تعالى: (وإن كان كبر عليك إعراضهم) سبب نرولها: أن الحارث ابن عامر أتى النبي والله في نفر من قريش فقال: يامحد، اثننا بآية كما كانت الأنبياء تأتي قومها بالآيات، فان فعلت آمنا بك، فنزلت هذه الآية، رواه أبو صالح عن ابن عباس. و « كبر »: بمعنى « عظم ». وفي إعراضهم قولان. أحدهما: عن استماع القرآن. والثاني: عن اتباع النبي والتها .

فأما « النفق » ، فقال ابن قتيبة : النفق في الأرض : المدخل ، وهو السَّرب ، والسَّلتُم في السماء : المصمد ، وقال الزجاج : النفق : الطريق النافذ في الارض . والنافقاء ، ممدود : أحد جِحرة البربوع يَخرِقه من باطن الأرض إلى جلدة الأرض ، فاذا بلغ الجلدة أرقها ، حتى إن رابه ربب ، دفع برأسه ذلك المكان وخرج ، ومنه سمي المنافق ، لا نه أبطن غير ما أظهر ، كالنافقاء الذي ظاهره غير بين ، وباطنه حفر في الأرض .

و « السلسم » مشتق من السلامة ، وهو الذي الذي يسلسمك إلى مصمدك .
والممنى : فإن استطمت هذا فافعل ، وحذف « فافعل » ، لأن في الكلام دليلاً عليه .
وقال أبو عبيدة : السلسم : السبب والمرقاة ، تقول : أتخذتني سُلسًا لماجتك ،
أي : سداً .

وفي قوله : ( فتأتيهم بآية ) قولان .

أحدها : بآية قد سألوك إياها ، وذلك أنهم سألوا نزول ملك ، ومثل آيات الانبياء ، كعصا موسى ، وناقة صالح .

والثاني : بآية هي أفضل من آيتك .

قوله تعالى : ( ولو شاء الله لجمهم على الهدى ) فيه ثلاثة أقوال .

أحدها : لو شا أن يطبعهم على الهدى لطبعهم .

والثاني : لو شاء لأنزل ملائكة تضطُّره إلى الإيمان ، ذكرهما الزجاج.

والثالث: لو شاء لآمنوا كلهم، فأخبر أنما تركوا الإيمان بمشيئته، ونافذ قضائه.

قوله تعالى : ( فلا تكونن من الجاهلين ) فيه ثلاثة أقوال .

أحدها : لا تجهل أنه لو شاء لجمهم على الهدى .

والثاني : لا تجهل أنه يؤمن بك بمضهم، ويكفر بمضهم .

والتالث: لا تكون بمن لا صبر له ، لأن قلة الصبر من أخلاق الجاهلين .
﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ السَّذِينَ يَسْمَمُونَ وَالْمَوْتَى يَبْمَثُهُمُ اللهُ مُمَّ اللهُ مُمَّ اللهُ مُمَّ اللهُ مُمَّ اللهُ مُمَّ اللهُ مُمَّ اللهُ مُمْ

قوله تعالى : ( إعا يستجيب الذين يسمعون ) أي : إعا يجيبك من يسمع ، والمراد به سماع قبول .

وفي المراد بالموتى قولان.

أحدها: أنهم الكفار، قاله الحسن، ومجاهد، وقتادة، فيكون المنى: إنما يستجيب المؤمنون؛ فأما الكفار، فلا يستجيبون حتى يبعثهم الله، ثم يحشره كفاراً، فيجيبون اضطراراً (١٠).

<sup>(</sup>۱) قال الطبري ۲۱/۱۱ ( والموتى يبعثهم الله ) يقول : والكفار يبعثهم الله مع الموتى، فجملهم، تعالى ذكره، في عداد الموتى اللذين لا يسممون صوتاً ، ولا يعقلون دعاءً ، ولا يفقهون قولاً ، إذ كانوا لا يتدبرون حجج الله ، ولا يعتبرون آياته ، ولا يتذكرون فينزجرون عما م عليه من تكذيب رسول الله وخلافهم .

زاد المير ۴ م (۴)

والثاني: أنهم الموتى حقيقة ، ضربهم الله مثلاً ؛ والمنى: أن الموتى لايستجيبون حتى يبمثهم الله ، فكذلك الذين لا يسمعون .

قوله تعالى: ( ثم إليه يرجمون ) يعني: المؤمنين والكافرين ، فيجازي الكل . ﴿ وَ قَالَـُوا لَوْ لاَ مُزِلِ عَلَيْهِ آبِهَ ' مَنِ ` رَبِّهِ مُثَلَ إِنَّ اللهَ قَادِرِ مَا عَلَى أَنْ يُنَزِلَ آبَةً ۖ وَلَكِنَ اللهَ قَادِرِ مَا مُمْ ۚ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ على أنْ يُنزِلَ آبَةً ۖ وَلَكِنَ أَكِنَ أَكُنْ هُمْ ۚ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

قوله تعالى: (وقالوا لولا ُنزِل عليه آية من ربه ) قال ابن عباس : نزلت في رؤساء قريش . و « لولا » : بمعنى « هلا » ؛ وقد شرحناها في سورة ( النساء ) . وقال مقاتل : أرادوا بالآية مثل آيات الا نبياء . وقال غيره : أرادوا نزول ملك يشهد له بالنبو ً ق .

وفي قوله تمالى : ( ولكن أكثره لايعلمون ) ثلاثة أقوال .

أحدها : لايملمون بأن الله قادر على إنزال الآية .

والثاني : لايعلمون ما عليهم من البلاء في إنزالها ، لأنهم إن لم يؤمنوا بها ، زاد عذابهم .

والثالث : لايملمون المصلحة في نزول الآية .

﴿ وَمَا مِن ۚ دَآبَةً فِي الْأَرْضِ وَلَا طَآثِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَم ۗ أَمْثُ أَلْكُمْ مَا فَرَقَطُ أَلْكُ وَلِيَا إِلَا الْكَلِيدُ الْكِيدَ الْكِيدُ الْكِيدُ أَمْثُ أَمْثُ أَمْثُ أَمْثُ أَمْدُ أُونَ ﴾

قوله تعالى : ( وما من دابَّة في الأرض) قال ابن عباس : يريد كل ما دبً على الأرض . قال الزجاج : وذكر الجناحين توكيد ، وجميع ما ُخلق لا يخلو إما أن يطير .

قوله تعالى : ( إلا أُمم أمثالكم ) قال مجاهد : أصناف مصنفة .

وقال أبو عبيدة : أجنـاس يعرفون الله ويعبدونه .

وفي معنى « أمثالكم » أربعة أقوال .

أحدها : أمثالكم في كون بعضها يفقه عن بعض ، رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : في معرفة الله ، قاله عطاه .

والثالث : أمثالكم في الخلق والموت والبعث ، قاله الرجاج .

والرابع: أمثالكم في كونها تطلب الغذاء، ونبتغي الرزق، ونتوقى المهالك، قاله ابن قتيبة. قال ابن الأنباري: وموضع الاحتجاج من هذه الآية أن الله تعالى ركتب في المشركين عقولاً، وجعل لهم أفهاما ألزمهم بها أن يتدبّروا أمر النبي ولي المنتقب في المشركين عقولاً، وجعل لهم أفهاما يعرف بها بعضها إشارة بعض، وهدى وبتعسكوا بطاعته، كما جعل للطير أفهاماً يعرف بها بعضها إشارة بعض، وهدى الذّكرَ منها لإنبان الأنثى، وفي كل ذلك دنيل على نفاذ قدرة المركتب ذلك فيها.

قوله تعالى : ( ما فرَّ طنا في الكتاب من شيء ) في الكتاب قولان .

أحدهما : أنه اللوح المحفوظ . روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس : ما تركنا شيئاً إلا وقد كتبناه في أم الكتاب ، وإلى هذا المعنى ذهب قتادة ، وابن زيد .

والثاني: أنه القرآن . روى عطاء عن ابن عباس : ما تركنا من شي٠ إلا وقد بيناه لكم . فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخاص ، فيكون المعنى : ما فرطنا في شي٠ بكم إليه حاجة إلا وبيناه في الكتاب ، إما نصا ، وإما مجملاً ، وإما دلالة ، كقوله تمالى : (ونزلنا عليك الكتاب نبيانا لكل شي٠) [النحل: ١٩٩] أي : لكل شي٠ بحتاج إليه في أمر الدين .

قولەتعالى : ( ثم إلى ربهم يحشرون ) فيه قولان .

أحدهما: أنه الجمع يوم القيامة . روى أبو ذر قال : انتطعت شانان عند النبي ﷺ فقيال : يا أبا ذر ، أندري فيما انتطعتا ، قلت : لا . قال : لحكن الله بدري ، وسيقضي بينها () . وقيال أبو هريرة : يحشر الله الخلق يوم القيامة ، البهائم والدواب والطير وكل شيء ، فيبلغ من عدله أن يأخذ للجماء من القرناء ، ثم يقول : كوني ترابا ، فيقول الكافر : ياليتي كنت ترابا () .

والثاني : أن منى حشرها : موتها ، قاله ابن عباس ، والضحاك .

﴿ وَالنَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَانِنَا صُمْ ۖ وَبُكُمْ ۚ فِي الظَّلْسُمَاتِ مَنَ ۚ يَضَا لِللَّهُ مُصَنَّقَيمٍ ﴾ يَشَأُ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقَيمٍ ﴾

قوله تعالى : (والذين كذَّبوا بآياتنا) يعني ما جاء به محمد على (صمَّ) عن القرآن لايسمونه ، (و بكنم) عنه لا بنطقون به ، (في الظلمات) أي : في الشرك والضلالة. (من يشأ الله يضلله) فيموت على الكفر ، (ومن يشأ يجمله على صراط مستقيم)، وهو الإسلام . وهو أن أن أن أن أنكم عَذَابُ الله أو أنت كُمُ السَّاعَةُ أُغَيْرَ

﴿ قُلُ ارَايِتُسَكُمْ إِنَّ الشَّكُمُ عَذَابُ اللهِ اوَ انْتُكُمُ السَّاعَةُ اغْيَرُ اللهِ تَدَّعُونَ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾

قوله تعالى : ( قل أرأيتكم ) قرأ ابن كثير ، وعاصم ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وحمزة : « أرأيتم » و « أرأيتكم » و « أرأيت » بالألف في كل القرآن

 <sup>(</sup>۱) « المستد » ه /۱۹۲ و ۱۷۴ ، والعابري ۱۱/۸۶۳ .

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢١/٣٤ ، والحساكم ٣١٦/٣ وقال : صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي . وأورده ابن كثير في « تفسيره ، ٢٩١/٣ ثم قال : وقد روي هذا مرفوعاً في حديث الصور ، وخرجه السيوطي في « الدر المنثور ، ٣/١١ وزاد نسبته لأبي عبيد وابن المنذر ، وابن أبي حاتم . وروى مسلم في « صحيحه ، ٤/١٩٩٧ عن أبي هريرة مرفوعاً « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم الفيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ، والجلحاء : الشاة إذا لم تكن ذات قرن ، والقرناء : الشاة الكبيرة القرن

مهموزاً ؛ وليسَّن الهمزة للفع في الكل . وقرأ الكسائي بغير همز ولا ألف . قال الفراء : العرب تقول : أرأيتك ، وهم يريدون : أخبرني .

فأما عذاب الله ، فني المراد به هاهنا قولان .

أحدهما : أنه الموت ، قاله ابن عباس .

والثاني : العذاب الذي كان يأتي الأمم الخالية ، قاله مقاتل .

فأما الساعة ، فهي القيامة . قال الزجاج : وهو اسم للوقت الذي يصعق فيه العباد ، وللوقت الذي يبعثون فيه ·

قوله تعالى: (أغير الله تدعون)أي: أندعون صماً أو حجراً لكشف مابكم ١٠ فاحتج عليهم عالا يدفعونه ، لأنهم كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله .

وقوله تعالى : ( إِن كُنَّمَ صَادَفَيْنَ ) جَوَابِ لَقُولُه : « أَرَأَيْتُكُمْ » ، لأنه بمنى أخبروا ، كأنه قبل لهم : إِن كُنَّمَ صَادَفَيْنَ ، فأخبروا مِن تَدْعُونَ عَنْد نَزُولُ البلا • بكم الخبروا ، كأنه قبل لهم : إِن كُنتُم صَادَفَيْنَ ، فأخبروا مِن تَدْعُونَ مَا الله في إِن الله عَنْدَ عُونَ مَا الله في إِن الله عَنْدَ عُونَ مَا الله في إِن الله عَنْدَ عُونَ مَا الله في إِن الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ

قواه تعالى : ( بل إياه ندعون ) قال الزجـاج : أعلمهم أنهم لايدعون في الشدائد إلا إياه ؛ وفي ذلك أعظم الحجج عليهم ، لأنهم عبدوا الاصنام .

( فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ) المنى : فيكشف الضر الذي من أجله دعوتم ، وهذا على اتساع الكلام مثل قوله : (واسأل القرية )[يوسف: ٨٢]، أي : أهل القرية .

(وتنسون): يجوزأن يكون بمنى « تتركون »؛ ويجوز أن يكون المنى: إنكم في ترككم دعامه بمنزلة من قد نسيهم . ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَم مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذُ نَاهُمْ بِالْبَأْسَاءُ وَالضَّرُ آءِ لَمَكَمُ بِالْبَأْسَاءُ وَالضَّرُ آءِ لَمَلَمُهُمْ يَشْضَرَّعُونَ ﴾

قوله تعالى : ( ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ) في الآية محذوف ، تقديره : ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلاً فخالفوه ، فأخذناه بالبأساء ؛ وفيها ثلاثة أقوال .

أحدها : أنها الزمانة والخوف ، رواه أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني: أنها البؤس ، وهو الفقر ، قاله ابن قنيبة .

والثالث : أنها الجوع ، ذكره الزجاج .

وفي الضرَّاء ثلاثة أقوال .

أحدها : البلاء ، والجوع ، رواه أبو صالح عن ان عباس .

والثاني : النقص في الأموال والأنفس ، ذكره الزجاج .

والثالث : الأسقام والا'مراض ، قاله أبو سليهان .

قوله تعالى : ( لعلهم ينضرعون ) أي : لكي يتضرعوا . والتضرع : التذلل والاستكانة . وفي الكلام محذوف تقديره : فلم يتضرعوا .

﴿ فَلُولاً إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتَ ٱللَّوبُهُمْ وَوَرَيَّنَ كَلْمُ السَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُمُونَ ﴾

قوله تعالى: ( فلولا ) معناه: « فهلاً ». والبأس: العذاب ، ومقصود الآية: أن الله تعالى أعلم نبيه وَالله أنه قد أرسل إلى قوم قبله بلغوا من القسوة أنهم أخِذوا بالشدائد ، فلم يخضعوا ، وأقاموا على كفره ، وزين لهم الشيطان صلالهم فأصروا عليها .

﴿ فَلَمَّا كَسُوا مَا أُذَكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم ۚ أَبُوابَ كُلِّ ثَي ۗ فِي حَتَّى إِذَا فَر حُوا بِمَا أُونُوا أَخَذُ نَاهُمْ بَغْتَةً كَاذِاَ هُمْ مُبُلِّسُونَ ﴾ **قوله تعالى** : ( فلما نسوا ما ذكروا به ) قال ابن عباس : تركوا ما وعظوا به . ( فتحنــا عليهم أبواب كل شي• ) يريد رخا• الدنيــا وسرورها . وقرأ أبو جعفر ، وابن عامر : « فتَّحنا » بالنشديد هنـا وفي ( الأعراف ) ، وفي ( الأنبيـا• ) : « ُفتِّحت » ، وفي ( القمر ) : « فتّحنا » ، والجهور على تحقيفهن . قال الزجاج: أبواب كل شيء كان مغلقاً عنهم من الخير ، حتى إذا ظنوا أن ماكان نزل بهم ، لم يكن انتقاماً ، وما ُفتح عليهم ، باستحقاقهم ، أخذناهم بنتة ، أي : فاجأهم عذابنا . وقال ابن الأنباري : إنما أراد بقوله «كل شيء » : التأكيد ، كقول القائل : أكلنا عند فلان كلُّ شيء ، وكنا عنده في كل سرور ، يريد بهذا العموم تكثير ما يصفه والإطناب فيه ، كقوله : ( وأوتيت من كل شي ) [ النمل : ٣٣ ]. وقـال الحسن : من ُوسِّع عليه فلم ير أنه لم يُمكر به ، فلا رأي له ؛ ومــــ ُ قَتِّرِ عليه فلم ير أنه ينظر له ، فلا رأي له ، ثم قرأ هذه الآية ، وقــال : مُكر بالقوم ورب الكمبة ، أعطوا حاجانهم ثم أخذوا (١) .

قوله تعالى : ( فاذا هم مبلسون ) في المبلس خمسة أقوال .

أحدها : أنه الآيس من رحمة الله عز وجل، رواه الضحاك عن ابن عباس ؛ وقال في رواية أخرى : الآيس من كل خير . وقال الفراء : المباس : السائس

<sup>(</sup>١) في و تفسير المنار ، ١٤/٧ : والآية تغيد أن البأساء والضراء وما يقابلها من السراء والنماء ، مما يقربي ويتهذب به الموفقون من الناس ، وإلا كانت النم أشد وبالاً عليهم من النقم ، وهذا ثابت بالاختبار ، فلا خلاف في أن الشدائد مصلحة للفساد ، وأجدر الناس بالاستفادة من الحوادث المؤمن ، كما ثبت في حديث صبيب مرفوعاً في وصحيح مسلم ، و عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، .

المنقطع رجاؤه ، ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع حجته ، فلا يكون عنده جواب : قد أبلس . قال العجّاج :

ياَصَاحِ َهُلُ تَعْرُفُ رَسُمًا مُكْرَسًا قَالَ نَعْمُ ! أَعْرُفُهُ ! وَأَبْلَسَا! (١) أي : لَمْ يَحِرُ جُوابًا . وقيل : المكرس : الذي قد بعرت فيه الإبل ، وبوالت ، فيركب بعضه بعضًا .

والثاني : أنه المفتضح . قال مجاهد : الإِبلاس : الفضيحة .

والثالث : أنه المهُلك، قاله السدي .

والرابع : أنه المجهود المكروب الذي قد نزل به من الشر مالا يستطيمه ، قاله ابن زيد .

والخامس: أنه الحزين النادم، قاله أبو عبيدة، وأنشد لرؤبة:

وحَضَرتُ يوم الخيس الانخاس وفي الوجوه صُفرةُ وإبلاس (٢)
أي: اكتئاب، وكسوف، وحزن.

وقال الزجاج : هو الشديد الحسرة ، الحزين ، اليائس . وقال في موضع آخر : المبلس : الساكت المنحير .

﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ النَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِ الْمَاكِينَ ﴾ المَاكِينَ ﴾

قوله تعالى : ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا ) قال ابن السائب : دابرهم :

<sup>(</sup>۱) د مجاز القرآن ، ۱۹۳/۹ ، و د معانی القرآن ، للفراء : ۳۳۰ ، ودالطبري. : ۱۱/۳۳۳ ، و د السان ، و د التاج ، : بلس .

<sup>(</sup>۲) دیوانه : ۲۷ ، و د مجاز القرآن ، : ۱۹۲/۱ ، و د اللسان ، : بلس ، وروایة دیوانه د وعرفت یوم الحیس ، .

الذي يتخلف في آخرهم . والمعنى : أنهم استؤصلوا . وقــال أبو عبيدة : دابرهم : آخرهم الذي يدبرهم . قال ابن قتيبة : هو كما يقال : اجتُثُ أصلهم .

قال المفسرون : وإنها حمد نفسه على قطع دابرهم ، لأن ذلك إنعام على رسلهم الذين كذبوهم ، وعلـم الحمد على كفايته شر الظالمين .

﴿ أَقُلُ أَرَأَبْتُمُ ۚ إِنْ أَخَذَ اللهُ مَعْمَكُمُ ۚ وَأَبْصَارَكُمْ ۗ وَخَتَمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَيْرُ اللهُ عَيْرُ اللهِ عَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْمُ عَلَى اللهِ عَيْرُ اللهِ عَيْرُ اللهِ عَيْرُ اللهِ عَيْرُ اللهِ عَيْرُ اللهِ عَيْرُ اللهِ عَلَيْمُ عَلَى اللهِ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ

قولهنمالى : ( قل أرأيتم إن أخذ الله سممكم وأبصاركم ) أي : أذهبها ، ( وختم على قلوبكم ) حتى لا تعرفون شيئًا ( مَن إَلَه غيرُ الله يأتيكم به )؛ في ها « به » ثلاثة أقوال .

أحدها: أنها تمود على الفعل، والمعنى: يأتيكم بها أخذ الله منكم، قاله الزجاج. وقال الفراء: إذا كنيت عن الاثاعيل، وإن كثرت، وحدّت الكنابة، كقولك للرجل: إقبالك وإدبارك بؤذبني.

والثاني: أنها تمود إلى الهدى، ذكره الفراه. فعلى هذا تكون الكناية عن غير مذكور، ولكن المنى يشتمل عليه، لأن من أُخذ سمعه وبصره وُختم على قلبه لم يهتد.

والثالث: أنها نمود على السمع، وبكون ما عُطف عليه داخلاً ممه في القصة، لأنه ممطوف عليه، ذكره الزجاج. والجمهور يقرؤون: ( مَن إلَّه غير الله عُلم الله عُلم الله عُلم الله عُلم الظلم عن الفع: « به النظر »: الله عائل عن الفع: « به النظر »:

 <sup>(</sup>١) هو اسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن المسيب المدني ، إمام جليل ،
 علم بالحديث، قيم في قراءة نافع، ضابط لما ، محقق ، فقيه . انظر د طبقات القراء ، ١٥٧/١ .

بالضم . قال أبو علي : من كسر ، حذف اليا التي تاحق الها في نحو : بهي عيب ؛ ومن ضم ، فعلى قول من قال : فخسفنا بهو وبدارهو الأرض ، فحذف الواو .

قوله تعالى: (أنظر كيف نصرف الآيات) قال مقاتل: يمني تكون العلامات في أمور شتى ، فيخوفهم بأخذ الأسماع والأبصار والقلوب ، وبما صُنع بالاثمم الخالية (ثم هم يصدفون)، أي: يعرضون فلا يعتبرون .

﴿ أُقُلْ أَرَ أَيْتَكُمْ إِنْ أَ 'تَكُمُ عَذَابُ اللهِ بَنْتَةَ أَوْ جَهُرَةً هَلَ يُهُلكُ ۚ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴾

قوله تعالى : ( قل أُرأيتكم إِن أَنَاكُم عَذَابِ الله بِفَتَة أَو جَهِرة ) قال الزجاج : البنتة : المفاجأة ؛ والجهرة : أَن يأتيهم وهم يرونه . (هل يهلك إلا القوم الظالمون) أي : هل يهلك إلا أنتم ومن أشبهم ، لأنكم كفرتم معاندين ، فقد علمتم أنكم ظالمون .

﴿ وَمَا أُنَرْسُلُ الْمُدُسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذَرِينَ فَمَنْ آمَنَ آمَنَ وَأُصْلُحَ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . وَالنَّذِينَ كَنَدَّبُوا بِأَنْذِنَا يَمَسْهُمُ الْمَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾

قوله تعالى: ( وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ) أي : بالنواب ؛ ومنـذين بالمقاب ، وليس إرسالهم ليأنوا بما يقترحونه من الآيات . ثم ذكر ثواب من صدق ، وعقاب من كذب في تمام الآية والتي بعدها . وقال ابن عباس : يفسقون : بمعنى يكفرون .

﴿ أُقُلُ لَا أَقُولُ لَلْكُمْ عِنْدِي خَزَ آئِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْفَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْفَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَنَّ بِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ أَقَلْ هَلَ عَلَ هَلَ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ نَتَفَكَ رُونَ ﴾

قوله تعالى: ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ) سبب نزولها: أن أهل مكة قالوا: يا محمد ، لو أنزل الله عليك كنزاً فتستنني به ، فانك فقير عناج ، أو تكون لك جنة تأكل منها ، فانك تجوع ، فنزلت هذه الآية ، رواه أبو صالح عن ابن عباس .

قال الزجاج : وهذه الآية متصلة بقوله : ( لولا أنزل عليه آية من ربه ) ، فأعلمهم أنه لا يملك خزائن الله التي منها يرزق وبعطي ، ولا يعلم الغيب فيخبرهم به إلا بوحي ، ولا يقول : إنه ملك ملك ، لان الملك يشاهد من أمور الله تمالى مالا يشاهده البشر . وقرأ ابن مسعود ، وابن جبير ، وعكرمة ، والجحدري : « إني ملك » بكسر اللام . وفي الاعمى والبصير قولان .

أحدهما : أن الأعمى : الكافر ، والبصير : المؤمن ، قاله ابن عباس ، وقتادة . والثاني : الأعمى : الضال ، والبصير : المهتدي ، قاله سميد بن جبير ، ومجاهد . وفي قوله تمالى : ( أفلا تتفكرون ) قولان .

أحدها : فيما بُيتِن لكم من الآيات الدالة على وحدانيته ، وصدق رسوله . والثاني : فيما مُضرب لكم من مثل الأعمى والبصير ، وأنهما لايستويان .

﴿ وَأَنْذِر ۚ بِهِ النَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِهِم ۚ لَيْسَ ۚ كُمُ مُن دُونِهِ وَلِي ۗ وَكَا شَفِيع لَعَلَهُم ۚ يَتَقُونَ ﴾ كَمُم ْ مِن دُونِهِ وَلِي ۗ وَكَا شَفِيع لَعَلَهُم ۚ يَتَقُونَ ﴾

قونه تعالى: (وأنذر به) قال الزجاج: يهني بالقرآن، وإنما ذكر الذين يخافون الحشر دون غيرهم، وإن كان مُنذراً لجيع الخلق، لان الحجة على الخائفين الحشر أظهر، لاعترافهم بالماد، فهم أحد رجلين: إما مسلم، فيُنذر ليؤدي حق الله عليه في إسلامه، وإما كتابي، فأهل الكتاب مجمون على البعث.

وذكر الولي والشفيع ، لأن اليهود والنصارى ذكرت أنها أبنا الله وأحباؤه ، فأعلم عز وجل أن أهل الكفر لبس لهم من دونه ولي ولا شفيع ، وقال غيره : ليس لهم من دونه ولي ، أي : ليس لهم غير الله ولي ولا شفيع ، لا ن شفاعة الشافعين بأمره .

وقال أبو سليمات الدمشقي : هذه الآية متعلقة بقوله : ( وأُوحي إِليَّ هذا القرآن لاُ ذُرِكَم به ) [الانعام: ١٩] .

﴿ وَ لَا تَظْرُدُ اللَّذِينَ بَدْعُونَ ۚ رَبَّهُمْ بِالْفَدَاوَةِ وَالْمَشِيِّ بِسُرِيدُونَ ۗ وَجُهُمُ بِالْفَدَاوَةِ وَالْمَشِيِّ بِسُرِيدُونَ وَجُهُهُ مَا عَلَيْكَ مِن حَسِابِكَ عَلَيْهِمْ مِن أَنَي ﴿ وَمَا مِن حَسِابِكَ عَلَيْهِمْ مِن أَنْ الظَّالِمِينَ ﴾ مِن شَيْ ﴿ فَتَطَرُدُوهُمْ فَتَكُونَ مِن الظَّالِمِينَ ﴾

قوله تعالى: (ولا تطرد الذين يدعون ربهم) روى سعد بن أبي وقاص قال: نرلت هذه الآية في ستة: في ، وفي ابن مسعود، وصهيب، وعمار، والمقداد، وبلال . قالت قريش لرسول الله ﷺ: إنا لا نرضى أن نكون أتباعاً لهؤلاء، فاطرده عنك . فدخل على رسول الله من ذلك ما شاء الله أن يدخل ، فنزلت هذه الآية (۱).

وقال خباب بن الأرت : نزلت فينا ، كنا ضمفاء عند النبي ولي المراب ، بعلمنا بالنداة والعشي ما ينفعنا ، فجاء الاقرع بن حابس ، وعيينة بن حصن، فقالا : إنا من أشراف قومنا ، وإنا نكره أن يرونا معهم ، فاطردهم إذا جالسناك . قال : « نعم » .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجـــه ۱۳۸۳/۲ ومسلم بنحوه مختصراً ۱۸۷۸/۶ ورواه بنحوه الطبري ۱۸۷۸/۱ وأورده ابن كئير في « تفسيره ، ۱۳۵/۲ بنحوه عن سعــــد ، وقال : واحرجه ابن رواه الحاكم في « مستدركه ، من طريق سفيان وقال : على شرط الشيخين ، وأخرجه ابن حبان في « صحيحه ، من طريق المقدام بن شريع به .

فقالوا: لا نرضى حتى تكتب بيننا كتاباً ، فأُنني بأديم ودواة ، ودعا علياً ليكتب، فلما أراد ذلك ، ونحن قمود في ناحية ، إذ نزل جبربل بقوله نمالى: (ولا نطرد الذين يدعورن ربهم ) إلى قوله : ( فتناً بعضهم بيعض ) ، فرمى بالصحيفة ودعانــا ، فأتينــاه وهو يقول : ( سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ) . فــدنونا منه يومنــذ حتى وضعنا ركبنا على ركبته (١) . وقــال ابن مسعود : مرّ الملاءُ من قريش على رسول الله ﷺ وعنده خبَّاب ، وصهيب ، وبلال ، وعمَّار ، فقالوا : يامحمد ، رضيت َ بهؤلا ، أتريد أن نكون تبما لهم ١ ! فنزلت : ( ولا نطرد الذين يـدعون ربهم ) (٢٠ . وقال عكرمة : جاء عتبة ، وشيبة ابنا ربيمة ، ومطمم بن عدي ، والحارث بن نوفل ، في أشراف بني عبد منــاف ، إلى أبي طالب فقالوا : لو أن ابن أخيك يطرد عنه موالينــا وعبيدنا كان أعظم في صدورنا ، وأدنى لانتِّباعنا إياه ، فأتاه أبو طالب فحدثه بذلك ، فقال عمر بن الخطاب: لو فعلت ذلك حتى ننظر ما الذي يريدون ، فنزلت هذه الآيات ، فأقبل عمر يعتذر من مقالته (۲) . وروى أبو صالح عن ابرن عباس : أن هذه الآبات نزلت في الموالي ، منهم بلال ، وصهيب ، وخبَّاب ، وعمَّاد ، ومهجَّمُ ، وسلمان ، وعامر ابن فهيرة ، وسالم مولى أبي حذيفة ؛ وأن قوله : ﴿ وَأَنذُرُ بِهِ الذِّينِ يُخَافُونَ أَن يحشروا إلى ربهم) نزلت فيهم أيضاً . وقد روى العوفي عن ابن عباس : أن ناساً من

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير الطبري في د تفسيره ، ۳۷٦/۱۱ بمناه ، وأورده ابن كثير في د تفسيره ، ۳۷٦/۱۱ بمن رواية ابن أبي حاتم وقال : وهذا حديث غريب ، فات الآية مكية ، والأقرع بن حابس ، وعيينة ، إنما أسلما بمدالهجرة بدهر . ورواه ابن ماجه ١٣٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في ډ تفسيره ، ٣٨، ٣٧٩/١١ ، ٣٨. بأطول منه .

الأشراف قالوا للنبي وَيَشْطِينُو : نؤمن لك ، وإذا صلينا فأخرِ هؤلاء الذين معك ، فليصلوا خلفنا . فعلى هذا ، إنما سألوه تأخيرهم عن الصف ، وعلى الأقوال التي قبله ، سألوه طردهم عن مجلسه .

قوله تعالى : ( يدعون ربهم ) في هذا الدعاء خمسة أقوال .

أحدها: أنه الصلاة المكتوبة ، قاله ابن عمر ، وابن عباس . وقال مجاهد:
هي الصلوات الحنس ؛ وفي رواية عن مجاهد، وقتادة قالا : يمني صلاة الصبح والعصر .
وزعم مقاتل أن الصلاة يومئذ كانت ركمتين بالنداة ، وركمتين بالمشي ؛ ثم فرضت الصلوات الحنس بعد ذلك .

والثاني : أنه ذكر الله تعالى ، قاله إبراهيم النخعي ، وعنه كالقول الأول . والثالث : أنه عبادة الله ، قاله الضحاك .

والرابع : أنه تعلم القرآن غدوة وعشية ، قاله أبو جمفر .

والخامس: أنه دعاء الله بالتوحيد، والإخلاص له، وعبادته، قاله الزجاج. وقرأ الجهور: « بالغداة »؛ وقرأ ابن عامر هاهنا وفي ( الكهف ) أيضاً: ( بالغُدُّوَ مَ ) بضم النين وإسكان الدال وبعدها واو .

قال الفراء: والعرب لا تدخل الألف واللام على « الفدوة » ، لأنها معرفة بنير ألف ولام ، ولا يقولون : ألف ولام ، ولا يقولون : أنينك غداة الخيس ، ولا يقولون : أغدوة الخيس ، فهذا دليل على أنها معرفة .

وقال أبو علي : الوجه : الغداة ، لا نها تستعمل نكرة ، وتتعرف باللام ؛ وأما مُغدوة، فعرفة .

وقال الخليل : يجوز أن تقول : أتيتك اليوم ُغدوة وبُكرة ، فجملها عمزلة ضحوة ، فهذا وجه قراءة ابن عامر . فان قيل: دعا القوم كان متصلاً بالليل والنهار ، فلماذا خص الغداة والعشي ؟ فالجواب : أنه نبه بالغداة على جميع النهار ، وبالعشي على الليل ، لا نه إذا كان عمل الليل أصفى .

قوله تعالى : ( يريدون وجهه ) قال الزجاج : أي يريدون الله ، فيشهـ د الله لهم بصحة النيات ، وأنهم مخلصون في ذلك .

وأما الحساب المذكور في الآية ، ففيه ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه حساب الأعال ، قاله الحسن .

والثاني : حساب الأرزاق ، والثالث : أنه بمعنى الكفاية ؛ والمعنى : ما عليك من كفايتهم ، ولا عليهم كفايتك .

قوله تعالى: ( فتكون من الظالمين ) قال ابن الأنباري: عظم هذا الأمر على النبي عِيَّظِيِّةٍ ، وخُو ِف بالدخول في جملة الظالمين ، لانه كان قد هم بتقديم الرؤساء على الضمفاء .

﴿ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم ۚ بِبَعْضِ لَيَقُولُوا أَهْلُو ۚ لَا مَنَ اللّٰهُ عَلَيْهُم ۚ بِالشَّاكِرِينَ ﴾ اللهُ عَلَيْهُم ْ بِالشَّاكِرِينَ ﴾

قوله تعالى: (وكذلك فتنبًا بمضهم ببعض) المعنى: وكما ابتلينا قبلك الغني بالفقير ، ابتلينا أيضاً بمضهم ببعض .و « فتنا » بمعنى : ابتلينا واختبرنا ؛ (ليقولوا)، يمني الكبراء ؛ (أهؤلاء) يمنون الفقراء والضعفاء (من الله عليهم) بالهدى ؛ وهذا استفهام ممناه الانكار ، كأنهم أنكروا أن يكونوا سبقوهم بفضيلة .

قال ابن السائب : ابتلى الله الرؤساء بالموالي ؛ فاذا نظر الشريف إلى الوضيع قد آمن قبله ، أنف أن يسلم ، ويقول : سبقني هذا ؛

قوله تعالى : ( أليس الله بأعلم بالشاكرين ) أي : بالذين يشكرون نعمته إذا من عليهم بالهداية . والمعنى : إنما يهدي الله من يعلم أنه يشكر . والاستفهام في « أليس » ، معناه التقرير ، أي : إنه كذلك .

﴿ وَإِذَا جَآءَكُ النَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَانِنَا فَقُلُ سَلاَمٌ عَلَيْكُمُ كَتَبَ رَبْكُمُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أُنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمُ سُواً بِجَهَالَةً مُنَمَّ ثَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

قولەتعالى : ( وإذا جاك الذين يؤمنون بآياتنا ) اختلفوا فيـن نزلت على خمسة أقوال .

أحدها : أنها نزلت في رجال أتوا رسولَ الله ﷺ فقالوا : إنا أصبنا ذنوبًا عظيمة ، فسكت عنهم رسول الله ﷺ ، فنزلت هذه الآية (١) ، قاله أنس بن مالك .

والثاني: أنها نزلت في الذين ُنهي عن طردهم ، فكان النبي ﷺ إذا رآه بدأهم بالسلام ، وقال : الحد لله الذي جمل في أُمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام، قاله الحسن ، وعكرمة .

والثالث : أنها نزلت في أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى ، وحمزة ، وجعفر ، وعثمان بن مظعون ، وأبي سلمة ، والأرقم ابن أبي الأرقم ، وعار ، وبلال ، قاله عطا.

والرابع : أن عمر بن الخطاب كان أشار على رسول الله ﷺ بتأخير الفقراء،

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في د تفسيره ، ۳۹۰/۱۱ هـ ۳۹۱ من طريق مجمع بن صمـــان قال : سمت ماهان . وذكره السيوطي في د الدر المنثور ، وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بـــن حميد، ومسدد ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ ، وابن أبي حاتم . وماهان هو أبو سالم الكوفي الأعور ، ثقة عابد ، روى عن ابن عباس وأم سلمة ، قتله الحجاج سنة ثلاث وثمانين .

استمالة للرؤساء إلى الإسلام. فلما نزلت: (ولا تطرد الذين يدعون ربهم) ، جاء عمر يعتذر من مقالته ويستغفر منها ؛ فنزلت فيه هذه الآية ، قاله ابن السائب.

والخامس : أنها نزلت مبشِّرة باسلام عمر بن الخطاب ؛ فاسا جاء وأسلم ، تلاها عليه رسول الله ﷺ ، حكاه أبو سليمان الدمشقي .

قأما قوله تمالى : ( يؤمنون بآياتنا ) فمناه : يصدِّقون بحججنا وبراهيننا . قوله تعالى : ( فقل سلام عليكم ) فيه قولان .

أحدها: أنه أمر بالسلام عليهم تشريفاً لهم ؛ وقد ذكرناه عن الحسن ، وعكرمة . والثاني : أنه أمر بابلاغ السلام إليهم عن الله تعالى ، قاله ابر زبد . قال الزجاج : ومنى السلام : دعاء للانسان بأن يسلم من الآفات . وفي السوء قولان . أحدها : أنه الشرك . والثاني : المعاصي .

وقد ذكرنا في سورة ( النساء ) معنى « الجهالة » . قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وحزة ، والكسائي : « إنه من عمل منكم سوءاً » « فانه غفور » بحسر الألف فيها . وقرأ نافع : بنصب ألف « أنه » وكسر ألف « فانه غفور » . قال أبو علي : من كسر ألف « إنه » ألف « أنه » وكسر ألف « فانه غفور » . قال أبو علي : من كسر ألف « إنه » جمله تفسيراً للرحمة ؛ ومن كسر ألف « فانه غفور » فلأن ما بعد الفاء حكمه الابتداء ، ومن فتح أنه من عمل » جمل « أن » بدلا من الرحمة ، والمعنى : كتب ربكم « أنه من عمل » ، ومن فتحها بعد الفاء ، أضمر خبراً تقديره : فله ( أنه غفور رحيم ) والمعنى : فله غفرانه . وكذلك قوله تعالى : ( فأن له نارجههم ) [ النوبة : ١٣٣ ] ، معناه : فله أن له نارجههم ) [ النوبة : ١٣٣ ] ، معناه : فله أن له نار جههم . وأما قراءة نافع ، فانه أبدل من الرحمة ، واستأنف ما بعد الفاء .

﴿ وَكَذَٰلِكَ مُنفَصِلُ الْآيَاتِ وَلِنَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ قوله تعالى: ( وكذلك نفصل الآيات ) أي: وكما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا وأعلامنا على المشركين ، كذلك نبين لك حجتنا في كل حق بنكره أهل الباطل . قال ابن قيبة : ومعنى تفصيلها : إنيانها متفرقة شيئًا بعد شي .

قوله تعالى: (ولتستبين) وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو، وابن عامر: « ولتستبين » بالنا ، « سبيل » بالرفع ، وقرأ نافع ، وزيد عن يعقوب: بالنا أيضا ، إلا أنها نصبا السبيل ، وقرأ حمزة ، والكسائي ، وأبو بكر عن عاصم: « وليستبين » باليا ، « سبيل » بالرفع ، فمن قرأ « ولتستبين » باليا أو التا ، فلان السبيل تذكر وتؤنث على ما بينا في (آل عمران)، ومن نصب اللام ، فالمنى: ولتستبين أنت يا محمد سبيل المجرمين ، وفي سبيلهم التي بُيّنت له ، قولان .

أحدها: أنها طريقهم في الشرك، ومصيرهم إلى الخزي، قاله ابن عباس. والثاني: أنهـا مقصودهم في طرد الفقراء عنه، وذلك إنمـا هو الحسد، لا إبثار مجالسته واتــِباعه، قاله أبو سليمان.

فان قيل : كيف انفردت لام «كي » في قوله : « ولتستبين » وسبيلها أن تكون شرطاً لفمل يتقدمها أو يأتي بمدها ، فقد أجاب عنه ابن الأنباري بجوابين . أحدهما : أنها شرط لفمل مضمر ، يراد به : ونفمل ذلك لكي تستبين .

والثاني : أنها معطوفة على لام مضمرة ، تأويله : نفصيّل الآيات لينكشف أمره ، ولتستبين سبيلهم .

﴿ أُولَ ۚ إِنِّي أُنهِ بِنَ أَنْ أَعْبُدَ النَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أُولَ لا أَنتَّبِعُ أَهْوَ آءَ كُمْ قَدْ صَلَاتُ إِذًا وَمَآ أَنَا مِنَ الْلَمُ تَدِينَ ﴾ قوله تعالى : ( قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ) يعني الأصنام . وفي معنى « تدعون » قولان . أحدهما : تدعونهم آلهة .

والثاني : تعبدون ؛ قاله ابن عباس . وأهواؤهم : دينهم . قال الزجاج : أراد إنما عبدتموها على طريق الهوى ، لا على طريق البيّنة والبرهان . ومعنى « إذاً » معنى الشرط ؛ والمعنى : قد ضلات إن عبدتها . وقرأ طلحة ، وابن أبي ليلى : «قد ضللت » بكسر اللام .

﴿ أُولَ إِنِّي عَلَى بَيْنَةً مِنْ رَبِّي وَكَذَّ بْثُمُ بِهِ مَاعِنْدِي مَا عَنْدِي مَا عَنْدِي مَا عَنْدِي مَا عَنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِللهِ يَقُصُ الْخَقَ وَهُو خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴾ الفاصلينَ ﴾

قوله تعالى: (قل إِن على بينة من ربي ) سبب نرولها أن النضر بن الحارث وسائر قريش قالوا للنبي ﷺ: يا محمد اثننا بالعذاب الذي تميد ُنا به، اسهزاءً؛ وقام النضر عند الكعبة وقال : اللهم إِن كان ما يقول حقاً ، فائننا بالعـذاب ؛ فنزلت هذه الآية ؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس . فأما البينة ، فهي الدلالة التي تفصل بين الحق والباطل . قال الزجاج : أنا على أمر بين ، لا متبع لهوى .

**قولەتعالى : (** وكذبتم به ) في هـا. الكناية ، ثلاثة أفوال .

أحدها : أنها ترجع إلى الرب . والثاني : ترجع إلى البيان . والثالث : ترجع إلى العذاب الذي طلبوه استهزاءً .

قوله تعالى : ( ما عندي ما تستعجلون به ) أي : ما بيدي . وفي الذي استعجلوا به قولان .

أحدهما : أنه العذاب ؛ قاله ابن عباس ، والحسن · والحسن · والثاني : أنه الآيات التي كانوا يقترحونها ؛ ذكره الزجاج ·

قوله تعالى : ( إِن الحُكُمُ إِلَّا للهُ ) فيه قولان .

أحدها : أنه الحكم الذي يفصل به بين المختلفين بايجاب النواب والمقاب . والثاني : أنه القضاء بانزال المذاب على المخالف .

قوله تعالى: (يَقُصُ الحَق) قرأ ابن كثير، وعاصم، ونافع «يَقُصُ الحَق» بالصاد المشددة، من القصص؛ والمعنى: أن كل ما أخبر به فهو حق. وقرأ أبو عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسائي: «يقضي الحق» من القضاء؛ والمعنى: يقضي الحق الحق. يقضي القضاء الحق.

﴿ أُقُلْ كُو ۚ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلِنُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِ لَظَّالِمِنَ ﴾ وَبَيْنَكُمْ ۚ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِ لَظَّالِمِينَ ﴾

قوله تعالى : ( قل لو أن عندي ما نستعجلون به ) أي : من العذاب ( لقضي الأمر بيني وبينكم ) قال ابن عباس : يقول : لم أمهدكم ساعة ، ولأ َهلكتكم . قوله تعالى : ( والله أعلم بالظالمين ) فيه قولان .

أحدهما : أن المعنى : إن شاه عاجلهم ، وإن شاه أخَّر عقوبتهم .

والثاني : أعلم بما يؤول إليه أمرهم ، وأنه قد يهتدي منهم قوم ، ولا يهتدي آخرون ؛ فلذلك يؤخرِهم .

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَانِيحُ الْغَيْبِ كَايَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرْ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةً إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةً فِي الْبَرْ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كَتِنَابٍ مُبْيِنٍ ﴾ مُظلُماتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كَتِنَابٍ مُبْيِنٍ ﴾ مُظلُمناتِ الله في كيتاب مُبْيِنٍ ﴾ فلا أبن جرير : المفاتح : جمع مفتح ؛ فولاتمالى : ( وعنده مفاتح الغيب ) قال ابن جرير : المفاتح : جمع مفتح ؛

يقال : مفتح ومفتاح ، فمن قال : مفتح ، جمه : مفاتح . ومن قال : مفتاح ، جمه : مفاتيح . وفي « مفاتح النيب » سبمة أقوال .

أحدها: أنها خس لا يعلمها إلا الله عز وجل . روى البخاري في أفراده من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله عليه عليه المنها الله عليه على الأرحام إلا الله ، لا يعلم من تقوم الساعة إلا الله ، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ، ولا يعلم من ولا يعلم ما في غد إلا الله ، ولا تعلم نفس بأي أرض تموت إلا الله ، ولا يعلم من ينزل النه » (') قال ابن مسعود : أوتي نبيشكم علم كل شي والا مفانيح الغيب (') .

والثاني: أنها خزائن غيب السموات من الأقدار والأرزاق ، قاله ابن عباس . والثالث: ما غاب عن الخلق من الثواب والمقاب ، وما تصير إليه الأمور، قاله عطاء .

والرابع : خزائن غيب العذاب ، متى ينزل ، قاله مقاتل .

<sup>(</sup>١) والمسنده: ٧/٧، والبخاري: ٨/٢١٨، ووصحيح ابن حبان ١٠/٩٨، ٧٠.

<sup>(</sup>۲) الطبري: ۱۹/۱۱ ، ۱۹ ورواه أحمد في و السنده: ٥/٢٤١ بلفظ و أوتي نبيكم والمسلم مفاتيح كل شيء غير خمس ( إن الله عنده علم الساعة ، وينزل النيث ، ويعلم ما في الأرحام ، وما تدري نفس ماذا تكسب غداً ، وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ) قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على و المسند ، : اسناده صحيح ، وذكره ابن كثير في و التفسير ، ١/٤٧٤ عن هذا الموضع ، ثم قال : و وكذا رواه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو ابن مرة به وزاد في آخره : قال : قلت له : أنت سمته من عبد الله ؟ قال : نعم أكثر من خسين مرة ، ورواه أبضاً عن وكيع عن مسمر عن عمرو بن مرة به ، وهذا اسناد حسن على شرط و السنن ، ولم يخرجوه ، وهو أيضاً في و مجمع الزوائد ، ٢٦٣/٨ ، وقال : رواه أحمد وأبو يعلى ورجالها رجال الصحيح ، ووواه أحمد أيضاً في و المسند ، ١٨٧/٧ من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ وأوتيت مفاتيح كل شيء إلا الحس . . . . .

والخامس : الوُصلة إلى علم النيب إذا اسْتُعْمْلُم ، قاله الزجاج .

والسادس : عواقب الاعمار وخواتيم الاعمال .

والسابع : ما لم يكن ، هل يكون ، أم لا يكون ؛ وما يكون كيف يكون وما لا يكون ، إن كان ، كيف يكون ؛ فأما البَرْ ، فهو القفر . وفي البحر قولان .

أحدهما : أنه الماء ، قاله الجهور . والثاني : أنه القرى ، قاله مجاهد .

قوله تعالى: ( وما تسقط من ورفة إلا يعلمها ) قال الزجاج: المعنى: أنه يعلمها ساقطة وثابتة ، كما تقول: ما يجيئك أحد إلا وأنا أعرفه ، ليس تأويله: أعرفه في حال مجيئه فقط. فأما ظلمات الأرض ، فالمراد بها بطن الأرض.

وفي الرطب واليابس ، خمسة أقوال .

أحدها: أن الرطب: الماء، واليابس: البادية. والثاني: الرطب: ما يُنبِت، واليابس: ما لا يُنبِت. والثالث: الرطب: الحي، واليابس: الميت. والرابع: الرطب: لسان المؤمن يذكر الله، واليابس: لسان الكافر لا يتحرك بذكر الله. والخامس: أنها الشيء ينتقل من إحدى الحالتين إلى الأخرى، فهو يعلمه رطبا، وبعلمه يابساً. و في الكتاب المبين قولان.

أحدها: أنه اللوح المحفوظ؛ قاله مقاتل. والثاني: أنه علم الله المتقَنُ ؛ ذكره الزجاج. فان قيل: ما الفائدة في إحصاء هذه الأشياء في كتاب؛ فمنه ثلاثة أجوبة، ذكرهن ابن الأنباري.

أحدها : أنه أحصاها في كتاب ، لتقف الملائكة على نفاذ علمه .

والثاني : أنه نبه بذلك عباده على تعظيم الحساب ، وأعلمهم أنه لا يفوته مايصنمون ، لان من يثبت مالا ثواب فيه ولا عقاب ، فهو إلى إثبات ما فيه ثواب وعقاب أسرع .

والثالث : أن المراد بالكتاب : العلم ؛ فالمعنى : أنها مثبتة في علمه .

﴿ وَهُو َ النَّذِي يَتَوَفْكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ النَّهَارِ النَّهَارِ النَّهَارِ النَّهَامِ النَّهَارِ النَّهَامِ النَّهَامِ النَّهَامِ النَّهَامِ النَّهَامِ النَّهَامِ النَّهَامِ النَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ ال

قوله تعالى: (وهو الذي يتوفاكم بالليل) يريد به النوم ، لأنه يقبض الأرواح عن النصرف بالنوم ، كما يقبض بالموت ، وقال ابن عباس : يقبض أرواحكم في منامكم ، وجرحتم : عمنى كسبتم ، (ثم بيمشكم ) أي : يوقظكم فيسه ، أي : في النهار . (ليُقضى أجل مسمى ) أي : لتبلغوا الأجل المسمى لانقطاع حياتكم ، فدل باليقظة بمد النوم على البعث بمد الموت .

﴿ وَهُو َ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ نَوَفَئْنُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ كَايُفَرْظُونَ ﴾ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ نَوَفَئْنُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ كَايُفَرْظُونَ ﴾

قوله تعالى : ( ويرسل عليكم حفظة ) الحفظة : الملائكة ، واحـــدهم : حافظ ، والجمع : حفظة ، مثل كاتب وكتبة ، وفاعل وفعلة . وفيما يحفظونه قولان .

أحدها : أعمال بني آدم ؛ قاله ابن عباس . والثاني : أعمالهم وأجسادهم ، قاله السدى .

قوله تعالى : ( توفته رسلنا )وقرأ حمزة : « توفاه رسانا » وحجته أنه فعل مسند إلى مؤنث غير حقيقي ، وإعا التأنيث للجمع ، فهو مثل : ( وقال نسوة ) [ يوسف : ٣٠ ] . وفي المراد بالرسل ثلاثة أقوال .

أحدها : أنهم أعوان مَلَك الموت، قاله ابر عباس. وقال النخمي : أعوانه يتوفيُّون النفوس ، وهو يأخذها منهم .

والثاني : أن المراد بالرسل : مَلَكُ الموت وحده ، قاله مقاتل .

والثالث : أنهم الحفظة ، قاله الزجاج .

قوله تعالى : ( وهم لا يُـفر ِ طون ) قال ابن عبـاس : لا يضيِّمون ، فان قيل : كيف الجمع بين قوله : ( قل يتوفاكم ملك الموت ) ؛ [ السجدة : ١١ ] فعنه جوابان ،

أحدها: أنه يجوز أن يريد بالرسل مكك الموت وحده ، وقد يقع الجمع على الواحد. والثاني : أن أعوان ملك الموت بفعلون بأمره ، فأضيف الكل إلى فعله . وقيل : تَوَفَتي أعوان ملك الموت بالنزع ، وتوفيّي ملك الموت بأن بأمر الأرواح فتجيب ، ويدعوها فتأخرج ، وتوفيّي الله تعالى بأن يخلق الموت في الميت .

﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَو لَهُمُ الْمُقِّ أَلاَ لَهُ الْمُكُمُ وَهُوَ السَّرَعُ الْمُأْسِبِينَ ﴾ أَشْرَعُ الْمُأْسِبِينَ ﴾

قوله تمالى : ( ثُمَّ رُدُّوا إِلَى الله ) يعني العباد . وفي منولي الردِّ قولان . أحدها : أنهم الملائكة ، رَدَّتهم بالموت إلى الله تمالى .

والثاني : أنه الله عز وجل ، رده بالبعث في الآخرة · وفي معنى ردهم إلى الله تعالى، قولان .

أحدها : أنهم ردوا إلى المكان الذي لا يملك الحكم فيه إلا الله وحده .

والثاني: أنهم ردوا إلى تدبيره وحده ؛ لانه لما أنشأم كان منفرداً بتدبيره، فلما مكتنهم من التصرف، صاروا في تدبير أنفسهم، ثم كفهم عنه بالموت، فصاروا مردودين إلى تدبيره.

قوله تعالى: (قل من ينجِيكم) قرأ عاصم ، وحمزة ، والكسائي ، وأبو جمفر: (قل من ينجِيكم) (قل الله ينجيكم) ، مشدّد بن . وقرأ يعقوب ، والقزاز عن عبد الوارث: بسكون النون وتخفيف الجيم . قال الزجاج: والمشدّدة أجود للكثرة . وظلمات البر والبحر: شدائدها ؛ والعرب تقول لليوم الذي تلقى فيه شدة : يوم مظلم ، حتى إنهم يقولون : يوم ذو كواكب ، أي : قد اشتدت ظلمته حتى صار كالليل . قال الشاعر :

فِدَى لِبَنِي ُ ذَهُلِ بِنِ شَيْبَانَ نَاقَتِي فِدَى لِبَنِي ُ ذَهُلِ بِنِ شَيْبَانَ نَاقَتِي إِذَا كَانَ بَوْما ذَا كُواكِبِ أَشْنَعَا <sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) يمني : تقدم بيان سرعة الحساب في سورة (البقرة ) عند قوله تعسالي : (أولئك لهم نصيب عما كسبوا والله سريع الحساب ) .

وأورد بمده لممرو بن شأس بيتاً آخر هو :

بني أسد هل تعلمون بلاءنا إذا كان يوماً ذا كواكب أشنعا فالمسنف لفق البيت من البيتين ، قال الأعلم : أراد : وقع بوم ، أو حضر يوم ، ونحو ذلك ما يقتصر فيه على الفاعل ، وأراد باليوم يوماً من أيام الحرب ، وصفه بالشدة ، فجعله كالليل ـــــ

قوله تعالى : ( ثدعونه تضرعاً ) أي : مظهرين الضراعة ، وهي شدة الفقر إلى الشيء ، والحاجة .

قوله تعالى: (وخُفية) قرأ عاصم إلا حفصا: «وخِفية » بكسر الخا ؛ وكذلك في (الأعراف) . وقرأ الباقون بضم الخا ، وهما لفتان . قال الفرا ، : وفيها لغة أخرى بالواو ، ولا تصلح في القراءة ، خِفْوة ، وخَفْوة . ومعنى الكلام ، أنكم تدعونه في أنفسكم ، كما تدعونه ظاهراً : «لئن أنجيتنا » ، كذلك قرأ ابن كثير ، ونافع ، وابن عامر ، وأبو عمرو : «لئن أنجيتنا » ، وقرأ عاصم ، وحمزة ، والكسائي : «لئن أنجانا » بألف ، لمكان الغيبة في قوله : « تدعونه » . وكان حمزة ، والكسائي ، وخلف ، يُميلون الجيم .

قوله تعالى : (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ) فيه قولان .

<sup>--</sup> تبدو فيه الكواكب ، ونسبه إلى الشهبة ، إما لكثرة السلاح الصقيلة فيه ، وإما لما ذكره من النجوم ، وذهل بن شيبان من بني بكر بن واثل ، وكان مقاس نازلاً فيهم ، وأصله من قريش من عائدة ، وهم حي منهم .

أحدها: أن الذي فوقهم: العذاب النازل من السماء، كما مُحصب قوم لوط، وأصحاب الفيل. والذي من تحت أرجلهم: كما مُخسف بقارون، قاله ابن عباس، والسدي، ومقاتل. وقال غيره: ومنه الطوفان، والربح، والصيحة، والرجفة.

والقول الثاني: أن الذي من فوقهم: من قبِكَل أُمرائهم . والذي من تحتهم: من سَفَاتهم ، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وقال في رواية أخرى : الذي من فوقهم : أثمة السوء ؛ والذي من تحت أرجلهم : عبيد السوء .

قوله تعالى: (أو يلبسكم شيماً) قال ابن عباس: يَبُتُ فيكم الا هوا المختلفة، فتصيرون فر قا. قال ابن قتيبة : يلبسكم : من الالتباس عليهم (١) . والمعنى : حتى تكونوا شييماً ،أي : فرقا مختلفين . ثم يذبق بعضكم بأس بعض بالقتال والحرب وقال الزجاج : يلبسكم ،أي : يخلط أمركم خلط اضطراب ، لا خلط اتفاق . يقال : لَبَسْتُ عليهم الأمر ، ألبسه : إذا لم أبيّنه . ومعنى شيما :أي يجعلكم فرقا ، فاذا كنتم مختلفين ، قائل بعضكم بعضا .

قوله تعالى : ( ويذيق بعضكم بأس بعض ) أي : يقتل بعضكم يسد بعض . وفيمن عُني بهذه الآية ، ثلاثة أقوال .

أحدها: أنها في المسلمين أهل الصلاة، هذا مذهب ابن عباس، وأبي العالية، وقتادة. وقال أبي بن كعب في هذه الآية: هن أربع خلال، وكلّهن عذاب، وكلّهن عذاب، وكلّهن واقع قبل يوم القيامة، فضت اثنتان بعد وفاة رسول الله ويعليه بخمس وعشرين سنة، ألبسوا شيعاً، وأذيق بعضهم بأس بعض، وثنتان واقعتان لامحالة: الخسف، والرجم (٢).

<sup>(</sup>١) في ﴿ غريب القرآن ﴾ : من الالنباس عليكم ٠

 <sup>(</sup>۲) د المسند ع: ٥/١٣٤ ، ١٣٥ ، والطبري : ١١/٤٢٢ ، وخرجه الهيئمي في د مجمع ---

والثاني: أن المذاب للمشركين ، وباقي الآية للمسلمين ، قاله الحسن . وقد روي عن النبي عليه أنه قال : « سألت ربي ثلاثاً ، فأعطاني اثنتين ، ومنعني واحدة ، سألته أن لايصببَ بمذاب أصاب به مَن كان قبلكم ، فأعطانيها ، وسألته أن لايسليط عليكم عدواً يستبيح بيضتكم ، فأعطانيها ، وسألته أن لايلبسكم شيعاً ويذبق بعضكم بأس بعض ، فنعنيها (١) .

والثالث: أنها تهد د للمشركين، قاله ابن جرير الطبري، وأبو سليمان اللمشقي.

﴿ وَكَذَاّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُو َ الْحَقَ أَقُلُ لَسُتُ عَلَيْكُمُ \*
بِوَكِيلٍ ﴾

قوله تعالى : ( وكذب به قومك ) في هاء « به » ثلاثة أقوال .

أحدها : أنها كناية عن القرآن ، والثاني : عن تصريف الآيات ، والثالث : عن العذاب .

<sup>-</sup> الزوائد ٢١/٧٠، ثم قال: رواه أحمد ورجاله ثقات، قلت: - أي الهيشي-: والظاهر أن من قوله: و فمضت اثنتان إلى آخره ، من قول رفيع (يعني أبا الهالية ) فان أبي بن كعب لم يتأخر إلى زمن الفتنة . وقال الحافظ في « الفتح ، ٢٠٠/٨ : وقد أعل هذا الحديث بأن أبي بن كعب لم يدرك سنة خمس وعشرين من الوظة النبوية ، فكأن حديثه انتهى عند قوله: « لا محالة ، والباقي من كلام بعض الرواة ، وأعل أيضاً بأنه مخالف لحديث جابر وغيره ، وأجيب بأن طريق الجمع أن الاعادة المذكورة في حديث جابر وغيره مقيدة بزمان مخصوص ، وهو وجود الصحابة ، والقرون الفاضلة ، وقد روى أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص قال : سئل رسول الله ويتخليله عن هذه الآية ( قل هو القادر ) إلى آخرها فقال : أما إنها كائنة ، ولم يأت تأويلها بعد ، وهذا يحتمل أن لا يخالف حديث جابر بأن المراد بتأويلها ما يتملق بالفتن ونحوها .

<sup>(</sup>۱) « صحيع مسلم ، ٤/٢١٦ عن سد بن أبي وقاس ، و « المسند » : ٥/ ٢٤٠ ، وابن ماجه : ٢٤٠/٥ عن معاذ بن جبل رضي الله عنـه ، وقال البوصيري في « زوائده » : إسناده صحيح ، رجاله ثقات .

تولەتعالى : ( قل لست عليكم بوكيل ) فيە قولان ·

أحدها : لست حفيظًا على أعمالكم لأُجازبكم بها ، إنما أنا منذر ، قاله الحسن · والناني : لست حفيظًا عليكم ، أخذكم بالإيمان ، إنما أدعوكم إلى الله ، قاله الزجاج .

## ۔ ﷺ فصل گھ⊸

وفي هذا القدر من الآية قولان .

أحدها : أنه اقتضى الاقتصار في حقهم على الإنذار من غير زيادة ، ثم نسخ ذلك بآبة السيف .

والثاني: أن معناه: لست حفيظًا عليكم ، إنما أطالبكم بالظواهر من الإقرار والعمل ، لا بالأسرار ؛ فعلى هذا هو محكم .

﴿ لِكُلِّ نَبًّا مُسْتَقَرٌّ وَسَوْف تَعْلَمُونَ ﴾

قوله تعالى : ( لكل نبأ مستقر ) أي : لكل خبر يخبر الله به وقت يقع فيه من غير خلف ولا تأخير . قال السدي : فاستقر نبأ القرآن عاكان يَمدِهم من المذاب يوم بدر . وقال مقاتل : منه في الدنيا يوم بدر ، وفي الآخرة جهنم .

﴿ وَإِذَا رَأَبْتَ النَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَانِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمُ مَّ حَنَّهُمُ مَّ عَنْهُمُ مَّ حَنَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيِنَكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْمُدُ مَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيِنَكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْمُدُ بَعْدَ الذَّ كُرِي مَعَ القَوْمِ الظَّالِينَ ﴾ بَعْدَ الذَّ كُرِي مَعَ القَوْمِ الظَّالِينَ ﴾

قوله تعالى : ( وإذا رأيت الذين يخوضون في آيانـــا ) فيمن أريد بهذه الآية ثلاثة أقوال . أحدها: المشركون. والثاني: اليهود. والثالث: أصحاب الأهواه. والآيات: القرآن. وخوض المشركين فيه: تكذيبهم به واستهزاؤهم، ويقاربه خوض اليهود، وخوض أهل الأهوا بالمراء والخصومات.

قوله تعالى: ( فأعرض عنهم ) أي : فاترك مجالستهم ، حتى يكون خوضهم في غير القرآن . (وإما ينسينك) وقرأ ابن عامر: « يُنسَيننك َ » ، بفتح النون ، وتشديد السين ، والنون الثانية ، ومثل هذا : غَرَّمْتُهُ وأغرمتُه . وفي التنزيل : ( فهيّل الكافرين أمهلهم ) [ الطارق: ١٧] . والمعنى : إذا أنساك الشيطان ، فقعدت ممهم ناسياً نَهْيننا لك ، فلا تقمد بعد الذكرى . والذكر والذكرى : واحد . قال ابن عباس : قم إذا ذكرته ؛ والظالمون : المشركون .

﴿ وَمَا عَلَى النَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْء وَلَكِنْ فَيَ الْكِنْ فَيْء وَلَكِنْ فَيْ الْكِنْ فَيْ الْمُلْكِنْ فَيْ اللَّهُ وَالْكِنْ فَيْ اللَّهُ وَالْمُلْكِنْ فَيْ اللَّهُ وَالْمُلْكِنْ فَيْ اللَّهُ وَالْمُلْكِنْ فَيْ اللَّهُ وَالْمُلْكِنْ فَيْ اللَّهُ وَالْكِنْ فَيْ اللَّهُ وَالْمُلْكِنْ فَيْ اللَّهُ وَالْمُلْكِنْ فَيْ اللَّهُ وَالْمُلْكِنْ فَيْ اللَّهُ وَالْمُلْكِنِينَ لَا لَا لَالْمُلْكِنْ فَيْ اللَّهُ وَالْمُلْكِنْ فَيْ اللَّهُ وَالْمُلْكِنِينَ لَلْمُلْكُونَ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَالْمُلْكُونُ فَالْمُلْكُونُ فَاللَّهُ وَالْمُلْكُونُ فَيْ اللَّهُ وَلَا لَمُلِلْمُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْلِلْكُونُ وَلِي لَاللَّهُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلِلْلِلْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَالْمُلْكِلِي فَالْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْكِلِي فَالْمُلْلِلْمُ لَلْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْلِلْلِلْمُلْكُونُ وَالْمُلْلِلْمُلْكُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْلِمُلْكُونُ وَالْمُلْلِلْمُ وَالْمُلْلِلْمُ لَلْمُلْلِلْمُ وَالْمُلْلِمُ وَالْمُلْلِلْمُ لَلْمُلْلِلْمُ لَلْمُلْكُونُ ولَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْلِلْمُلْلِلْمُ لَلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْ

قوله تعالى : ( وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ) في سبب نزولها ثلاثة أقوال .

أحدها: أن المسلمين قالوا: لثن كناكلًا استهزأ المشركون بالقرآن ، وخاضوا فيه ، فنعناهم ، لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام ، ولا أن نطوف بالبيت ، فنزلت هذه الآية .

والثاني : أن المسلمين قالوا : إنا نخاف الإثم إن لم ننههم عن الخوض، فنزلت هذه الآية .

والثالث: أن المسلمين قالوا: لو قنا عنهم إذا خاصوا، فانا نخشى الإثم في عالستهم، فنزلت هذه الآية. هذا عن مقاتل، والاثولان عن ابن عباس.

قوله نعالى : ( وما على الذين يتقون ) فيه قولان .

أحدهما : يتقون الشرك . والثاني : يتقون الخوض .

قوله تعالى : ( من حسابهم ) يعني : حساب الخائضين . وفي « حسابهم » قولان .

أحدهما : أنه كفرهم وآثامهم . والثاني : عقوبة خوضهم .

قوله تعالى : ( ولكن ذكرى ) أي : ولكن عليكم أن تذكروهم . وفيما تذكرونهم به ، قولان .

أحدهما : المواعظ . والثاني : قيامكم عنهم . قال مقماتل : إذا قمتم عنهم ، منعهم من الخوض الحياء منكم ، والرغبة في مجالستكم .

قولەتعالى : ( لىلهم يتقون) فيە قولان .

أحدهما : يتقون الاستهزاء . والثاني : يتقون الوعيد .

## ح ﴿ فصل ﴾ ⊶

وقد ذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوخة ، لأنها اقتضت جواز مجالسة الخائضين والاقتصار على تذكيرهم ، ثم نسخت بقوله: (وقد َنزَّل عليكم في الكتاب أن إذا سمنم آيات الله يُكفَر بها ويُستهز أبها فلا تقعدوا معهم) [النساء: ١٤٠] . والصحيح أنها محكمة ، لانها خبر ، وإنما دلت على أن كل عبد يختص بحساب نفسه ، ولا يلزمه حساب غيره .

﴿ وَذَرِ النَّذِينَ النَّحَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَكُلُوا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيواةُ الْعَنْ وَوَلَا مِنْ دُونِ اللَّانْيَا وَذَكِرْ بِهِ أَنْ الْبُسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ كَمَا مِنْ دُونِ

اللهِ وَلِي وَلا شَفِيع وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلُ لايُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَسْكَ اللهِ وَلَيْ وَلَا شَفِيع اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعالى : ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً ) فيهم قولان .

أحدهما : أنهم الكفار . والثاني : اليهود والنصارى .

وفي اتخاذه دينهم لعباً ولهواً ، ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه استهزاؤهم بآيات الله إذا سمعوها .

والثاني : أنهم دانوا عا اشتَهوا ، كما يَلْهُوْن عا يشتهون .

والثالث: أنهم بحافظون على دينهم إذا اشتَهوا ، كما يلهون إذا اشتَهوا . قال الفراء: ويقال: إنه ليس من قوم إلا ولهم عيد ، فهم يَلْهُون في أعيادهم ، إلا أمة محمد عليه الذا أعيادهم صلاة وتكبير وبر" وخير .

## ۔ کھ فصل کھ⊸

ولعلما. الناسخ والمنسوخ في هذا القدر من الآية ، قولان .

أحدهما : أنه خرج مخرج التهديد ، كقوله : ( ذرني ومن خلقت وحيداً ) [المدثر: ١١] فعلى هذا ، هو محكم ، وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد .

والثاني : أنه اقتضى المسامحة لهم والإعراض عنهم ، ثم نسخ بآية السيف ؛ وإلى هذا ذهب قتادة ، والسدي .

قوله تعالى : ( وذَكِّر به ) أي : عظ بالقرآن . وفي قوله : ( أن تبسل ) قولان .

أحدها : لثلا تبسل نفس ، كقوله : (أن تضاوا) [النساء: ١٧٦] . والثاني : ذكترهم إبسال المبسلين بجناياتهم لعلهم يخافون . وفي معنى « تبسل » سبعة أقوال .

أحدها : 'نسـُلم ، رواه عكرمة عن ابن عباس ، وبه قال الحسن ، ومجاهد ، والسدي . وقال ابن قتيبة : 'نسلَم إلى الهلكة . قال الشاعر :

وإبسالي بَنيَ بِغَيْرِ جُرُمْ بَمَوْناه ولا بِدَمْ مُرَاقِ (١) أي : بغير جرم أجرمناه ؛ والبَمْوُ : الجناية . وقال الزجاج : 'تسْلَمُ بعملها غير قادرة على التخلص . والمستبسل : المستسلم الذي لايعلم أنه يقدر على التخلص .

والثاني: مُتفَّضَع ، رواه ابن أبي طاحة عن ابن عباس . والنالث: مُتدفع ، رواه الضحائ عن ابن عباس . والرابع : مُتهلَكُ ، روي عن ابن عباس أيضا . والخامس : مُتحبس و مُتوْخذ ، قاله قتادة ، وابن زيد . والسادس : مُتجزى ، قاله ابن السائب ، والكسائي . والسابع : مُترتهن ، قاله الفراء . وقال أبو عبيدة : مُترتهن وتسلم ؛ وأنشد :

هُنَالِكَ لا أُرْجُو حَيَاةً كَشُرْنِي صَمِيْرَ اللَّيَالِي مُبْسَلًا بالجَرَاثِر ٣٠

<sup>(</sup>۱) البيت لموف بن الأحوص الكلابي كما قال ابن قتيبة في د المعاني الكبير ، ۱۹۱۶،، وهو في د نوادر أبي زيد ، ۱۹۰،، و د مجاز القرآن ، ۱۹۶/، و د غريب القرآن ، : ۵۰۰، و د التاج ، ودالطبري »: ۱۱/ه۶۶،ودالقرطبي، ۱۹/۷، و د شواهد الكشاف ، : ۲۰۰ ، و د اللسان ، و د التاج ، د بسل ، و د بعو ، .

ممير الليالي: أبدَ الليالي . فأما الولي : فهو الناصر الذي يمنمها من عذاب الله . والمدل : الفداء . قال ابن زيد : وإن تفتد كلّ فداء لايقبل منها . فأما الحيم ، فهو الماء الحار . قال ابن قتيبة : ومنه سمي الحتام .

﴿ أُقُلْ أَنَدْ عُوا مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَكُنَا وَلَا يَضُرُنَا وَنُرَدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللهُ كَالَّذِي اسْتَهُو َنْهُ الشَّياطِينُ فِي عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللهُ كَالَّذِي اسْتَهُو َنْهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أُصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اثْنَيْنَا أُقَلْ إِنَّ الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أُصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اثْنَيْنَا أُقَلْ إِنَّ الْمُعْدَى اللهِ هُو اللهُدَى وَأُمِر نَا لِنُسْلِمَ لِرَبِ الْعَالَمِينَ . وَأَنْ أَقِيمُوا السَّلُونَ وَهُو السَّذِي إِلَيْهِ مُتَحْشَرُونَ ﴾ الصَّلُونَ وَهُو السَّذِي إِلَيْهِ مُتَحْشَرُونَ ﴾

قوله تعالى : (قل أندعو من دون الله ) أي : أنعبد مالا يضرنا إن لم نعبده، ولا ينفعنا إن عبدناه ، وهي الأصنام . (ونُردُ على أعقابنا ) أي : نرجع إلى الكفر (بعد إذ هدانا الله ) إلى الإسلام، فنكون (كالذي استهوته الشياطين) . وقرأ حمزة : «استهواه الشياطين»، على قياس قراقه: (توفاه رُسُلُنا) . وفي معنى « استهوائها » قولان .

أحدهما : أنها هوت به وذهبت ، قاله ابن قتيبة . وقال أبو عبيدة : 'تشبَّه له الشياطين ، فيتبعها حتى تهوي به في الأرض ، فتُضلّـه .

والثاني: زيَّنت له هواه ، قاله الزجاج . قال : و « حيران » منصوب على الحال ، أي : استهوته في حال حيرته . قال السدي : قال المشركون للمسلمين : اتَّبِعوا سبيلنا ، واتركوا دين محمد ، فقال تمالى :(قل أندعو من دون الله مالا بنفمنا ولا يضرنا ، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ) فنكون كرجل كان مع قوم

ـــ التبريزي ٢/٣٦ وشرح « المفضليات ، ١٩٧ ، ودالطبري ، ١١/ ٤٤٦ ، و « اللسان » و « التاج » : بسل : وقوله : سمير الليالي ، ويروى « سجيس الليالي » وهما بمدى : ومعنى « مبسلاً بالجراثر » آنه أسلم إلى عدوه بما جنى عليهم .

على طريق، فضل ، فحيرته الشياطين، وأصحابه على الطريق يدعونه: بإفلان هلم إلينا ، فانا على الطريق ، فيأبى . وقال ابن عباس : نزلت هذه الآية في عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ، دعاه أبوه وأمه إلى الإسلام فأبى . قال مقاتل : والمراد بأصحابه : أبواه .

قوله تعالى : (قل إن هدى الله هو الهدى) هذا رد على من دعا إلى عبادة الأصنام ، وزجر عن إجابته كأنه قيل له : لاتفعل ذلك ، لأن هدى الله هو الهدى ، لا هدى غيره .

قوله تعالى : ( وأمرنا المسلم ) قال الزجاج : العرب تقول : أمرتك أن تفعل ، وأمرتك المسلم ) قال الزجاج : العرب تقول : أمرتك أن تفعل . والمعنى : وأمرتك لتفعل ، وأمرتك بأن تفعل » فعلى حذف الباء ؛ ومن قال : « لتفعل » وقع الأمر بهذا الفعل ، ومن قال : « أن تفعل » فعلى حذف الباء ؛ ومن قال : « لتفعل » فقد أخبر بالعلة التي لها وقع الأمر . قال : وفي قوله : ( وأن أقيموا الصلاة ) وجهان . أمرنا لائن نسلم ، ولأن نقيم الصلاة .

والتاني : أن يكون محمولاً على المعنى ، لأن المعنى : أمرنا بالإسلام، وباقامة الصلاة .

﴿ وَهُو َ النَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنُ فَيَسَكُونُ قَوْلُهُ الْحُقَ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُو الْحَصِيمُ الْخَبِيرُ ﴾

قوله تعالى : ( وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ) فيه أربعة أقوال . أحدها : خلقها للحق ، والثاني : خلقها حقاً ، والثالث : خلقها بكلامه وهو الحق ، والرابع : خلقها بالحكمة .

قوله تعالى : ( ويوم يقول كن فيكون ) قال الزجاج : الأجود أن يكون منصوباً على معنى : واذكر يوم يقول كن فيكون ، لأن بعده ( وإذ قال إبراهيم ) فالمعنى : واذكر هذا وهذا . وفي الذي بقول له كن فيكون ، ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه يوم القيامة، قاله مقاتل . والتاني : مايكون في القيامة .

والنالث : أنه الصور ، وما ذكر من أمر الصور بدل عليه ، قالهما الزجاج .

قال : وُخص َّ ذاك اليوم بسرعة إيجاد الشيء، ليدل على سرعة أمر البعث .

قوله تعالى: ( قوله الحق ) أي : الصدق الكائن لامحالة ( وله الملك يوم ينفخ في الصور ) . وروى إسحاق بن يوسف الأزرق عن أبي عمرو : « ننفخ » بنونين . ومعنى الكلام: أن الملوك يومئذ لا ملك لهم ، فهو المنفرد بالملك وحده ، كما قال : ( والأمر يومئذ لله ) [ الانفطار : ١٩ ] . وفي « الصور » قولان .

أحدهما : أنه قرن ينفخ فيه ؛ روى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سأل رسول الله على الساور ، فقال : « هو قرن ينفخ فيه » (١) . وقال مجاهد : الصور كهيأة البوق ، وحكى ابن قيبة : أن الصور : القرن ، في المة قوم مر أهل اليمن ، وأنشد :

نَصْنُ نَطَحْنَاهُم غَدَاةً الجَمْمَيْنَ بالضَّابِحَاتِ فِي مُغِارِ النَّقْمَيْنِ نَطْحًا شَدِيدً اللاكنَطْح الصَّورَيْنِ (٢)

<sup>(</sup>١) و المسند ، : ١٠/١٠ ، ١١ ، والترمـــذي : ٣/٥٥٣ ، وصححه ، وأبو داود في وسننه ، : ٤/٣٧ ، ورواه الحاكم في والمستدرك ، ٣/٦٧٤ ، ٥٠٥ و ٤/٠٢٥ ، وصححــــه ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٧) الرجز في د غريب القرآن » : ٢٦ بدون نسبة ، والأول والثالث في « المسان » ( صور ) والضابحات : الخيل الصاهلة .

وأنشد الفرا• :

َلُوْلاَ ابْ جَعْدَةَ كُمْ بُفْنَحَ 'نَهُنْدُزُكُمُ وَلا خُرَاسَانُ حَتَّى يُنْفَسَخَ الصَّوْرُ (١)

وهذا اختيار ُ الجهور .

والثاني: أن الصور جمع صورة؛ يقال: صورة وصور، بمنزلة سورة وسور، كسورة البناء؛ والمراد نفخ الأرواح في صُورِ الناس، قاله فتادة، وأبو عبيدة وكذلك قرأ الحسن، ومعاذ القارى، ، وأبو مجلز، وأبو المنوكل «في الصّور» بفتح الواو ، قال ثملب: الأجود أن يكون الصور: القرر ، لأنه قال عز وجل: (ثم الواو ، قال ثملب: الأجود أن يكون الصور: القرر )؛ ثم قال: (ثم نُفخ في الصور فصّم من في السموات ومن في الأرض)؛ ثم قال: (ثم نُفخ فيه أخرى)؛ ولو كان الصّور ، كان: ثم نُفخ فيها، أو فيهن؛ وهذا بدل على أنه واحد؛ وظاهر القرآن يشهد أنه يُنفخ في الصّور مرتبن. وقد روى بدل على أنه واحد؛ وظاهر القرآن يشهد أنه يُنفخ في الصّور مرتبن. وقد روى أهل التفسير عن أبي هريرة عن رسول الله وقلي أنه قال: « الصور قرن يُنفخ فيه ثلاث نفخات؛ الأولى: نفخة الفزع ، والثانية: نفخة الصمق ، والثائة: نفخة القيام لرب العالمين » (٢٠) . قال ابن عباس: وهذه النفخة المذكورة في هذه الآية هي الأولى، يعنى : نفخة الصمق .

<sup>(</sup>۱) البيت بدون نسبة في « معاني القرآن ، للفراء ٢/٠٤٧ ، و « المرب » للجواليتي : ٣٦٧ ، وابن جرير الطبري ٢١/٣١١ ، و « نسب قريش » : ٣٤٥ ، و « اللسان » : صور . وابن جمدة : هو عبد الله بن جمدة بن هبيرة المخزومي ، وكان أبوه جمدة بن هبيرة على خراسان ولاه على بن أبي طالب رضي الله عنه . والقهندز ، بضم القاف والهاء وسكون النون وضم المدال من لغة خراسان ، يعنون بها الحصن أو القلعة . وقد استشهد الفراء وابن جرير بالبيت على أن المرب تقول : نفخ في الصور ، ونفخ الصور .

<sup>(</sup>٢) هو قطعة من حديث طويل ساقه بطوله الحافظ ابن كثير في د النفسير ، ١٤٦/٢ من ــــ

قوله تعالى : ( عالم الغيب ) وهو ما غاب عن العباد مما لم يعاينوه ، ( والشهادة ) وهو ما شاهدوه ورأوه . وقال الحسن : يعنى بذلك السر والعلانية .

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَنتَـَّخِذُ أَصْنَامًا آلِمِةً إِنِي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَل مُبِينٍ ﴾ وقو منك في ضلال مُبين ﴾

قوله تعالى: ( وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ) في « آزر » أربمة أقوال . أحدها : أنه اسم أبيه ، روي عن ابرن عباس (١) ، والحسن ، والسدي ، وابن إسحاق .

\_\_ طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني . قال الشيخ أحمد شاكر : هو حديث ظاهر النكارة ، واسماعيل بن رافع راويه قال فيه ابن معين : ليس بشيء ، وقال أبو حاتم : هو مشكر الحديث ، وقال ابن حبان في كتاب د المجروحين ، ص : ٨٣ — ٨٤ ( مخطوط مصور ) كان رجلاً صالحاً إلا أنه يقلب الأخبار ، حتى صار الغالب على حديثه المناكير التي يسبق إلى القلب أنه كالمتعمد لحلاً . قلت : وروى البخاري : ٨٤٤٤ ، ومسلم ٤/٧٧٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً و ما يين النفختين أربعون ، قالوا : يا أبا هريرة أربعون يوماً ؟ قال : أبيت . قال : أربعون شهراً ؟ قال : أبيت . ثم ينزل الله من الساء ماء فينبتون كما ينبت قال : أبيت . قال الحافظ : معناه : امتنعت عن القول بتعيين ذلك ، لأنه ليس عندي في ذلك توقيف . وقد رجح غير واحد من العلماء أنها نفخان فقط .

<sup>(</sup>١) قال الشيخ أحمد شاكر : أما أن اسم والد ابراهيم و آزر ، فانسه عندنا أم قطعي النبوت بصريح القرآن في هذه الآية بدلالة الألفاظ على الماني . وأما التأويل والتلاعب بالألفاظ ، فا هو إلا إنكار مقنع لمضمون الكلام ومعناه ، وسواء أكان اسمه في قول أهل النسب نقلاً عن الكتب السابقة و تارح ، أو لم يكن ، فلا أثر له في وجوب الايمان بصدق ما نص عليه القرآن ، وبدلالة لفظ و لأبيه ، على معناه الوضعي في اللغة ، والقرآن هو المهمن على ما قبله من كتب الأديان السابقة . ثم يقطع كل شك ، ويذهب بكل تأويل الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ٢٧٦/٦ عن أبي هريرة عن النبي عليه قال : و يلقى ابراهيم أباه آزر يوم القيامة ، وعلى وجه آزر فقرة وغبرة ، فيقول له ابراهيم : ألم أقل لك : لا تعصني ... إلى آخر الحديث وليس بعد هذا النص مجال للتلاعب .

والثاني: أنه اسم صنم ، فأما اسم أبي إبراهيم ، فتارح ، قاله مجاهد . فيكون الممنى : أنتخذ آزر أصناما ؛ فكأنه جمل أصناما بدلاً من آزر ، والاستفهام معناه الإنكار . والثالث : أنه ليس باسم ، إنما هو سب بعيب ، وفي معناه قولان . أحدهما : أنه المموج ، كأنه عابه نريفه وتعويجه عن الحق ، ذكره الفراء . والثاني : أنه المخطى ، فكأنه قال : با مخطى ، أتنخذ أصناما ؛ ذكره الزجاج .

والرابع: أنه لقب لأبيه ، وليس باسمه ، قاله مقاتل بن حيان . قال ابن الأنباري : قد يغلب على اسم الرجل لقبه ، حتى يكون به أشهر منه باسمه . والجمهور على قراءة «آزر » بالنصب . وقرأ الحسن ، ويعقوب بالرفع . قال الزجاج : من نصب ، فوضع «آزر » خفض بدلاً من أبيه ؛ ومن رفع فعلى النداء .

﴿ وَكَذَلْكَ نُرِي إِبرْهِيمَ مَلَكَدُوتَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوفِنِينَ ﴾ وليكُونَ مِنَ الْمُوفِنِينَ ﴾

قوله تعالى: (وكذلك نري إبراهيم) أي: وكما أربناه البصيرة في دينه ، والحق في خلاف قومه ، نربه (ملكوت السموات والأرض) . وقبل: «نري» عنى أربنا . قال الزجاج : والملكوت بمنزلة المملك ، إلا أن الملكوت أبلغ في اللغة ، لاأن الواو والتا يزادان للمبالغة ؛ ومثل الملكوت : الرغبوت والرهبوت . قال مجاهد : ملكوت السموات والأرض : آيانها ؛ تفرجت له السموات السبع ، قال مجاهد : ملكوت السموات والأرض : آيانها ؛ تفرجت له السموات السبع ، قنظر فيهن ، وقال حتى العرش ، فنظر فيهن ، وقال عنادة : ملكوت السموات : الشمس والقمر والنجوم ، وملكوت الأرض : الجبال والشجر والبحار ، وقال السدي : أقيم على صخرة ، وفتحت له السموات والأرض ، فنظر إلى العرش ، وإلى منزله من الجنة ، وفتحت له الأرضون السبع ، حتى نظر إلى العرش ، وإلى منزله من الجنة ، وفتحت له الأرضون السبع ، حتى نظر إلى العرش ، وإلى منزله من الجنة ، وفتحت له الأرضون السبع ، حتى نظر إلى الصخرة التي عليها الأوضون .

قوله تعالى : ( وليكون من الموقنين ) هذا عطف على المنى ، لأن معنى الآية : نريه ملكوت السموات والأرض ليستدل به ، وليكون من الموقنين . وفي ما بوقين به ثلاثة أقوال .

أحدها: وحدانية الله وقدرته. والثاني: نبوته ورسالته. والثالث: ليكون موقنًا بعلم كل شيء حسًا، لا خبرًا.

﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ۚ رَأَ كَو ْكَبَا قَالَ 'هِذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ 'هِذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ۚ الْآفِلِينَ ﴾ قَالَ لا أُحِبُ ۚ الْآفِلِينَ ﴾

قوله تعالى : ( فلما جنَّ عليه الليل ) قال الزجاج : يقال : جن عليه الليل ، وأجنه الليل : إذا أظلم ، حتى يستر بظلمته ؛ ويقال لكل ماستر : جنّ ، وأجنّ ، والاختيار أن يقال : جنّ عليه الليل ، وأجنه الليل .

## ح ﴿ الْإِشَارَةَ إِلَى بِدَ قَصَةً إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهُ السَّلَامِ ﴾ ح

روى أبو صالح عن ابن عباس قال : 'ولد إبراهيم في زمن نُمروذ ، وكان لنمروذ كُهَّان ، فقالوا له : يولد في هـنه السنة مولود يفسد آلهة أهل الارض ، ويدعوه إلى غير ديبهم ، ويكون هلاك أهل بيتك على بده ، فعزل النساء عن الرجال ، ودخل آزر إلى بيته ، فوقع على زوجته ، فحملت ، فقال الكهان لنمروذ : إن الغلام قد حمل به الليلة . فقال : كل من ولدت غلاماً فاقتلوه . فلما أخذ أمَّ إبراهيم المخاض ، خرجت هاربة ، فوضعته في نهر يابس ، ولفته في خرقة ، ثم وضعته في حكفاء (۱) ، وأخبرت به أباه ، فأناه ، فحفر له سربا ، وسد عليه بصخرة ،

<sup>(</sup>١) في « اللسان ، الحلفاء : نبت أطرافه محددة ، كأنها أطراف سعف النخل والخوس ، ينبت في منابض الماء والنزوز ، الواحدة : حلفة ، مثل قصبة وقصباء ، وطرفة وطرفاء .

وكانت أمه تختلف إليه فترضمه ، حتى شب وتكلم ، فقال لا ممه : من ربي ا فقالت : أنا . قال : فرن ربك م قالت : أبوك ، قال : فن رب أبي ؛ قالت : اسكت. فسكت ، فرجعت إلى زوجها ، فقالت : إن الغلام الذي كنا نتصدث أنه يغير دين أهل الأرض ، ابنك . فأناه ، فقال له مثل ذلك . فلما جن عليه الليل ، دنا من باب السرب ، فنظر فرأى كوكباً . قرأ ابن كثير ، وحفص عن عاصم « رأى » ، بفتح الرا. والهمزة ؛ وقرأ أبو عمرو : « رَإِي » ؛ بفتح الرا. وكسر الهمزة ، وقرأ ابن عامر ، وحزة ، والكسائي ، وأبو بكر عن عاصم . « رِإِي » ، بكسر الرا• والهمزة ، واختلفوا فيها إذا لقيهـا ساكن ، وهو آت في سنة مواضع : ( رأى القمر ) ( فلما رأى الشمس ) وفي النحل ( وإذا رأى الذن ظلموا )[النحل: ٨٥] ( وإذا رأى الذين أشركوا ) [النحل: ٨٦] وفي الكهف: ( ورأى المجرمون البار ) [الكف: ٣٠ ] ، وفي الأحزاب: ﴿ وَلَمَا رأَى المؤمنونَ ﴾ [الاحزاب:٢٢]. وقرأ أبو بكر عن عـاصم ، وحمزة إلا العبسي ، وخلف في اختياره : بكسر الراء وفتح الهمزة في الكل ، وروى العبسي كسرة الهمزة أيضاً ، وقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ؛ وابن عاص ، والكسائي : بفتــــ الراء والهمزة . فان انصل ذلك عكني، نحو: رآك، ورآه، ورآها؛ فان حزة، والكسائي، وخلف، والوليمد عن ابن عامر ، والمفضل ، وأبان ، والقزاز عن عبد الوارث ، والكسائي عن أبي بكر : يكسرون الراء ، ويمياون الهمزة .

و في الكوكب الذي رآه فولان .

أحدها : أنه الزهرة ، قاله ابن عباس ، وقتــادة . والثاني : المشتري ، قاله عاهد ، والسدي .

قوله تمالى : ( قال هذا ربي ) فيه ثلاثة أقوال ·

أحدها: أنه على ظاهره . روى على بن أبي طلحة عن ابن عباس ، قال: هذا ربي ، فعبده حتى غاب ، وعبد القمر حتى غاب ، وعبد الشمس حتى غابت ؛ واحتج أرباب هذا القول بقوله: (لئن لم يهدني ربي) وهذا يدل على نوع تحيير ، قالوا: وإنما قال هذا في حال طفولته على ما سبق إلى وهمه ، قبل أن يثبت عنده دليل . وهذا القول لا يرتضى ، والمتأهر لون لانبوة محفوظون من مثل هذا على كل حال . فأما قوله: (لئن لم يهدني ربي) فما زال الأنبيا ويسألون الهدى ، ويتضرعون في دفع الضلال عنهم ، كقوله: (واجنبني وبني أن نعبد الأصنام) [ابراهم: ٣٠] ولأنه قد آناه رشده من قبل ، وأراه ملكوت السموات والأرض ليكون موقنا ، فكيف لا يعصمه عن مثل هذا التحيير ١٤.

والتاني: أنه قال ذاك استدراجاً للحجة ، ليميب آلهتهم ويريهم بغضها عند أفولها ، ولا بد أن يضمر في نفسه : إما على زعم ، أو فيما نظنون ، فيكون كقوله : ( أبن شركاني ) ، وإما أن يضمر : بقولون ، فيكون كقوله : ( ربنا تقبل منا ) [ البقرة : ١٢٧ ] ، أي: بقولان ذلك ، ذكر نحو هذا أبو بكر ابن الأنباري ، ويكون مراده استدراج الحجة عليهم ، كما نقل عن بعض الحكماء أنه نزل بقوم يعبدون صما ، فأظهر تعظيمه ، فأكرموه ، وصدروا عن رأيه ، فدهمهم عدو ، فشاوره ملكهم ، فقال : ندعو إلهنا ليكشف ما بنا ، فاجتمعوا يدعونه ، فلم ينفع ، فقال ها منا إله ندعوه ، فيستجيب ، فدعوا الله ، فصرف عنهم ما يحذرون ، وأسلموا .

والثالث : أنه قال مستفها ، تقديره : أهذا ربي ؛ فأضمرت ألف الاستفهام ، كقوله : ( أفان مت ، فهم الخالدون ) [ الأنبياء : ٣٤ ] ؛ أي : أَفَهُمُ الخالدون ؛ قال الشاعر :

## كَذَبَتْكُ عَبْنُكُ أَمْ رَأَيْتَ بِوَاسِطٍ

غَلَسَ الظُّلام مِن الرُّبَابِ خَيَالاً (١)

أراد : أكذبتك ؛ قال ابن الأنباري : وهذا القول شاذ ، لأن حرف الاستفهام لا يضمر إذ كان فارقا بين الإخبار والاستخبار ؛ وظاهر قوله : (هذا ربي ) أنه إشارة إلى الصانع . وقال الزجاج : كانوا أصحاب نجوم ، فقال : هذا ربي ، أي : هذا الذي يدبرني ، فاحتج عليهم أن هذا الذي تزعمون أنه مدبر ، لانرى فيه إلا أثر مدبسر . و أفل » بمعنى : غاب ؛ يقال : أفل النجم يأفيل ويأفيل أفولاً

قوله تعالى : ( لا أُحب الآفلين ) أي : حب ً رب معبود ، لا أن ماظهر وأفل كان حادثاً مدبّراً .

﴿ فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَا زِعَا قَالَ 'هذَا رَبِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئُونَ ' مَ يَهُدُنِي رَبِي لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلَةِنَ ، فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ 'هذَا رَبِي 'هذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَت قَالَ بَاقَوْمِ إِنِي بَريه مَّا تُشْرِكُونَ ﴾

قوله تعالى: (فلما رأى القمر) قال ابن قتيبة: سمي القمر قراً لبياضه؛ والأقر: الأيض ؛ وليلة قراء ، أي : مضيئة . فأما البازغ ، فهو الطالع . ومعنى ( لئن لم يهدني ): لئن لم يثبتني على الهدى . فان قيل : لم قال في الشمس : هذا ، ولم يقل : هذه ؛ فمنه أربعة أجوبة .

أحدها : أنه رأى ضوء الشمس ، لا عينها ، قاله محمد بن مقاتل . والشاني :

<sup>(</sup>۱) البيت للأخطل من قصيدة يهجو بهما جريراً ، وهو في ديوانه : ٤١ ، و « مجماز الفرآن » ٢٠/١ ، و « النهاية » و « اللسمان » الفرآن » ٢٠/١ ، و « النهاية » و « اللسمان » ( كذب ) وشواهد المنني : ٥٣ ، و « الخزانة » : ٢/٢١ ، ٤٥٣/٤ .

أنه أراد: هذا الطالع ربي ، قاله الاخفش . والثالث : أن الشمس بمعنى الضياء والنور ، فحمل الكلام على المعنى . والرابع : أن الشمس ليس في لفظها علامة من علامات التأنيث ، وإنما يشبه لفظها لفظ المذكر ، فجاز تذكيرها . ذكره والذي قبله ابن الأنباري .

﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِي لِلنَّذِي فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنبِفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

قوله تعالى : ( إني وجهت وجهي ) قال الزجـاج : جعلت قصدي بعبـادتي وقوحيدي لله رب العالمين عز وجل. وباقي الآية قد نقدم .

وقوله تعالى : ( وحاجه قومه ) قال ابن عباس : جادلوه في آلهتهم، وخو ّفوه بها ، فقال منكراً عليهم : ( أتحاجُ ونتي ) . قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وحزة ، والكسائي : ( أتحاجُ وني ) و ( تأمرونتي ) [ الزمر : 14 ] بتشديد النون . وقرأ نافع ، وابن عامر بتخفيفها ، فحذفا النون الثانية لالنقاء النونين . ومعنى ( أتحاجونتي في الله ) أي: في توحيده . ( وقد هدان ) ، أي : بيسً في مابه اهتديت . وقرأ الكسائي : « هداني » ، بامالة الدال ، والإمالة حسنة فيا كان أصله الياء ، وهذا من هدى يَهدي .

قوله تعالى : ( ولا أخاف ما تشركون به ) أي : لا أرهب آلهنكم ، وذلك أنهم قالوا : نخاف أن تمسك آلهتنا بسوء ، فقال : لا أخافها لانها لاتضر ولا تنفع ( إلا أن يشاء ربي شيئاً ) فله أخاف ( وسع ربي كل شيء علماً ) أي : عَلِمه علماً تاماً .

﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَ كُنْتُمْ وَلا تَضَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَ كُنْتُمْ وَلا تَضَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَ كُنْتُمْ بِالْأَمْنِ بِاللَّهُ مِنَا لَمْ بُنَذَرِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانا فَأَيْ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقْ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . النَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ بَلْبِسُوا إِبْمَانَهُمْ بِظُلْمِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . النَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ بَلْبِسُوا إِبْمَانَهُمْ بِظُلْمِ الْمُنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾

قوله تعالى: (وكيف أخاف ما أشركتم بالله الذي خلقه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ، ولا تخافون أنم أنكم أشركتم بالله الذي خلقهم ورزقكم ، وهو قادر على ضركم ونفعكم (مالم ينزل به عليكم سلطاناً) أي : حجة . (فأي الفريقين أحق بالأمن) أي : بأن بأمن العذاب ، الموحد ُ الذي يعبد من يبده الضر والنفع الم المشرك الذي يعبد مالا يضر ولا ينفع الأحق من هو بقوله: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) أي : لم يخلطوه بشرك . روى البخاري ، ومسلم في « صحيحيها » من حديث ابن مسعود قال : لما نزلت هذه الآبة ، شق ذلك على المسلمين ، فقالوا : يارسول الله ، وأينا ذلك ا فقال : إنما هو الشرك ، ألم تسمعوا ما قال لقان لابنه : (إن الشرك لظلم عظيم) [لقان : 18] (١٠) المتعموا ما قال لقان لابنه : (إن الشرك لظلم عظيم) القان ١١٤٠]

وفيمن عنى بهذه الآية ، ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه إبراهيم وأصحابه ، وليست في هذه الأمة ، قاله علي بن أبي طالب . وقال في رواية أخرى : هذه الآية لإبراهيم خاصة ، ليس لهذه الأمة منها شي. وقال في رواية أنه من هاجر إلى المدينة ، قاله عكرمة .

والثالث : أنها عامة ، ذكره بعض المفسرين . وهل هي من قول ابراهـيم لقومه ، أم جواب من الله نمالى ؛ فيه قولان .

<sup>(</sup>۱) د المسند ، : ۵/۲۰۷ ، والبخاري : ۱/۸۱ ، ۲۲۷ ، ومسلم بشرح النووي ۲/۲۲ ، ۱۱۳۷ ، والترمذي ۲/۲۳۷ .

﴿ وَنِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبِرَاهِيمَ عَلَى قُومِهِ رَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءً إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾

قوله تعالى: (وثلك حجتنا) يعني ما جرى بينه وبين قومه من الاستدلال على حدوث الكوكب والقمر والشمس ، وعيبهم ، إذ ســـووا بــين الصغير والكبير ، وعبدوا من لا ينطق ، وإلزامه إيام الحجة . (آتيناها ابراهيم) أرشدناه إليها بالإلهام. وقال مجاهد : الحجة قول ابراهيم ( فأي الفريقين أحق بالأمن ) ؛ .

قوله تعالى : ( نرفع درجات من نشا ) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وابن عمرو وابن عاص : ( درجاتِ من نشا ) ، مضافاً . وقرأ عاصم ، وحمزة ، والكسائي ( درجات ٍ)،منوناً ، وكذلك قرؤوا في ( يوسف ) [ يوسف : ٧٦]. ثم في المعنى قولان .

أحدهما : أن الرفع بالعلم والفهم والمعرفة . والثاني : بالاصطفاء الرسالة .

قوله تعالى : ( إِن ربك حكيم ) قال ابن جرير : حكيم في سياســـة خلقه ، وتلقينه أنبياءه الحج على أتمهم المكذبة ( عليم ) عا يؤول إليه أمر الكل .

﴿ وَوَهَبُنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ كُلا اللهِ هَدَيْنَا وَنُوحا هَدَيْنَا وَمُوسَى مِن قَبْلُ وَمِن مُذَرِيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَبُوبَ وَبُوسُفَ وَمُوسَى مِن قَبْلُ وَمِن مُذَرِيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَبُوبَ وَبُوسُفَ وَمُوسَى وَهُرُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . وَزَحَكَرِيًّا وَيَحْبَى وَعِيسَى وَهُرُونَ وَكُلْ مِن الصَّالِحِينَ . وَإِسْمُعِيلَ وَالْيَسَعَ وَبُونُسَ وَلُوطَا وَكُلا فَضَّلْنَا عَلَى الصَّالِحِينَ . وَمِن آبَانِهِم وَدُذِيَّانِهِم وَإِخُوانِهِم وَاحْدَانِهِم وَاحْدَانِهِم وَاحْدَانِهِم وَاحْدَانِهِم وَاحْدَانِهِم وَاحْدَانِهِم وَاحْدَانِهِم وَاحْدَانِهُم وَحَدَيْنَاهُم وَهُدَيْنَاهُم وَهُدَالِهُ وَاحْدَانِهِم وَهُدَيْنَاهُم وَهُدَيْنَاهُم وَهُدَيْنَاهُم وَهُدَيْنَاهُم وَهُدَيْنَاهُم وَاحْدَانِهِم وَهُدَيْنَاهُم وَهُدَيْنَاهُم وَهُدَيْنَاهُم وَهُدَيْنَاهُم وَهُدَيْنَاهُم وَهُدَيْنَاهُم وَهُدُونَا فَاقَالَاقُولُونَا وَاحْدَانِهُم وَيَعْنَاهُ وَهُدَيْنَاهُم وَيُعْلِمُ وَهُدُونَا فَاقُولُونُونَا وَيَعْلِمُ وَاحْدَانِهُم وَلَا عَلَيْهُم وَيُونُونُونَا وَاعْلَالُا عَلَيْنَا عَلَى الْعَلَاقِيمُ وَاحْدَانِهُم وَيَعْلَا وَيَعْلِمُ وَاعْدُونُونَا وَاعْدُونُونَا وَاعْنَاقُومُ وَاعْلَاقُومُ وَاعْلَاقُونُونَا وَاعْدُونُونَا وَاعْنُونُونَا وَاعْلَاقُومُ وَاعْلَاقُومُ وَاعْمُ وَاعْلَاقُومُ وَاعْلَاقُومُ وَاعْلَاقُومُ وَاعْلَاقُومُ وَاعْلَاقُومُ وَاعْلَاقُومُ وَاعْلَاقُومُ وَاعْلَاقُومُ وَاعْلَالُوهُ وَاعْلَاقُومُ وَاعْلَاقُومُ وَاعْلَاقُومُ وَاعْلَاقُومُ واعْلَاقُومُ وَاعْلَاقُومُ وَاعْلِيْنَا وَعُولُونُ وَاعْلِي وَاعْنَا عَلَيْنَا وَعُونَا فَاعْلِي الْعُلِي فَاعْلِي وَاعْلَاقُوا واعْلَاقُومُ وَاعْلَاقُوا وَاعْلَاقُواعُوا وَاعْلَاقُومُ وَاعْلَالُوسُوسُ وَاعْلَاقُومُ وَاعْلِقُولُومُ وَاعْلِقُولُونُ وَاعْلَاقُ

قوله تعالى : ( ووهبنـا له إسـحق ) ولداً لصلبه ( ويعقوب ) ولداً لإسحاق (كلاً ) من هؤلاء المذكورين ( هدينا ) أي : أرشدنا . قوله تعالى : ( ومن ذرَّيته ) في « ها الكناية » ، قولان .

أحدها : أنها ترجع إلى نوح ؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس ، واختــاره الفراء ، ومقاتل ، وابن جرير الطبري .

والثاني: إلى إبراهيم ، قاله عطاء . وقال الزجاج : كلا القولين جائز ، لأن ذكرها جميعاً قد جرى ، واحتج ابن جرير للقول الأول بأن الله تعالى ، ذكر في سياق الآيات لوطا ، وليس من ذرية إبراهيم . وأجاب عنه أبو سليان الدمشقي بأنه يحتمل أن يكون أراد : ووهبنا له لوطا في المعاضدة والنصرة ، ثم قوله : ( وكذلك نجزي المحسنين ) من أبين دليل على أنه إبراهيم ، لأن افتتاح الكلام إنما هو بذكر ما أثاب به إبراهيم ، فأما « بوسف » فهو اسم أعجمي . قال الفراه : « يوسف » . بضم السين من غير همز ، لغة أهل الحجاز ، وبعض بني أسد يقول : « يؤسف » ، بالهمز ، وبعض العرب يقول : « يوسف » ، بالهمز ، وبعض العرب يقول : « يوسف » بكسر السين ، وبعض بني عُقيل يقول : « يوسف » ، بالهمز ، بفتح السين .

قوله تعالى: (وكذلك نجزي المحسنين) أي: كما جزينا إبراهيم على توحيده وثباته على دبنه ، بأن رفعنا درجته ، ووهبنا له أولاداً أنبياه أنقياه ، كذلك نجزي المحسنين . فأما عيسى ، وإلياس ، واليسع ، ولوطا ، فأسماه أعجمية ، وجمهور القراه يقرؤون « اليسع » بلام واحدة مخففا ، منهم ابن كثير ، ونافع ، وعاصم ، وأبو عمر و وابن عامر . وقرأ حمزة ، والكسائي هاهنا وفي (ص): « إلينيستَّع ) » بلامين مع التشديد . قال الفراه : وهي أشبه بالصواب ، وبأسماه الانبياه من بني إسرائيل ، ولان العرب لا تدخل على « يَفْعَلُ » ، إذا كان في معني فلان ، ألفاً ولاما ، يقولون ؛

هذا يسع قد جاء ، وهذا يعمر ، وهذا يزيد ، فهكذا الفصيح من الكلام . وأنشدني بمضهم .

وَجَدُنَا النَولِيْدُ بِنَ اليَزْيْدِ مِبارِكاً شَدِيْداً بأَحْناءِ الخَلافَة كاهِلُهُ (۱) فلما ذكر الوليد بالألف واللام ، أتبه يزيد بالألف واللام ، وكُلُّ صُواب . وقال مكي : من قرأه بلام واحدة ، فالأصل عنده : بسع ، ومن قرأه بلامين ، فالأصل عنده : لينسَعُ ، فأدخلوا عليه حرف التعريف . وباقي أسماء الأنبياء قد تقدم يانها ، والمراد بالعالمين : عالمو زمانهم .

قوله تعالى : ( ومن آبائهم وذرياتهم ) « من » هاهنا للتبعيض . قال الزجاج : المنى : هدينا هؤلاء ، وهدينا بعض آبائهم وذرياتهم . (واجنبيناه) مثل اخترناه واصطفيناهم ، وهو مأخوذ من جبيت الشيء : إذا أخلصته لنفسك . وجبيت الماء في الحوض : إذا جمته فيه . فأما الصراط المستقيم ، فهو التوحيد .

﴿ ذَٰلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ الشَّرَكُوا لَحْبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

قوله تعالى: ( ذلك هدى الله ) قال ابن عباس: ذلك دين الله الذي هم عليه ( يهدي به من يشاء من عباده ). ( ولو أشركوا ) يمني الأنبياء المذكورين ( لحبط ) أي: لبطل وزال عملهم ، لانه لا يقبل عمل مشرك .

<sup>(</sup>١) البيت من قصيدة لابن ميادة الرماح بن أبرد يمدح فيها أبا العباس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان . وهو في « مماني القران » للفراء ٣٤٣/١ ، و « المنني » : ٥٧ ، و « تاريبخ الخلفاء » للسيوطي : ٢٥٧. وقوله : « بأحناء الحلافة » فالأحناء جمع الحنو وهو الجهة والجانب ، ويقال : أحناء الأسور لما تشابه منها وأشكل المخرج منه . والكاهل : اسم لما بين الكتفين ، ويمبر بشدة الكاهل عن القوة .

﴿ أُولْشِكَ النَّذِينَ آنَيْنَاهُمُ الْكَتِبَابَ وَالْحُكُمْ وَالنَّبُوَّةَ فَا ِنَّ يَكُفُرُ بِهَا هِنُوْ النَّبُوَّةَ فَا نَّ كَانَنَا بِهَا فَوْما لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴾ فوله تعالى : ( أُولئك الذين آتيناه الكتاب ) يمني الكتب التي أنزلها عليهم. والحكمُ : الفقه ، والعلم ( فان يكفر بها ) يمني بآيائنا .

وفيمن أُشير إليه بـ « هؤلاء » ثلاثة أقوال .

أحدها: أنهم أهل مكة ، قاله ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وقتادة . والثاني : أنهم قريش ، قاله السدي . والثالث: أمة النبي ويتيي ، قاله الحسن . قوله تعالى : ( فقد وكانا بها ) قال أبو عبيدة : فقد رزقناها قوماً . وقال الزجاج : وكانا بالإيمان بها قوماً . وفي هؤلاء القوم أربعة أقوال .

أحدها : أنهم أهل المدينة من الانصار ، قاله ابن عباس ، وابن المسيب ، وقتادة ، والسدي .

والثاني: الأنبياء والصالحون ، قاله الحسن . وقال قتادة : هم النبيثون الثمانية عشر ، المذكورون في هذا المكان ، وهذا اختيار الزجاج ، وابن جرير .

والثالث: أنهم الملائكة ، قاله أبو رجا ، والرابع : أنهم المهاجرون والأنصار . ﴿ أُولْـنِكَ النَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدْمِهُمُ اقْتَدْهِ \* أَقَلْ كَا أَسْتَلَكُمُ \* عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُو َ إِلَّا ذَكُرْى لِنْعَالَمِينَ ﴾ عَلَيْهِ أُجْرًا إِنْ هُو َ إِلَّا ذَكْرْى لِنْعَالَمِينَ ﴾

قوله تعالى : ( أو لئك الذين هدى الله ) يمني النبيين المذكورين ·

وفي قوله تمالى : ( فبهداهم اقتده ) قولان .

أحدهما : بشرائمهم وبسنتهم فاعمل ، قاله ابن السائب .

زاد المير ۳ م (۳)

والثاني: اقتد بهم في صبره ، قاله الزجاج . وكان ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وعاصم ، يثبتون الها من قوله : « اقتده » في الوصل ساكنة . وكان حزة ، وخلف ، ويعقوب ، والكسائي عن أبي بكر ، واليزيدي في اختياره ، يحذفون الها وفي الوصل . ولا خلاف في إنبانها في الوقف ، وإسكانها فيه .

قوله تعالى : ( قل لا أسألكم عليه أجراً ) يعني على القرآن . والذكرى : المظة . والعالمون هاهنا : الجن والإنس .

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيْءً قُلُ مَن أَنْزَلَ اللهَ عَلَى بَشَر مِن شَيْءً قُلُ مَن أَنْزَلَ اللكِتَابَ النَّذِي جَاءً بِهِ مُوسَىٰ نُوراً وَهُدَى لَلنَّاسِ نَجْعَلُونَ كُنْيِراً وَعُلْيَمْتُم مَا كُلْ لِلنَّاسِ نَجْعَلُونَ كُنْيِراً وَعُلْيَمْتُم مَا كُلْ لِلنَّاسِ نَجْعَلُونَ كُنْيِراً وَعُلْيَمْتُم مَا كُلْ لِلنَّا مُنْ أَنْ فَوْ فَوْنَ مِنْ فَلْ اللهُ مُنْ قَدْرُهُم فِي خُونْ ضِهِم يَلْعَبُونَ ﴾ تَعْلَمُوا أَنْتُم وَلا آبَاؤُكُم فَل الله مَق قدره ) في سبب نزولها سبعة أقوال. قوله تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره ) في سبب نزولها سبعة أقوال.

أحدها: أن الك بن الصيف رأس اليهود، أتى رسول الله والته والت

والثاني: أن اليهود قالوا: يامحمد، أنزل الله عليك كناباً ، قال: « نعم». قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتاباً ، فنزلت هذه الآية ، رواه الوالي عن ابن عباس. والثالث: أن اليهود قالوا: يامحمد، إن موسى جاء بألواح بحملها من عند الله، فائتنا بآية كما جاء موسى ، فنزل: ( يسألك أهل الكتاب أن ننزل عليهم كتاباً

من السماء)، إلى قوله: (عظيماً)[النساء: ١٥٣-١٥٦]. فلما حدَّثهم بأعمالهم الخبيئة ، قالوا: والله ما أنزل الله عليك ولا على موسى وعيسى، ولا على بشر، من شيء، فنزلت هذه الآية، قاله محمد بن كعب.

والرابع : أنها نزلت في اليهود والنصارى ، آتاهم الله علماً ، فلم ينتفعوا به ، قاله قتــادة .

والخامس : أنها نزلت في فنحاص اليهودي ، وهو الذي قال : ( ما أنزل الله على بشر من شيء ) قاله السدي .

والسادس: أنها نزلت في مشركي قريش ، قالوا: والله ما أنزل الله على بشر من شيء ، رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد (١٠) .

والسابع : أن أولها ، إلى قوله : ( من شي ا في مشركي قريش . وقوله : ( من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ) في اليهود ، رواه ابن كثير عن مجاهد . وفي منى ( وما قدروا الله حق قدره ) ثلاثة أقوال .

أحدها : ماعظــّموا الله حتى عظمته ، قاله ابن عباس ، والحسن ، والفراء ، وتملب ، والزجاج .

والناني : ما وصفوه حتى صفته ، قاله أبو العالية ، واختاره الخليل . والنالث : ما عرفوه حتى معرفته ، قاله أبو عبيدة .

<sup>(</sup>١) رجع هذا القول ابن كثير ، وقال ؛ إنه الأصع ، لأن الآية مكية ، واليهود لاينكرون إنزال الكتب من الساء ، وقريش والعرب قاطبة كافوا ببعدون إرسال رسول من البشركا قال : ( أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس) [ يونس : ٧]. وقال تعالى : ( وما منع الناس أن يؤمنرا إذ جامع الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً . قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين انزلنا عليهم من الساء ملكاً رسولاً ) [ الاسراء : ٩٥،٩٤ ] .

قوله تعالى: ( يجملونه قراطيس ) معناه: يكتبونه في قراطيس. وقيل: إنما قال: قراطيس، لا نكون مجموعة، قال: قراطيس، لا نهم كانوا يكتبونه في قراطيس مقطــّعة، حتى لا نكون مجموعة، ليخفوا منها ما شاؤوا.

قوله تعالى: (يبدونها) قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: « يجملونه قراطيس يبدونها » و « يخفون » بالياء فيهن . وقرأ نافع ، وعاصم ، وابن عاصر ، وحزة ، والكسائي: بالتاء فيهن . فمن قرأ بالياء ، فلائن القوم غيّب ، بدليل قوله : ( وما قدروا الله حق قدره ) . ومن قرأ بالتاء ، فعلى الخطاب ؛ والمعنى : تبدون منها ما يحبون ، وتخفون كثيرا ، مثل صفة محمد عيّن ، وآية الرجم ، ونحو ذلك مما كتموه .

قوله تعالى : ( وُعلَـمتُم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ) في المخاطب بهذا قولان . أحدها : أنهم اليهود ، قاله الجهور .

والناني : أنه خطاب المسلمين ، قاله مجاهد . فعلى الأول : عُلْتِموا ما في التوراة ؛ وعلى الناني : عُلْتِموا على لسان محمد ﷺ .

قوله تعالى : ( قل الله ) هذا جواب لقوله :(من أنزل الكتاب ) وتقديره : قان أجابوك ، وإلا فقل : الله أنزله .

قوله تعالى : ( ثم ذرهم ) تهديد . وخوضهم : باطلهم . وتيل : إن هذا أمر بالإعراض عنهم ، ثم نسخ بآية السيف .

فوله تعالى : ( وهذا كتاب أنزلناه ) يعني القرآن . قال الزجاج : والمبارك : الذي يأتي من قبله الخير الكثير . والمعنى : أنزلناه للبركة والإنذار .

﴿ وَاهِذَا كَيْنَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِقُ النَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِيَّنَذِرَ أُمَّ القَرَى وَمَن حَوْلَهَا وَالنَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ بَوْمُنُونَ بِالْآخِرَةِ بُوْمُنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾

فوله تعالى : ( مصدق الذي بين يديه ) من الكتب .

قوله تعالى : ( ولتنذَر أُم القرى) قرأ عاصم إلا حفصاً : « ولينذر » بالياء ؛ فيكون الكتاب هو المنذر . وقرأ الباقون : بالتاء ، على الخطاب للنبي وَ المناه . فأما أم القرى ، فهي مكم . قال الرجاج : والمعنى : لتنذر أهل أم القرى .

وفي تسميتها بأم القرى أربعة أقوال .

أحدها: أنها سميت بذلك ، لأن الأرض دُحيت من تحمّها ، قاله اب عباس . والثاني : لا نها أقدمُها ، قاله ابن قتيبة . والثالث : لا نها قبلة جميع الناس ، يؤُمُونها . والرابع : لا نها كانت أعظم القرى شأناً ، ذكرها الزجاج .

قوله تعالى : ( ومن حولها ) قال ابن عباس : يريد الا رض كلها .

قوله تعالى : ( والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ) في ها الكنابة قولان . أحدها : أنها ترجع إلى القرآن .

والثاني : إلى النبي محمد ﷺ . والمعنى : من آمن بالآخرة آمن به ؛ ومن لم يؤمن به ، فليس إيمانه بالآخرة حقيقة ، ولا يعتد به ، ألا ترى إلى قوله : (وهم على صلاتهم يحافظون ) فدل على أنه أراد المؤمنين الذين يحافظون على الصلوات .

﴿ وَمَن أَظْلَمُ مِثَنَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبا أَو قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَمَن أَظْلَمُ مِثْنَ افْتُرَى عَلَى اللهِ كَذِبا أَو قَالَ أَفْرَكَ اللهُ وَلَو تَرَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ تَشِيءُ وَمَن قَالَ سَأَ نُولُ مِثْلَ مَا أَنْوَلَ اللهُ وَلَو تَرَى إِذِ الظّالِمُونَ فِي عَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلْئِكَةُ بَاسِطُوا أَبْدِيهِم أُخْرِجُوا أَنْفُسَكُم الْيُومَ مُنجزون عَذَابَ الْمُمُونِ بِمَا كُنْتُم تَقُولُونَ عَلَى اللهِ عَيْرَ الْحَق وَكُنتُم عَن آيَانِهِ تَسْتَكُنبِرُونَ ﴾ الله غَيْرَ الْحَق وَكُنتُم عَن آيَانِهِ تَسْتَكُنبِرُونَ ﴾

قوله تعالى : ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ً) اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال .

أحدها: أن أولها، إلى قوله: ﴿ وَلَمْ يُوحَ ۚ إِلَيْهِ شَيٌّ ﴾ نزل في مُسيلمة الكذاب.

وقوله تعالى: (ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ) نزل في عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، كان قد نكام بالإسلام ، وكان يكتب لرسول الله ويته في بعض الأحابين ؛ فاذا أملي عليه: «عزيز حكيم » كتب : «غفور رحيم » فيقول لرسول الله ويته : هذا وذاك سوا . فلما نزلت : (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) أملاها عليه ، فلما انتهى إلى قوله : (خلقاً آخر ) عجب عبد الله بن سعد ، فقال : (تبارك الله أحسن الخالفين) [ المؤمنون: ١٢ - ١٤ ] فقال رسول الله ويه : «كذا أنزلت على "، فاكتبها » فشك حينئذ ، وقال : لئن كان محمد صادفا ، لقد أوحي إلى أوحي إلي الومنون كان محمد صادفا ، لقد أوحي إلى أوحي إلي الإسلام قبل فتح مكمة .

والقول الثاني : أن جميع الآية في عبد الله بن سمد، قاله السدي .

والثالث : أنها نزلت في مسيلمة ، والأسود المنسيّ ، قاله قتادة . فان قيل : كيف أفرد قوله : (أو قال أُوحي إليّ ) من قوله : (ومن أظلم ممن افترى )وذاك مفتر أيضاً ؛ فمنه جوابان .

أحدها: أن الوصفين لرجل واحد ، وصف بأمر بمد أمر ليدل على جرأته .
والثاني : أنه خص بقوله : (أو قال أُوحي إليَّ ) بمد أن عم بقوله : (افترى على الله ) لا نه ليس كل مفتر على الله يدَّعي أنه يوحى إليه ، ذكرهما ابن الأنباري .

قوله تعالى : ( سأُ نزل مثل ما أنزل الله ) أي : سأقول . قال ابر عباس : يعنون الشعر ، وهم المستهزؤون . وقيل : هو قول عبد الله بن سعد بن أبي سرح . قال الزجاج : وهذا جواب لقولهم : (لو نشاء لقلنا مثل هذا ) .

<sup>(</sup>١) إسناده ثالف هالك، ، كما مر غير مرة .

قوله تعالى : ( ولو ترى إذ الظالمون ) فيهم ثلاثة أقوال ·

أحدها: أنهم قوم كانوا مسلمين بمكة ، فأخرجهم الكفار معهم إلى قتال بدر، فلما أبصروا قلمة أصحاب رسول الله ويستخ رجموا عن الإيمان ، فنزل فيهم هذا، قاله أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني: أنهم الذين قالوا: (ما أنزل الله على بشر من شي٠) قاله أبو سليان. والثالث: الموصوفون في هذه الآية، وهم المفترون والمدَّعون الوحي إليهم، ومماثلة كلام الله. قال الزجاج: وجواب « لو » محذوف ؛ والمعنى: لو تراهم في غمرات الموت لرأيت عذاباً عظيماً. ويقال لكل من كان في شي٠ كبير: قد غمر فلانا ذلك. قال ابن عباس: غمرات الموت: سكراته. قال ابن الأنباري: قال اللمويون: هميت غمرات، لان أهوالها يغمرن من يقعن به.

قولەتعانى : ( والملائكة باسطو أيديهم ) فيه ثلاثة أقوال .

أحدها : بالضرب ، قاله ابر عباس . والثاني : بالعذاب ، قاله الحسن ، والشحاك . والثالث : باسطوها لقبض الأرواح من الأجساد ، قاله الفراء .

وفي الوقت الذي يكون هذا فيه تلاثة أقوال .

أحدها : عند الموت . قال ابن عباس : هذا عند الموت ، الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ، وملك الموت يتوفَّاهم .

والثاني : يوم القيامة ، رواه أبو صالح عن ابرـــ عباس .

والثالث : في النار ، قاله الحسن .

قوله تعالى : ( أخرجوا أنفسكم ) فيه إضمار « يقولون » وفي ممناه قولان . أحدهما : استسلموا لإخراج أنفسكم .

والثاني : أخرجوا أنفسكم من العذاب إن قدرتم .

قوله تعالى : ( تَجِزَ وَنَ عَذَابِ الْهُونَ ) قال أبو عبيدة : الهُونَ : مضموم ، وهو الهُوانَ ؛ وإذا فتحوا أوله ، فهو الرِّفق والدَّعة . قال الزجاج : والمعنى : تَجِزَ وَنَ المَذَابِ الذي يقع به الهوان الشديد .

﴿ وَلَقَدُ جِئْتُهُونَا أُوادُى كَمَا خَلَقْنَا كُمْ أُولًا مَرَ قَ وَتَرَكْتُمُ مُا مَا خَلَقْنَا كُمْ أُولًا مَرَ قَ وَتَرَكْتُمُ مَا خَوَ لَنَا كُمْ أُسْفَمَا اللهِ مِنَ كُمْ النَّذِينَ مَا خَوَ لَنَا كُمْ أُسْفُمَا أَكُمُ النَّذِينَ وَعَنْكُمْ فَرَكُمْ شُرَكُو آلقَدُ تَقَطَعً بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ فَيكُمْ شُركَكُو آلقَدُ تَقَطَعً بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ قَرْعُمُونَ ﴾

قوله تعالى: ( ولقلد جئتمونا فرادى) سبب نزولها: أن النضر بن الحارث قال : سوف تشفع لى اللاّت والعزى ، فنزلت هذه الآبة ، قاله عكرمة . ومعنى فرادى : ومحداناً . وهذا إخبار لهمن الله تعالى عا يوبيّخ به المشركين يوم القيامة . قدال أبو عبيدة : فرادى ، أي : فرد فرد . وقال ابن قتيبة : فرادى : جمع فرد .

وللمفسرين في معنى « فرادى » خمسة أقوال متقاربة المعنى .

أحدها : فرادى من الأهل والمال والولد ، قاله ابن عباس . والتاني : كل واحد على حدة ، قاله الحسن . والثالث : ليس معكم من الدنيا شيء ، قاله مقاتل . والرابع : كل واحد منفرد عن شريكه في الغيّ ، وشقيقه ، قاله الزجاج . والخامس : فرادى من المعبودين ، قاله ابن كيسان .

قوله تعالى : ( كما لخلقناكم أول مرة ) فيه ثلاثة أقوال .

أحدها : لا مال ولا أهل ولا ولد . والثاني : حفاة عراة عرلاً . والغرل : القلف . والثالث : أحياء . وخولناكم : بمنى ملتكناكم . ( ورا طهوركم ) أي :

في الدنيا . والممنى : أن ما دأبتم في تحصيله في الدنيا فني ، وبقي الندم على سوء الاختيار . وفي شفعائهم ، قولان .

أحدها : أنها الاصنام . قال ابن عباس : شفعاؤكم ، أي : آلهتكم الذين زعمتم أنهم يشفعون لكم . و قال ابن قتيبة : زعتم أنهم لي في خلقكم شركاه .

والثاني : أنها الملائكة ؛ كانوا يعتقدون شفاعتها ، قاله مقاتل .

قوله تعالى : (لقد تقطع بينكم) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عام ، وحزة ، وأبو بكر عن عاصم : بالرفع . وقرأ الفع ، والكسائي ، وحفص عن عاصم : بنصب النون على الظرف . قال الزجاج : الرفع أجود ، ومعناه : القد تقطع عاصم ، والنصب جأئز ، ومعناه : لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بنكم . وقال ابن الأنباري : التقدير : لقد تقطع مايينكم ، فحذف «ما » لوضوح معناها . قال أبو على : الذين رفعوه ، جعلوه اسما ، فأسندوا الفعل الذي هو « تقطع » إلا ، والمعنى : لقد تقطع وصلكم . والذين نصبوا ، أضروا اسم الفاعل في الفها ، إلمضمر هو الوصل ؛ فالتقدير : لقد تقطع وصلكم بينكم . وفي الذي كانوا يزعمون قولان . أحدها : شفاعة آلهم ، والثاني : عدم البعث والجزاه .

﴿ إِنَّ اللهَ فَالِقُ الْحَبِ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْحَيَّ الْمَيِّ الْمُكُونَ \* وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللهُ فَأَنَّى أَنُوْ فَكُونَ \*

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَالَقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى ﴾ في معنى الفلق قولاتًا .

أحدها : أنه بمنى الخلق ، فالممنى : خالق الحب والنوى ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وبه قال الضحاك ، ومقاتل .

والثاني : أن الفلق بمعنى الشق . ثم في معنى الكلام قولان .

أحدها : أنه فلق الحبة عن السنبلة ، والنواة عن النخلة ، روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال الحسن ، والسدي ، وابن زيد .

والثاني: أنه اَلشقان اللّـذان في الحب والنوى ، قاله مجاهـد ، وأبو مالك . قال ابن السائب : الحب : ما لم يكن له نوى ، كالبُرِّ والشمير ؛ والنوى : مثل نوى النمر .

قوله تعالى : ( يخرج الحي من الميت وغرج الميت ِ من الحي ) قد سبق تفسيره في (آل عمران ) .

قوله تعالى: ( فأنى تؤفكون ) أي: كيف تصرفون عن الحق بعد هذا البيان .
﴿ فَالْمِتُ الْإِصْبُلَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلُ سَكَنَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ حُسْبُانا ذَٰلِكَ تَقَدْدِيرُ الْعَلَيْمِ ﴾

قوله تعالى : ( فالق الإصباح ) في معنى الفلق قولان قد سبقا . فأما الإصباح ، فقال الأخفش : هو مصدر من أصبح . وقال الزجاج : الإصباح والصبح واحد . وللمفسرين في الإصباح ، ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه ضوء الشمس بالنهار ، وضوء القمر بالليل ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .

والثاني: أنه إضاءة الفجر ، قاله مجاهد. وقال ابن زيد: فلق الإصباح من الليل .
والثالث : أنه نو "ر النهار ، قاله الضحاك . وقرأ أنس بن مالك ، والحسن ،
وأبو مجلز ، وأبوب ، والجحدري : « فالق الاصباح » بفتح الهمزة . قال أبو عبيد :
ومعناه جمع صبح .

قوله تعالى: ( وجاعل الليل سكناً ) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر : « جاعل » بألف . وقرأ عاصم ، وحمزة ، والكسائي : « وجعل » بغير ألف . « الليل َ » نصباً . قال أبو علي : من قرأ : « جاعل » فلأجل « فالق » وهم يراعون المشاكلة . ومن قرأ : « جعل » فلائن « فاعلاً » هاهنا ، يمنى : «فعل » بدليل قوله : ( والشمس والقمر حسبانا ) . فأما السكن ، فهو ماسكنت إليه . والمعنى : أن الناس يسكنون فيه سكون راحة . وفي الحسبان قولان .

أحدهما: أنه الحساب، قاله الجهور. قال ابن قتيبة: بقال: خذ من كل شيء بحسبانه، أي: بحسابه. وفي المراد بهذا الحساب، ثلاثة أقوال. أحدها: أنها يجريان إلى أجل جُمل لهما، رواه العوفي عن ابن عباس. والشاني: يجريان في منازلهما بحساب، ويرجعان إلى زيادة ونقصان، قاله السدي. والثالث: أن جريانهما سبب لمعرفة حساب الشهور والأعوام، قاله مقاتل.

والقول الثاني: أن معنى الحسبان: الضياء، قاله قتادة. قال الماوردي، كأنه أخذه من قوله تمالى: (ويرسل عليها حسباناً من السماء) [الكهف: ٤٠] أي: ناراً. قال ابن جرير: وليس هذا من ذاله في شيء.

﴿ وَهُو َ النَّذِي جَمَلَ كَكُمُ النَّجُومَ لِتَهُنَّدُوا بِهَا فِي مُظلُّمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

قوله تعالى : ( وهو الذي جمل لكم النجوم ) جمل ، بمنى خلق . وإنما امتن عليهم بالنجوم ، لأن سالكي القفار وراكبي البحار ، إنما مهتدون في الليل لمقاصده بها .

﴿ وَهُو َ النَّذِي أَنْشَأَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَسُنْقَدُ ۗ وَمُسْتَوَدُعٌ فَدُ فَصَّلْنَا الْآبَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴾ قوله تعالى: (وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ) يعني آدم (فستقر). قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب، إلا ُرويسا: بكسر القاف. وقرأ نافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي: بفتحها. قال الزجاج: من كسر، فالمنى: «فنكم مستقر ». فأما مستودع، فالمنى: «فنكم مستقر ». فأما مستودع، فبالفتح، لاغير. ومعناه على فتح القاف: «ولكم مستودع » وعلى كسر القاف: «منكم مستودع ». وللمفسرين في هذا المستقر والمستودع تسعة أقوال.

أحدها: فمستقر في الأرحام، ومستودع في الأصلاب، رواه العوفي عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، والضحاك، والنخمي، وقتادة، والسدي، وابن زيد.

والثاني : المستقر في الأرحام ، والمستودع في القبر ، قاله ابن مسعود . والثالث : المستقر في الأوض ، والمستودع في الأصلاب ، رواه ابن جبير عن ابن عباس .

والرابع: المستقر والمستودع في الرحم، رواه قابوس عن أبيه عن ابن عباس. والخامس: المستقر حيث يأوي، والمستودع حيث يموت، رواه مقسم عن ابر عباس.

والسادس : المستقر في الدنيا ، والمستودع في القبر .

والسابع : المستقر في القبر ، والمستودع في الدنيا ، وهو عكس الذي قبله ، رويا عن الحسن .

والثامن : المستقر في الدنيا ، والمستودع عند الله نمالي ، قاله مجاهد .

والتاسع : المستقر في الأصلاب ، والمستودع في الأرحــام ، قاله ابن بحر ، وهو عكس الأول .

﴿ وَهُو اللَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءُ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ مَنَ وَهُو اللَّذِي أَنْزَلَ مِن السَّمَاءُ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ مَنِ وَالْحَرْجُ مِنْهُ حَبًّا مُثَرَاكِهَ وَمِن السَّخْلِ مِن طَلْمِهَا فِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِن أَعْنَابٍ وَالرَّبْتُونَ وَالنَّعْلِ مَانَعْهِمَا فَغَيْرَ مُتَسَابِهِ أَنْظُرُوا إِلَى تَمَرِهِ إِذَا أَنْمَرَ وَيَنْعِهِ وَالرَّمَّانَ مُسْتَبِها وَغَيْرَ مُتَسَابِهِ أَنْظُرُوا إِلَى تَمَرِهِ إِذَا أَنْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّا أَنْمَرَ وَيَنْعِهِ إِلَا أَنْ فَيَ اللَّهُ مَا لَا يَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

قوله تعالى : ( وهو الذي أنزل من السماء ماء ) يعني المطر ( فأخرجنا به ) أي : بالمطر . وفي قوله تعالى :( نبات كل شيء ) قولان .

أحدها: نبات كل شيء من الثمار، لأن كل ماينبت، فنبانه بالماء. والثاني: رزق كل شيء وغذاؤه. وفي قوله تعالى: (فأخرجنا منه) قولان. أحدها: من الماء، أي: به.

والثاني: من النبات. قال الزجاج: الخَضر بَعنى الأَخضر؛ يقال: اخضر ، فهو أَعْورَ ، وعَورِ .

قوله تعالى : ( نخرج منه ) أي: من الخضر (حباً متراكباً) كالسنبل والشمير . والمتراكب : الذي بمضه فوق بعض .

قوله تعالى: (ومن النخل من طلمها قنوان دانية) وروى الخفاف عن أبي عمرو: « ُقنوان » بضم القاف ؛ وروى هارون عنه بفتحها . قال الفراه: ممناه: ومن النخل ما قنوانه دانية ؛ وأهل الحجاز بقولون: « قينوان » بكسر القاف ؛ وقيس يضمونها ؛ وضبة ، وتميم يقولون : «قنيان » . وأنشدني المفضل عنهم :

فَأَنْتُ أَعَدَالِينُهِ وَآدَتُ أُصُولُه وَمَالَ بِقِنْيَانِ مِن البُسْرِ أَحْمَرَ الْ

<sup>(</sup>١) البيت لامرىء القيس ديوانه : ٦٧ ، و « اللسان » : قنا من قصيدته المستجادة ، وهو من أولها يصف ظمن الحي يشبهها بالنخل . وقوله : أثت أعاليه ، أي : عظمت والتفت من ثقل حملها . وقوله : آدت ، أي : تثنت ومالت .

ويجتمعون جميعاً، فيقولون: «قينو» و « أفنو» ولا يقولون: «قيني» ولا « أقبى » وكاب يقولون: «ومال بقينيان». قال المصنف: والبيت لامرى القيس؛ ورواه أبو سميد السكري: «ومال بقينوان» مكسورة القاف مع الواو، ففيه أربع لغات: قينوان، و قنوان، وقينيان، و قنيان؛ و « أثبت »: كثرت؛ ومنه: شبر أثبيت. و « آدت »: اشتدت. وقال ابن قتيبة: القنوان: عذوق النخل، واحدها: قنو، جمع على لفظ تثنية؛ ومثله: صنو وصنوان في التنية، وصنوان في الجيع. وقال الزجاج: قنوان: جمع قنو، وإذا ثنيته فها قنوان، بكسر النون. ودانية، أي: قريبة قنوان: جمع قنو، وإذا ثنيته فها قنوان، بكسر النون. ودانية، أي: قريبة المتناول، ولم يقل: «ومنها قنوان بعيدة» لأن في الكلام دليلاً أن البعيدة السحيقة؛ قد كانت غير سحيقة، فاجتُزى بذكر القريبة عن ذكر البعيدة؛ كقوله تمالى: هدايل تقييم الحر) [ النحل: ۱۸]. وقال ابن عباس: القُنوان الدانية: قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض.

قوله تعالى: (وجنات من أعناب) قال الزجاج: هو نسق على قوله: «خضراً» (والزيتون والرمان؛ وقد روى آبو زيد عن المفضل: «وجنات » بالرفع.

قوله تعالى : ( مشتبها وغير منشابه ) فيه ثلاثة أقوال ·

أحدها : مشتبها في المنظر ، وغير متشابه في الطمم ، رواه أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني : مشتبها ورقه ، مختلفاً ثمره ، قاله قتادة ، وهو في معنى الأول .

والتالث: منه مايشبه بعضه بعضاً ، ومنه مايخالف . قال الزجاج: وإنما قرن الزبتون بالرمان ، لأنهما شجرتان تعرف العرب أن ورقهما يشتمل على الغصن من أوله إلى آخره . قال الشاعر:

بُورِكَ الميت الغَرببُ كا بو رك نَضْعُ الرَّمَّانِ والزَّيْشُونِ ومعناه: أن البركة في ورقه اشتمالُه على عوده كلته.

قوله تعالى : (انظروا إلى ثمره) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم : (انظروا إلى ثمره) ، و (كلوا من ثمره) [الانهام : 181] ، و (ليأكلوا من ثمره) [يس : ٣٥] : بالفتح في ذلك . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف : بالضم فيهن . قال الزجاج : يقال : تَمَر ف ، وتَمر ، وثيمار ، وثيمار ، فن قرأ : « إلى تمر ه الضم أرادجع الجم . وقال أبو علي : يحتمل وجهين . أحدهما هذا ، وهو أن يكون الثمر جمع ثمار . والثاني : أن تكون الثمر جمع ثمرة ، وكذلك : أكمة ، وأكم ، وخشبة وخُشُب . فال الفراء : يقول : انظروا إليه أول مايت قيد ، وانظروا إلى بنمه ، وهو نضجه وبلوغه . وأهل الحجاز يقولون : يَنْع م ، بفتح الياء ، وبعض أهل نجد يضمونها . والرغه ، وأهل الحجاز يقولون : يَنْع م ، بفتح الياء ، وبعض أهل نجد يضمونها . قال ابن قنيبة : يقال : ينه عت الثمرة ، ولينعت : إذا أدركت ، وهو اليُنْع واليَنْع . وقرأ الحسن ، وباهد ، وقتادة ، والأعمس ، وابن عيصن : «وبُنعه » بضم الياء . قال الزجاج : الينع : الني ع النيم . قال الشاعر :

في قبِسَابِ حَوْلَ دَسْكَرَة حَوْلَهَا الزَّيْشُونُ قَدْ يَنَمَا (١) ويَّن الله تعالى لهم بتصريف ما خلق ، ونقله من حال إلى حال لايقدر عليه الخلق ، أنه كذلك يبمثهم .

<sup>(</sup>۱) « الحيوان » : ١٠/٤ ، و « الكامل » : ١/٢٧ ، و و جاز القرآن » : ٢٠٢/٠ ، و و الليان » : ينع . قال المبرد : و « الطبري » : ١٠/١٨ ، و « خزانة الأدب » : ٣/٩٧ ، و « الليان » : ينع . قال المبرد : قال أبو عبيدة : هذا الشعر مختلف فيه ، فبعضهم ينسبه إلى الأحوص ، وبعضهم ينسبه إلى تزيد بن معاوية ، أو يزيد بن معاوية ، أو يزيد بن معاوية ، أو عبد الرحمن بن حسان ، ونسبه صاحب « الليان » في مادة : « دسكر » إلى الأخطل . والمدسكرة : بنا • كالقصر ، كانت الأعاجم تتخذه للشرب والملامي .

قوله تعالى: ( إِن في ذلكم لآيات لقوم بؤمنون ) قال ابن عباس: يصدّ قون أن لذي أخرج هذا النبات قادر على أن يحيي الموتى. وقال مقائل: يصدقون بالتوحيد. ﴿ وَجَمَعُكُوا لِلهِ شُرَكَاءَ الْجُنِ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنبِينَ وَجَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنبِينَ وَبَنات بِغَيْر عِلْم سُبْحَانَهُ وَتَمَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ﴾

قوله تعالى : ( وجعلوا لله شركا الجن ) جعلوا ، بمعنى وصفوا . قال الزجاج : نصبُ « الجن » من وجهين .

أحدهما: أن يكون مفعولاً ، فيكون المعنى : وجعلوا لله الجن َ شركاه ؛ ويكون الجن مفعولاً ثانياً ، كقوله : ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناناً ) [ الزخرف : ١٩ ] .

والثاني: أن يكون الجن بدلاً من شركا، ومفسراً للشركا، وقرأ أبو المتوكل، وأبو عمران، وأبو حيوة، والجحدري: «شركا الجن » برفع النون؛ وقرأ ابن أبي عبلة، ومعاذ القارى: « الجن » بخفض النون.

وفي ممنى جعلهم الجن شركاء ثلاثة أقوال .

أحدها : أنهم أطاءوا الشياطين في عبـادة الأوثان ، فجعلوهم شركاء لله ، قاله الحسن ، والزجاج .

والثاني : قالوا : إن الملائكة بنات الله فهم شركاؤه ، كقوله : ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً )[ الصافات : ١٥٨ ]فسمى الملائكة جناً لاجتنانهم ، قاله قتادة ، والبدي ، والبدن زيد .

والتالث: أن الزلادتة قالوا: الله خالق النور والما والدواب والانمام، وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والمقارب، وفيهم نزلت هذه الآية. قاله ابن السائب.

قولهنمالي : ( وخلقهم ) في الكناية قولان .

أحدها : أنها ترجع إلى الجاعلين له الشركاء ، فيكون المعنى : وجعلوا للذي خلقهم شركاء لايخلقون .

والثاني : أنها ترجع إلى الجن ، فيكون المنى : والله خلق الجن ، فكيف يكون الشريك لله عدَّنَا ؛ ذكرها الزجاج .

قوله تعالى: (وخرقوا له بنين وبنات) وقرأ نافع: «وخر قوا » بالنشديد، للمبالغة والنكثير، لأن المسركين ادّعوا الملائكة بنات الله، والنصارى المسيح، واليهود عزيراً. وقرأ ابن عباس، وأبو رجاء، وأبو الجوزاه: «وحر فوا » بحاه غير معجمة وبتشديد الراء وبالفاه. وقرأ ابن السميفع، والجحدري: «خارقوا » بألف وخاه ممجمة. قال السدي: أما «البنون »، فقول اليهود: عزير ابن الله، وقول النصارى: المسيح ابن الله ؛ وأما «البنات »، فقول مشركي العرب: الملائكة بنات الله. قال الفراه: خر قوا، واخترقوا، وخلقوا، واختلقوا، عمنى افتروا. وقال أبو عبيدة: خرقوا: جعلوا. قال الزجاج: ومعنى: « بغير علم »: أنهم لم يذكروه من علم، إنما ذكروه تركذ بنات الله . أما «النبات » بغير علم »: أنهم لم يذكروه من علم، إنما ذكروه تركز و من علم ، إنما .

﴿ بَدِيعُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْنَى بَكُونُ لَهُ وَلَا ۚ وَلَمْ تَكُنُ ۚ لَهُ صَاحِبَة ۚ وَخَلَقَ كُلُ مَنْ ۚ وَهُو َ بِكُلِ مَنِ ۚ عَلِيمٌ . ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُم مَا حِبَة ۚ وَخَلَقَ كُلُ مَنْ ۚ وَهُو عَلَى كُلِ مَنْ ۚ فَاعْبُدُوهُ وَهُو عَلَى كُلِ مَنْ ۚ وَكَلِلْ ﴾ مَنْ الله مُو خَالِقُ كُلُ مِنْ ۚ فَاعْبُدُوهُ وَهُو مَعَلَى كُلِ مَنْ ۚ فَاعْبُدُوهُ وَهُو عَلَى كُلِ مَنْ ۚ وَكِيلٌ ﴾

قوله تعالى : ( أنى يكون له ولد ) قال الزجاج : أي : من أين يكون له ولد ، زاد المسير ٣ م (٧) والولد لايكون إلا من صاحبة ١! واحتج عليهم في نني الولد بقوله : ( وخلق كل شيء ) فليس مثل خالق الأشياء ، فكيف يكون الولد لمن لا مثل له ١! فأذا ُنسب إليه الولد ، فقد جُمل له مثل .

﴿ لَا نَدْ رَكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُو َ بُدْ رِكُ الْأَبْصَارَ وَهُو َ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ الْخَبِيرُ ﴾

نوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) في الإدراك نولان .

أحدها: أنه بمعنى الإحاطة . والثاني : بمعنى الرؤبة . وفي « الا بصار » قولان . أحدها : أنها الميون ، قاله الجهور . والثاني : أنها المقول ، رواه عبد الرحمن ابن مهدي عن أبي حصين القارى . في معنى الآية ثلاثة أقوال .

أحدها: لآتحيط به الأبصار، رواه العوفي عن ابن عباس، وبه قال سعيد ابن المسيب، وعطاء. وقال الزجاج: معنى الآية: الإحاطة بحقيقته، وليس فيها دفع للرؤية، لما صح عن رسول الله ويستخير من الرؤية (١)، وهذا مذهب أهل السُنتَة والعلم والحديث.

والثاني : لاندركه الأبصار إذا تجلسًى بنوره الذي هو نوره ، رواه عكرمة عن ابن عباس .

والثالث : لاندركه الأبصار في الدنيا ، رواه أبو صالح عن ابن عبـاس ، وبه قال الحسن ، ومقاتل . وبدل على أن الآية مخصوصة بالدنيـا، قوله : ( وجوه

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير رحمه الله في و التفسير ، ٢ / ١٣٦ : تواترت الأخبار عن أبي سعيد ، وأبي هربرة ، وأنس ، وجربر ، وصبيب ، وبلال ، وغير واحد من الصحابة عن النبي عَمَيْنِكُمْ أَنْ المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في المرصات ، وفي روضات الجنات ، جملنا الله تعالى منهم بجنه وكرمه .

يومند ناضرة . إلى ربها ناظرة ) [ القيامة : ٢٢ ، ٢٣] فقيد النظر إليه بالقيامة ، وأطلق في هذه الآية ، والمطلق يحمل على المقيد .

وقوله تعالى: ( وهو يدرك الأبصار ) فيه القولان. قال الزجاج: وفي هذا الإعلام دليل على أن خَدْقة لايدركون الأبصار، أي : لايعرفون حقيقة البصر، وما الشيء الذي صار به الإنسان يبصر من عينيه ، دون أن ببصر من غيرها من أعضائه ؛ فأعلم الله أن خلقاً من خلقه لايدرك المخلوقون كنهه ، ولا يحيطون بعلمه ؛ فكيف به عز وجل ؛ ا فأما ه اللطيف »، فقال أبو سليان الخطابي : هو البر بباده، الذي يلطف بهم من حيث لايعلمون ، ويسبّب لهم مصالحهم من حيث لايحنسبون . قال ابن الأعرابي : اللطيف : الذي يوصل إليك أر بك في رفق ؛ ومنه قولهم : الله بك ؛ ويقال : هو الذي لوطف عن أن بُدرك بالكيفية . وقد يكون اللطف بمنى الدقة والغموض ، ويكون بمنى الصغر في نموت الأجسام ، وذلك عمل لابليق بصفات الباري سبحانه . وقال الا زهري : اللطيف من أسماء الله ، ممناه : الرفيق بساده ؛ والخبير : العالم بكنه الشيء ، المطلع على حقيقته .

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَاآبِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَمْصَرَ فَلَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴾ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْنَكُمْ بِحَفِيظٍ ﴾

قوله تعالى: (قد جاكم بصائر من ربكم) البصائر: جمع بصيرة، وهي الدلالة التي توجب البصر بالشيء والعلم به . قال الزجاج: والمعنى: قد جاءكم القرآن الذي فيه البيان والبصائر (فن أبصر فلنفسه) نفع ذلك (ومن عمي) فعلى نفسه ضرر ذلك ، لأن الله عز وجل غني عن خلقه . (وما أنا عليكم تحفيظ) أي : لست آخذكم بالإيمان أخذ الحفيظ والوكيل ، وهذا قبل الأثمر بالقتال .

## ۔ہﷺ فصل ﷺ⊸

وذكر المفسرون أن هذه الآية نسخت بآية السيف . وقال بعضهم : معناها : لست رقيبًا عليكم ، أحصي أعمالكم ؛ فعلى هذا لا وجه للنسخ .

﴿ وَكَذَالِكَ ٱنصَرِفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبُيَّنِنَهُ لِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبُيَّنِنَهُ لِللَّهِ يَنِعُهُ لِللَّهِ يَعْلَمُونَ ﴾ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ﴾

قوله تعالى : ( وكذلك نصرف الآيات ) قال الأخفش : « وكذلك » معناها : وهكذا . وقال الزجاج : الممنى : وَمِثْلُ مَابِيَّنَّا فِيمَا مُنلِي عَلَيْكُ ، مُنبِيِّنُ الآيات . قال ابن عباس : نصر ف الآيات ، أي : نبيتنها في كل وجه ، ندعوهم بها مرَّة ، ونخو ّ فهم بها أُخرى . ( وليقولوا ) يعني أهل مكة حين تقرأ عليهم القرآن « دارست » . قال ابن الأنباري : معنى الآية : وكذلك نصرف الآيات ، لنلزمهم الحجة ، وليقولوا: دارست ؛ وإنما صرَّف الآيات ليسمد قوم بفهمها والعمل بها ، ويشقى آخرون بالإعراض عنها ؛ فمن عمل بها سمد ، ومن قال : دارست ، شقي . قال الزجاج : وهذه اللام في « ليقولوا » يسميها أهل اللغة لام الصيرورة . والمعنى : أن السبب الذي أدَّاهِ إِلَى أَن قالُوا : دارست ، هو تلاوة الآبات ، وهــذا كقوله : ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوًا وحزنا) [ القصص : ٨ ] وهم لم يطلبوا بأخذه أن يعاديهم ، واكنكان عاتبة الامر أن صار لهم عدوًا وحزناً . ومثله أن تقول : كتب فلان الكتاب لحنفه ، فهو لم يقصد أن يُهلك نفسه بالكتاب ، ولكن الماقبة كانت المملاك . فأما « دارست » فقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو : « دارست » بالألف وسكون السين وفتح التاه ؛ وممناها : ذاكرت أهل الكتاب . وقرأ عاصم ، وحمزة ، والكسائي :

«درست» بسكون السين وفتح الناء ، من غير ألف ، على معنى : قرأت كتب أهل الكتاب . قال المفسرون : معناها : تعلمت من جبر ، ويسار . وسنبين هذا في قوله : (إعا يعلم بشر) [النحل: ١٠٣] إن شاه الله وقرأ ابن عامر ، ويعقوب : «درست» بفتح الراء والسين وسكون التاء من غير ألف . والمعنى : هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة قد درست . أي : قد مضت وامتحت . وجميع من ذكرنا فتسح الدال في قراءته . وقد روي عن نافع أنه قال : « درست » برفع الدال وكسر الراء وتخفيف التاء ، وهي قراءة ابن بعمر ؛ ومعناها : توثر ت . وقرأ أبي بن كمب : « دَرست » بفتح الدال والسين وضم الراء وتسكين الناء . قال الزجاج : وهي بمعنى : « دَرسَت » بفتح الدال والسين وضم الراء وتسكين الناء . قال الزجاج : وهي بمعنى : « دَرسَت » ومورّق : « دُرسَت » برفع الدال ، وكسر الراء وتشديدها ساكنة السين . وقرأ أبن مسعود ، وطلحة بن مصر ف : « دَرسَ » بفتح الراء والسين بلا ألف ولا تاء . وروى عصمة عن الاعمش : « دارس » بألف .

قوله تعالى : ( ولنبينه ) يعني : التصريف ( لقوم يعلمون ) ما نبين لهم من الحق فيقبلوه .

﴿ إِنسَّبِع ۚ مَا أُوحِي َ إِلَيْكَ مِن ۚ رَبِّكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو َ وَأَعْرِضُ ۚ عَنِ الْمُسْرِكِينَ . وَلُو ْ شَآءَ اللهُ مَا أَشْرَ كُنُوا وَمَا جَمَلْنَاكَ عَلَيْهِم ۚ عَنِ الْمُسْرِكِينَ . وَلُو ْ شَآءَ اللهُ مَا أَشْرَ كُنُوا وَمَا جَمَلْنَاكَ عَلَيْهِم ۚ عِنْ كَيْلٍ ﴾ حَفْيِظاً وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم ۚ بِو كِيلٍ ﴾

قوله تعالى : ( وأعرض عن المشركين ) قال المفسرون : نسخ بآية السيف . قوله تعالى : ( ولو شاء الله ما أشركوا ) فيه ثلاثة أقوال حكاها الزجاج . أحدها : لو شاء لجملهم مؤمنين . والشاني : لو شاء لأنزل آية تضطرهم إلى الإيمان . والثالث : لو شاء لاستأصلهم ، فقطع سبب شركهم . قال ابن عباس : وباقى الآية نسخ بآية السيف .

﴿ وَلَا نَسَبُثُوا النَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسَبُثُوا اللهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْم كَذَٰلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّة مَكَلَهُمْ 'ثُمَّ إِلَى دَبِهِمْ مَنْ جِعُهُمْ فَيُنَيِّنُهُمْ ' بِمَا كَانُوا بَعْمَلُونَ ﴾

قوله تعالى : ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ) في سبب نزولها قولان . أحدها : أنه لما قال للمشركين : ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) قالوا : لتنتهيز " يامحمد عن سب آلهتنا وعيبها ، أو لنهجون " إلهك الذي تعبده ، فنزلت هذه الآية ، رواه أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني: أن المسلمين كانوا يسبون أوثان الكفار، فيردون ذلك عليهم، فنهاه الله تمالى أن يستسبوا لربهم قوماً جهلة لاعلم لهم بالله، قاله قتادة. ومعنى «يدعون»: يعبدون، وهي الاصنام. (فيسبوا الله) أي: فيسبوا من أصركم بعيبها، فيعود ذلك إلى الله تعالى، لا أنهم كانوا يصرحون بسب الله تعالى، لأنهم كانوا يقر ون أنه خالقهم، وإن أشركوا به (1).

وقوله تعالى : ( عـدواً بغير علم ) ، أي : ظلماً بالجهل . وقرأ يعقوب :

<sup>(</sup>١) ومن هذا القبيل — وهو ترك المصلحة لدرء مفسدة أرجح منها — ما رواه الامام أحمد (١) ومن هذا القبيل — وهو ترك المصلحة لدرء مفسدة أرجح منها — ما رواه الامام أحمد (٤٨/١٠ ، ٤٩ ، والبخاري ٣٣٨/١٠ ، ومسلم ٩٣/١ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله والمدينة والله الله والمدينة والله الله والمدينة والله والمدينة والمدينة والله والمدينة والله والمدينة والله والمدينة والله والمدينة والله والمدينة والله والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والله والمدينة والمدينة

« عُدُو ًا » ، بضم العين والدال وتشديد الواو . والعرب تقول في الظلم : عدا فلان عَدُواً وعُدُواناً . وعدا ، أي : ظلم .

قوله تعالى : (كذلك زبنا لكل أمة عملهم ) أي : كما زبنا لهؤلاء المشركين عبادة الأصنام ، وطاعة الشيطان ، كذلك زينا لكل جماعة اجتمعت على حـق أو باطل عملهم من خير أو شر ، قال المفسرون : وهذه الآية نسخت بتنبيه الخطاب في آية السيف .

﴿ وَأَنْسَمُوا بِاللهِ جَهُدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَنَهُمْ آَيَةٌ لَيُؤْمِنُنَ بَهَا اللهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَيْهُ مِنُونَ ﴾ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ لا يُؤْمِنُونَ ﴾

قوله تعالى : ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم ) في سبب نزولها قولان .

أحدها: أنه لما نزل في (الشمراء: ٤): (إن نشأ نُدَرَّل عليهم من السياء آية) قال المشركون: أنزلها علينا حتى والله نؤمن بها ؛ فقال المسلمون: بارسول الله، أنزلها عليهم لكي بؤمنوا ؛ فنزلت هذه الآية ؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس.

والناني: أن قربشا قالوا: يامحد ، تخبرنا أن موسى كان معه عصى يضرب بها الحجر ، فينفجر منها اثنتا عشرة عينا ، وأن عيسى كان يحيي الموتى ، وأن عود كانت لهم ناقة ، فائتنا بمثل هذه الآيات حتى نصد قك : فقال : «أي شيء تحبون ؛ » قالوا : أن تجمل لنا الصفا ذهبا . قال : « فان فملت تصدقوني ؛ » فقالوا : نعم ، والله لئن فعلت لنتبعناك أجمين . فقام رسول الله عليه يدعو ، فجاءه جبريل فقال : إن شئت أصبح الصفا ذهبا ، واكني لم أرسيل آية فلم يصد ق بها ، إلا أزلت العذاب ، وإن شئت تركتهم حتى ينوب تاثبهم ، فقال رسول الله عليه قول : ( يجهلون ) ، هذا قول «اتركهم حتى يتوب تاثبهم حتى يتوب تاثبهم » فنزلت هذه الآية إلى قوله : ( يجهلون ) ، هذا قول

محمد بن كعب القرظي (١) . وقد ذكرنا معنى (جهد أيمانهم ) في (المائدة ) ؛ وإنما حلفوا على ما اقترحوا من الآيات ، كقولهم : ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنامن الأرض بنبوعاً ) [الاسراء: ٩٠] .

قوله تعالى : ( قل إِعَا الآيات عند الله ) أي : هو القادر على الإِتيان بها دوني ودون أحد من خلقه . ( وما يشعركم أنها ) أي : يدربكم أنها . قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وأبو بكر عن عاصم ، وخلف في اختياره : بكسر الألف ، فعلى هذه القراءة يكون الخطاب بقوله « يشعركم » للمشركين ، ويكون تمام الكلام عند قولة : ( وما يُشْعِرِ ُكُم ) ويكون المعنى : وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت ، وتكون « إنها » مكسورة على الاستثناف والإخبار عن حالهم . وقال أبو على : التقدير : ُوما يُشمر ُ كُم إِيمانهم ؛ فحذف المفعولُ · والمعنى : لوجاءت الآية التي اقترحوها ، لم يؤمنوا . فملى هذا يكون الخطاب للمؤمنين . قال سيبويه : سـألت الخليل عن قوله : ( وما يشعركم إنها ) ؛ فقلت : ما منعها أن تكون كقولك : ما يدريك أنه لا يفعل ؛ فقال : لا يحسن ذلك في هذا الموضع ؛ إنما قال : ( وما يشعركم ) ثم ابتدأ فأوجب ، فقال : ( إنها إذا جات لا يؤمنون ) ولو قال : ( وما يشمركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) ؛ كان ذلك عذرًا لهم . وقرأ نافع ، وحفص عن عاصم ، وحمزة ، والكسائي : « أنها » ، بفتح الألف ؛ فعلى هذا ، المخاطب بقوله: ( وما يشعركم ) رسول الله ﷺ وأصحابه ؛ ثم في معنى الكلام قولان .

أحدهما: وما يدربكم لملها إذا جاءت لا يؤمنون . وفي قراءة أبي : لملها إذا

<sup>(</sup>۱) د الطبري ، : ۱۲/۲۳ ، وقال ابن كثير بعد أن أورده : وهذا مرسل ، وله شواهد من وجوه أخر .

جات لا يؤمنون . والعرب تجمل « أن » عمنى « لعل » . يقولون : اثت السوق أنك تشتري لنا شيئاً ، أي : لعلك .

قال عدي بن زيد :

أَعَــاذِلُ مَا بُدْرِيْكِ أَنَ مَنْيِتَى إلىسَاعَة فِي اليَوْمِ أُوفِيضُعَى غَدِ<sup>(۱)</sup> أَي : لَعْلَ مَنْيَى . وإلى هــذا المنى ذهب الخليل ، وسيبويه ، والفراء في توجيــه هذه القراءة .

والتاني: أن المنى: وما يدريكم أنها إذا جاءت يؤمنون، وتكون « لا » صلة ؛ كقوله تمالى: ( ما منمك أن لا نسجد إذ أمرتك ) [ الاعراف: ١٢] وقوليه تمالى: ( وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ) [الانبياء: ٩٥] ذكره الفراء ورده الزجاج واختار الا ول . والا كثرون على قراءة: « يؤمنون » بالياء ؛ منهم ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، والكسائي ، وحفص عن عاصم ؛ وقرأ ابن عامر ، وحزة: بالتاء ، على الخطاب للمشركين . قال أبو على : من قرأ بالياء ، فلا أن الذين أقسموا غيب ، ومن قرأ بالتاء ، فهو انصراف من الغيبة إلى الخطاب للمشركين . وَنَدَرُهُمُ فَي مُنْفَوا بِهِ أُولً كُلُّ مُرَّةً وَنَدَرُهُمُ فَي مُطَعِينَانِهِم في يَعْمَهُونَ ﴾

قوله تعالى : ( و نقلتِب أفئدتهم وأبصاره ) التقليب : تحويل الشيء عن وجهه . وفي معنى الكلام ، أربعة أقوال .

أحدها : لو أنيناهم بآية كما سألوا ، لقلبنا أفندنهم وأبصارهم عن الايمان بها،

<sup>(</sup>۱) د جمهرة أشعار العرب » : ۱۷۹ ، و د الشعر والشعراء » ۱۷۸/۱ ، و د اللسان » : أنن ، وغيرها ، من قصيدة له حكيمة .

وحُلْنا بينهم وبين الهدى ، فلم يؤمنوا كما لم يؤمنوا بما رأوا قبلها ، عقوبة لهم على ذلك . وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس ، ومجاهد ، وابن زبد .

والثاني: أنه جواب لسؤالهم في الآخرة الرجوع إلى الدنيا؛ فالمنى: لو ردُّوا لحُلنًا بينهم وبين الهدى كما حُلنًا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا، روى هذا المنى ابن أبي طلحة عن ابن عباس.

والثالث : ونقلتب أفتدة هؤلاء وأبصارهم عن الإيمان بالآيات كما لم يؤمن أوائلهم من الأمم الخالية بما رأوا من الآيات ، قاله مقاتل .

والرابع: أن ذلك التقليب في النار ، عقوبة لهم ، ذكره الماوردي . وفي هاء « به » أربعة أقوال . أحدها : أنها كناية عن القرآن . والشاني : عن النبي وليسلخ . والثالث : عما ظهر من الآيات . والرابع : عن التقليب . وفي المراد بده أول مرة » ثلاثة أقوال . أحدها : أن المرة الأولى : دار الدنيا . والثاني : أنها ممجزات الانبياء قبل محمد صلى الله عليهم وسلم . والتالث : أنها صرف قلوبهم عن الإيمان قبل نزول الآيات أن لو نزلت ؛ والطفيان والعمه مذكوران في سورة (البقرة) .

﴿ وَلُو ۚ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ الْمَلْئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْنَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمُ الْمَل عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْء قُبُلاً مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ وَالْكِنَّ أَكْثَرَهُمُ يَجْهَلُونَ ﴾

قوله تعالى: ( ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ) سبب نزولها: أن المستهزئين أتوارسول الله عليه في رهط من أهل مكة ، فقالوا له: ابعث لنا بعض موتانا حتى نسأكهم: أحق ما تقول ، أم باطل ، أو أرنا الملائكة يشهدون لك أنك رسول الله ، أو اثننا بالله والملائكة قبيلاً ، فنزلت هذه الآية ، رواه أبو صالح عن ابن عباس . ومعنى الآية : ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما سألوا ، وكلمهم

الموتى ، فشهدوا لك بالنبوة (وحشرنا) أي : جمنا (عليهم كل شي و ) في الدنيا (قبلاً ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاه الله ) ، فأخبر أن وقوع الإيمان بمشيئته ، لا كما ظنوا أنهم متى شاؤوا آمنوا ، ومتى شاؤوا لم يؤمنوا . فأما قوله : « قبكلاً » ، فقرأ ابن عامر ، ونافع : بكسر القاف وفتح الباه . قال ابن قتيبة : معناها : معاينة . وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي : « قُبُلاً » بضم القاف والباه . وفي معناها ، ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه جمع قبيل ، وهو الصِّنْف ؛ فالمعنى : وحشرنا عليهم كل شي. قبيلاً قبيلاً ، قاله مجاهد ، واختاره أبو عبيدة ، وابن قتيبة .

والثاني: أنه جمع قبيل أيضاً ، إلا أنه: الكفيل ؛ فالمعنى: وحشرنا عليهم كل شيء ، فكفَلَ بصحة ما تقول ، اختاره الفراء ، وعليه اعتراض ، وهو أن يقال : إذا لم يؤمنوا بالزال الملائكة ، وتكليم الموتى ، فلا أن لا يؤمنوا بالكفالة التي هي قول ، أولى . فالجواب : أنه لو كفلت الأشياء المحشورة ، فنطق ما لم ينطق ، كان ذلك آبة بينة .

والثالث: أنه بمعنى المقابل، فيكون المعنى: وحشرنا عليهم كل شيء، فقابلهم، قاله ابن زيد. قال أبو زيد: يقال: لقيت فلاناً قبلًا وقبلًا واحد، وهو للمواجهة. قال أبو على: فالمعنى في القرآن \_ على ما قاله أبو زيد \_ واحد، وإن اختلفت الالفاظ.

قوله تعالى : ( ولكن أكثرهم يجهلون ) فيه قولان . أحدها : يجهلون أن الاشياء لانكون إلا بمشيئة الله تعالى . والثاني : أنهم يجهلون أنهم لو أوتوا بكل آية ما آمنوا . ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَمَلْنَا لِكُلُلِ نَبِي عَدُو الشَيَاطِينَ الْإِنْسَ وَالْجِنِ الْمُولِ مُعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أُزخُرُفَ الْقَوْلِ أَغرُوراً وَلَوْ كَاءَ رَبْكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾

قوله تعالى: (وكذلك جملنا لكل نبي عدواً) أي: وكما جملنا لك ولا متك شياطين الإنس والجن أعداء، كذلك جملنا لمن تقد مك من الأنبياء وأممهم ؛ والمعنى: كما ابتليناك بالا عداء ، ابتلينا من قبلك ، ليعظم الثواب عند الصبر على الا ذى . قال الزجاج: «وعدو»: في معنى أعداء ، و«شياطين الإنس والجن»: منصوب على البدل من «عدو» ، ومفسر له ؛ ويجوز أن يكون: «عدواً » منصوب على أنه مفعول من «عدو» ، ومفسر له ؛ ويجوز أن يكون: «عدواً » منصوب على أنه مفعول النبيان ، المعنى: وكذلك جعلنا شياطين الإنس والجن أعداء لا ممهم ، وفي شياطين الإنس والجن أعداء لا ممهم ، وفي شياطين الإنس والجن تالانة أقوال .

أحدها: أنهم مردة الإنس والجن ، قاله الحسن ، وقتادة . والثاني : أن شياطين الإنس : الذين مع الجن ، قاله عكرمة ، والسائن . الذين مع الجن ، قاله عكرمة ، والسدي . والثالث : أن شياطين الإنس والجن : كفاره ، قاله مجاهد .

قوله تعالى : ( يوحي ) أصل الوحي : الإعلام والدلالة بِسَـَّتر وإخفاء . وفي المراد به هاهنا ثلاثة أقوال .

أحدها : أن معناه : يأمر . والناني : يوسوس . والثالث : يشير .

وأما ( زخرف القول ) ، فهو ما رُيِّن منه ، وحُسِّن ، وموِّه ، وأصل الزخرف : الذهب . قال أبو عبيدة : كل شي حسَّنتَه وزيَّنتَه وهو باطل ، فهو زخرف ، وقال الزجاج : «الزخرف » في اللغة : الزبنة ؛ فالمعنى : أن بعضهم يزيِّن لبعض الا ممال القبيحة ؛ و « غروراً » منصوب على المصدر ؛ وهذا المصدر

محمول على المنى ، لأن معنى إيحاء الزخرف من القول : معنى الغرور ، فكأنه قال : يَنر ون غُروراً . وقال ابن عباس : ( زخرف القول غروراً ) : الأماني قال : يَنر ون غُروراً . وقال ابن عباس : ( زخرف القول غروراً ) : الأماني بالباطل . قال مقاتل : وكدل إبليس بالإنس شياطين يُضلدونهم .، فاذا التقى شيطان الإنس بشيطان الجن ، قال أحدهما لصاحبه : إني أصلات صاحبي بكذا وكذا ، فأصلل أنت صاحبك بكذا وكذا ، فذلك وحي بمضهم إلى بمض . وقال غيره : إن فأصلل أنت صاحبك بكذا وكذا ، فذلك وحي بمضهم إلى بمض . وقال غيره : إن المؤمن إذا أعيا شيطان الإنس ، فأغراه بالمؤمن ليفتنه . وقال قتادة : إن من الجن شياطين ، وإن من الإنس شياطين . وقال مالك بن دينار : إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن ، لأني إذا نعو قتل مالك بن دينار : إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن ، لأني إذا نعو قتل مالك بن دينار : إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن ، لأني إذا نعو قتل مان ذاك ذهب عني ، وهذا يَجُر فني إلى الماصي عياناً .

قوله تعالى : ( ولو شاء ربك مافعلوه ) في هاء الكناية ثلاثة أقوال .

أحدها : أنها ترجع إلى الوسوسة . والثاني : ترجع إلى الكفر . والثالث : إلى النرور ، وأذى النبيّين .

قوله تعالى: ( فذره وما يفترون ) قال مقاتل: يريد كفار مكة وما يفترون من الكذب. وقال غيره: فذر المشركين وما يخاصمونك به مما يوحي إليهم أولياؤه، وما يختلقون من كذب، وهذا القدر من هذه الآية منسوخ بآية السيف.

﴿ وَلِتَصْنَى ۚ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ النَّذِينَ كَايُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرَ ْضَوْهُ وَلِيَتَ مِالْآخِرَةِ وَلِيَدَ ْضَوْهُ وَلَيَقَتْنَرِفُوا مَا هُمُ مُقْتَنَرِفُونَ ﴾

قولهتمالى: (ولتصنى إليه) أي: ولتميل؛ والهاء: كناية عن الزخرف والغرور. والأفئدة: جمع فؤاد، مثل غراب وأغربة. قال ابن الأنباري: فعلنا بهم ذلك لكي نصنى إلى الباطل أفئدة الذين لابؤمنون بالآخرة، (وليرضوا) الباطل، (وليقترفوا) أي: ليكتسبوا، وليعلموا ما هم عاملون.

﴿ أَفَعَيْرَ اللهِ أَبْتَعْنِي حَكَما ۗ وَهُو َ النَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالنَّذِينَ آنَيْنَاهُمُ الكِتَابَ بَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ دَبِكَ مُفَصَّلاً وَالنَّذِينَ آنَيْنَاهُمُ الكِتَابَ بَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ دَبِكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَ مِنَ الْمُعْتَرِينَ ﴾ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَ مِنَ الْمُعْتَرِينَ ﴾

قوله تعالى: (أفغير الله أبنغي حكماً) سبب نزولها: أن مشركي قريش قالوا النبي ويليسي : اجعل بيننا وبينك حكماً ، إن شئت من أحبار اليهود ، وإن شئت من أحبار النهود ، وإن شئت من أحبار النصارى ، ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك ، فنزلت هذه الآية ، ذكره الماوردي . فأما الحكم ، فهو بمعنى الحاكم ؛ والمعنى : أفغير الله أطلب قاضيا بيني وبينكم ؟ ! و « الكتاب » : القرآن ، و «المفصل » : المبين الذي بان فيه الحق من الباطل ، والا مم من النهي ، والحلال من الحرام .

( والذين آييناه الكتاب) فيهم قولان .

أحدهما : علماء أهل الكتابين ، قاله الجهور . والثاني : رؤساء أصحاب النبي محمد ﷺ ، كأبي بكر ، وعمر ، وعمان ، وعلى ، وأشباههم ، قاله عطاء .

قوله تعالى : ( يمامون أنه مُنزَّلٌ ) قرأ ابن عامر ، وحفص عن عاصم : « منزَّل » بالنشديد ؛ وخففها الباقون .

﴿ وَتُمَّتُ كُلِمَتُ كَلِمِتُ أُرَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ وَهُو َ السَّمِيعُ الْعَلَيمُ ﴾ السَّمِيعُ الْعَلَيمُ ﴾

قوله تعالى : ( وتمت كلة ربك ) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر، ونافع : « كلمات » على الجمع ؛ وقرأ عاصم ، وحمزة ، والكسائي ، ويعقوب : « كلة » على التوحيد ؛ وقد ذكرت العرب الكلمة ، وأرادت الكثرة ؛ يقولون : قال مُقس في كلته ، أي : في خطبته ، وزهير في كلته ، أي : في قصيدته .

وفي المراد بهذه الكلمات ثلاثة أقوال .

أحدها : أنها القرآن ، قاله قتادة . والثاني : أقضيتُه وعداته . والشالث : وعده ووعيده ، وثوابه وعقابه . وفي قوله : ( سدقاً وعدلاً ) قولان .

أحدهما : صدق فيها أخبر ، وعدلاً فيها قضى وقد ًر . والثاني : صدق فيها وعد وأوعد ، وعدلاً فيها أمر ونهى . وفي قوله : ( لامبدل لكلماته ) قولان . أحدها : لايقدر المفترون على الزيادة فيها والنقصان منها .

والثاني : لا ُخلف لمواعيده ، ولا مغيّر لحكمه .

﴿ وَإِنْ مُتَابِعُ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلِّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ مُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾

قوله تعالى: (وإن نطع أكثر من في الأرض) سبب نزولها: أن الكفار قالوا للمسلمين: أتأكلون ماقتلم، ولا تأكلون ماقتل ربُّكم ؛ فنزلت هذه الآبة، ذكره الفراء. والمراد به (أكثر من في الأرض): الكفار. وفي ماذا يطيعهم فيه أربعة أقوال.

أحدها: في أكل الميتة . والثاني: في أكل ما ذبحوا للأصنام . والثالث: في عبادة الأوثان . والرابع: في انباع ملل الآباء ؛ و ( سبيل الله ): دينه . قال ابن قتيبة: ومعنى ( يخرصون ): يحدسون ويوقعون ؛ ومنه قيل للحازر: خارص . فان قيل : كيف يجوز تمذبب من هو على ظن من شير كيه ، وليس على يقين من كفره ؛ ! فالجواب : انهم لما تركوا النماس الحجة ، وانبعوا أهوام ، واقتصروا على الظن والجهل ، عُذّبوا ، ذكره الزجاج .

﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو َأَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُو َأَعْلَمُ أَعْلَمُ الْمُثْتَدِينَ ﴾ بِالْلُهُ تَدين ﴾

قوله تعالى : (إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله) قال الزجاج : موضع « من » رفع بالابتدا ، ولفظها لفظ الاستفهام ؛ والمهنى : إن ربك هو أعلم أي الناس بَضل عن سبيله . وقرأ الحسن : « من يُضِل » بضم اليا وكسر الضاد ، وهي رواية ابن أبي شريح . قال أبو سليان : ومقصود الآية : لانلتفت إلى قسم من أقسم أنه يؤمن عند بحي الآيات ، فلن يؤمن إلا من سبق له القدر بالإيمان . فن أقسم أنه يؤمن عند بحي الآيات ، فلن يؤمن إلا من سبق له القدر بالإيمان . فوله تعالى أذكر اسم الله عليه إن كُنْتُم بآياته مئو منين الله قوله تعالى : ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) سبب نرولها : أن الله تعالى لما حرم الميتة ، قال المشركون للمؤمنين : إن يم ترعمون أنكم تعبدون الله ، فا قتل الله لكم أحق أن تأكلوه مما قتلم أنتم ، يريدون الميتة ، فنزلت هذه الآية ، رواه أبو صالح عن ابن عباس .

﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَا صَكُلُوا مِمَّا أُذَكِرَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَزَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِر ثُمْ إلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُصَلِّدُونَ بِأَهُو البِمِ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْلُمُ تَدِينَ ﴾ ليُضلِدُونَ بِأَهُو البِمِ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِالْلُمُ تَدِينَ ﴾

قوله تعالى: (وما لكم أَ ّلا تأكلوا) قال الزجاج: المنى: وأي شي مي يقع لكم في أن لاتأكلوا ؛ وموضع « أن » نصب ، لأن « في » سقطت ، فوصل المعنى إلى « أن » فنصبها .

قوله تعالى : ( وقد فصَّل لكم ) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر : « فُصيِّل لكم ما ُحرِّم عليكم » مرفوعتان ؛ وقرأ نافع ، وحفص عن عاصم ،

ويمقوب ، والقزاز عن عبد الوارث : « فَـصـَّل » بفتيح الفا•، « ما حَرَّم » بفتيح الحاء ، وقرأ حمزة ، والكساني ، وأبو بكر عن عاصم : « فَـصَّل » بفنح الفاء ، « ما مُحرِّم » بضم الحام . قال الرجاج : أي : فصيِّل لكم الحلال من الحرام ، وأحل لكم في الاضطرار ما ُحرِّم . وقال سميد بن جبير : مُفسِّل لكم ما ُحرِّم عليكم ، يمني : مابُيِّن في ( المائدة ) من الميتة ، والدم ، إلى آخر الآية . ( وإن كثيرًا ليَضلون بأهوائهم ) يعني : مشركي المرب يَضلون في أمر النبائح وغيره . قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو : « ليَـضلون »، وفي (يونس: ٨٨):(ربنا ليَـضـِلوا) وفي ( إبراهِيم : ٣٠ ):(أنداداً ليَضلوا )وفي ( الحج : ٩ ):( ثاني عطفه ليَضل) وفي ( لقمان : ٦ ) : ( ليَـضل عن سبيل الله بغير علم ) وفي ( الزمر : ٨ ) : ( أنداداً ليَـضل ) بفتح الياء في هذه المواضع الستة ؛ وضمهن عاصم ، وحمزة ، والكسائي . وقرأ نافع ، وابن عامر : « لَيَـضاون بأهوائهم » . وفي ( يونس ): ( ليَـضلوا ) بالفتح ؛ وضما (١٠ الأربعة الباقية . فمن فتح ، أراد : أنهم هم الذين ضلوا ؛ ومن ضم ، أراد : أنهم أضلوا غيره ، وذلك أبلغ في الضلال ، لأن كل مُضلِّ \_ صَالٌ ؛ وليس كل صَالَ مُضلاً .

﴿ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِنْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ النَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِنْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرَ فُونَ ﴾ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرَ فُونَ ﴾

قوله تعالى : ( وذروا ظاهر الإِثْم وباطنه ) في الإِثْم هاهنا ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه الزنا ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ؛ فعلى هذا ، في ظاهره وباطنه قولان . أحدهما : أن ظاهره : الإعلان به ، وباطنه : الاستسرار ، قاله

<sup>(</sup>١) أي : نافع ، وابن عامر المتقدم ذكرهما .

زاد السير ۳ م (۸)

الضحاك ، والسدي . قال الضحاك : وكانوا يرون الاستسرار بالزنا حلالاً . والثاني : أن ظاهره نكاح الحرمات ، كالاثمهات ، والبنات ، وما نكح الآباء . وباطنه : الزنا ، قاله سعيد بن جبير .

والثاني: أنه عام في كل إثم . والمعنى : ذروا المعاصي ، سرَّها وعلانيتها ؛ وهـذا مذهب أبي العالية ، ومجاهد ، وقتادة ، والزجـاج . وقال ابن الأنباري : المعنى : ذروا الإِثم من جميع جهانه .

والثالث: أن الإِثم: المعصية (١) ، إِلا أن المراد به هاهنا أمر خاص. قال ابن زبد: ظاهره هاهنا : نزع أثوابهم ، إِذْ كَانُوا يَطُوفُونَ بِالبَيْتُ عَرَاةً ، وَبَاطُنُهُ: الزّنَا .

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ بُذْكُرِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْنَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِينَانِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِن أَطْمَنْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ كَلُشْرِكُونَ ﴾

قوله نعالى: (ولا تأكلوا مما لم بذكر اسم الله عليه) سبب نزولها: مجادلة المسركين المؤمنين في قولهم: أتأكلون مما قتلتم، ولا تأكلون ما قتل الله! على ماذكرنا في سبب قوله نعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) [الانعام: ١١٨] هذا قول ابن عباس. وقال عكرمة: كتبت فارس إلى قريش: إن محمداً وأصحابه لا يأكلون ماذبحه الله، ويأكلون ماذبحوا لا نفسهم ؛ فكتب المشركون إلى أصحاب النبي عين بذلك ، فوقع في أنفس ناس من المسامين من ذلك شيء ، فنزلت هذه الآبة .

<sup>(</sup>١) روى الامام أحمد في و المسند ، ١٨٢/٤ ، ومسلم في و صحيحه ، ١٩٨٠/٤ عن النواس بن سممان الأنصاري ، قال : سألت رسول الله وَاللهُ عَنْ البر والاثم ? فقال : و البر حسن الحلق ، والاثم ما حاك في صدرك ، وكرهت أن يطلّب عليه الناس ».

وفي المراد عالم يذكر اسم الله عليه أربعة أقوال .

أحدها : أنه الميتة ، رواه ابن جبير عن ابن عباس .

والثاني : أنه الميتة والمنخنقة ، إلى قوله : ( وما ذبح على النصب) [المائدة : ٣] روي عن ابن عباس .

والثالث : أنها ذبائح كانت العرب نذبحها لأوثانها ، قاله عطاء .

والرابع : أنه عام فيما لم يسمَّ الله عند ذبحه ؛ وإلى هذا المنى ذهب عبد الله ابن يزيد الخطمي ، ومحمد بن سيرين .

## ۔ ﷺ فصل گھ⊸

فان نعمًّد ترك النسمية ، فهل يباح ؛ فيه عن أحمد روايتان . وإن تركها ناسيا أبيحت . وقال الشافعي : لايحرم في الحالين جميعاً . وقال شيخنا على بن عبيد الله : فاذا قلنا : إن ترك النسمية عمداً يمنع الإباحة ، فقد 'نسخ من هذه الآية ذبائح أهل الكتاب بقوله : (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) [المائدة : ه] وعلى قول الشافعي : الآية محكمة .

قوله تعالى : ( وإنه لفسق ) يعني : وإنَّ أكلَ ما لم يُذكر عليه اسم الله لفسق ، أي : خروج عن الحق والدين . وفي المراد بالشياطين هاهنا قولان .

أحدهما : أنهم شياطين الجن ، روي عن ابن عباس .

والناني : قوم من أهل فارس ، وقد ذكرناه عن عكرمة ؛ فعلى الأول : وحيهم الوسوسة ، وعلى الناني : وحيهم الرسالة . والمراد بـ « أوليائهم » الكفار الذين جادلوا رسول الله ويستجي في ترك أكل الميتة . ثم فيهم قولان .

أحدهما : أنهم مشركو قريش . والثاني : اليهود ؛ ( وإن أطمتموه ) في استحلال الميتة ( إنكم لمشركون ) .

﴿ أُومَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ۗ وَجَعَلْنَا لَهُ أُنوراً بَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظَّلْمُاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَٰلِكَ أُنتِنَ لِلْكَافِرِينَ مَثَلَهُ فِي الظَّلْمُاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَٰلِكَ أُنتِنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا بَعْمَلُونَ ﴾

قوله تعالى : (أو من كان ميتاً فأحييناه) اختلفوا فيمن نزلت على خسة أقوال. أحدها : أنها نزلت في حزة بن عبد المطلب ، وأبي جهل ، وذلك أن أبا جهل رمى رسول الله ويتلاقي بفرث ، وحجزة لم يؤمن بَعْدُ ، فأنجر حزة عافمل أبو جهل ، فأقبل حتى علا أبا جهل بالقوس ، فقال له : أما ترى ما جا به ؛ سفة عقولنا ، وسب آلهتنا ، فقال حزة : ومن أسفه منكم ؛ تعبدون الحجارة من دون الله ؛ أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، فنزلت هذه الآية ، هذا قول ان عباس .

والثاني : أنها نزلت في عمار بن ياسر ، وأبي جهل ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال عكرمة .

والنالث: في عمر بن الخطاب، وأبي جهل، قاله زيد بن أسلم، والضحاك. والرابع: في النبي وَيَتَالِيْهِ، وأبي جهل، قاله مقاتل.

والخامس : أنها عامة في كل مؤمن وكافر ، قاله الحسن في آخرين .

وفي قوله : (كان ميتًا فأحييناه ) قولان .

أحدها : كان صالاً فهديناه ، قاله مجاهد .

والثاني : كان جاهلاً ، فعلسَّمناه ، قاله الماوردي . وقرأ نافع : « ميّـتا » بالنشديد . قال أبوعبيدة : الميتة ، مخففة : من ميّـتة ، والممنى واحد . وفي « النور » ثلاثة أقوال .

أحدها: أنه الهدى ، قاله ابن عباس . والثاني : القرآن ، قاله الحسن . والثالث : العلم . وفي قوله : ( يمثني به في الناس ) ثلاثة أقوال .

أحدها : يهتدي به في الناس ، قاله مقاتل . والثاني : يمشي به بين النــاس إلى الجنة . والثالث : ينشر به دينه في الناس ، فيصير كالماشي ، ذكرهما الماوردي .

قوله تعالى: (كمن مثله) المثل: صلة؛ والمعنى: كمن هو في الظلمات. وقيل: وقيل: المعنى: كمن لو شُبّه بشيء، كان شبيهُ مَنْ في الظلمات. وقيل: المراد بالظلمات هاهنا: الكفر.

قوله تعالى : ( وكذلك زين ) أي : كما بتي هذا في ظلماته لايتخلص منها ، كذلك زين ( للكافرين ماكانوا بعملون ) من الشرك والمعاصي .

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَمَلْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ ﴾

قوله تعالى: (وكذلك جملنا في كل قرية) أي: وكما زينا للكافرين عملهم، فكذلك جملنا في كل قريه أكابر مجرميها ، وقبل معناه : وكما جملنا 'فسَّاق مكة أكابرها ، فكذلك جملنا 'فسَّاق كل قرية أكابرها . وإنما جمل الأكابر 'فسَّاق كل قرية أكابرها . وإنما جمل الأكابر 'فسَّاق كل قرية أعطوا من الرياسة والسعة . وقال الكفر بما أعطوا من الرياسة والسعة . وقال ابن قتيبة : تقدير الآية :وكذلك جملنا في كل قرية مجرميها أكابر ؛ وه أكابر »لاينصرف، وه العظاء .

قولەتعالى : ( ليمكروا فيها ) قال أبو عبيدة : المكر : الخديمة ، والحيلة ،

والفجور، والندر، والخلاف. قال ابن عباس: ليقولوا فيها الكذب. قال مجاهد: أجلسوا على كل طريق من طرق مكة أربعة ، ليصرفوا الناس عن الإيمان بمحمد عَيْقِيَّة ، يقولون للناس: هذا شاعر، وكاهن.

قوله تعالى: (وما يمكرون إلا بأنفسهم) أي: ذلك المكر بهم يحيق .

﴿ وَإِذَا جَآءَنهُمْ آيَةٌ قَالَبُوا لَنَ مُوْمِنَ حَتَّى مُوْرِيْنَ مِثْلُ
مَا أُونِي مُرسُلُ الله ، الله ، الله أعلم حيث يجعلُ رسالته سيكسيبُ النّذين أجر مَوا صَمَارٌ عِنْدَ الله وعذاب شديدٌ بما كانوا بمنكرُون ﴾ أجر مَوا صَمَارٌ عِنْدَ الله وعذاب شديدٌ بما كانوا بمنكرُون ﴾ قوله تعالى: (وإذا جاههم آية) سبب نرولها: أن أبا جهل قال: زاحمتنا بنو عبد مناف في الشرف ، حتى إذا صرنا كفَرسَي رهان ، قالوا: منسًا نبي يوحى إليه ، والله لانومن به ولا تَتَّيمُه أو أن يأتينا وحي كما يأتيه ، فنزلت هذه الآية ، قاله مقائل ، قال الزجاج : الها والميم تمود على الأكابر الذين جرى ذكرهم ، وقال أبو سليمان : نمود على المجادلين في تحريم المينة ، قال مقاتل : والآية : انشقاق القمر ، والدخان . قال ابن عباس في قوله : (مثل ما أوتي وسل الله) قال : حتى يوحى إلينا ، ويأتينا جبربل ، فيخبرنا أن محداً صادق . قال الضحاك :

أوله تعالى: ( الله أعلم حيث يجمل رسالاته ) وقرأ ابن كثير ، وحفص عن عاصم: « رسالتَه » بنصب التا على التوحيد ؛ والمدنى : أنهم ليسوا لها بأهل ، وذلك أن الوليد بن المفيرة قال: والله لو كانت النبوة حقاً لكنت أولى بها منك ، لأني أكبر منك سنا ، وأكثر منك مالا ، فنزل قوله تعالى : ( الله أعلم حيث يجمل رسالاته ) . وقال أهل المعاني : الأبلغ في تصديق الرسل أن لايكونوا قبل

سأل كل واحد منهم أن يختص بالرسالة والوحي .

مبعثهم مطاعين في قومهم ، لأن الطعن كان يتوجه عليهم ، فيقال : إنما كانوا رؤساء فاتشبِعوا ، فكان الله أعلم حيث جمل الرسالة ليتيم أبي طالب ، دون أبي جهل ، والوليد ، وأكابر مكة .

نوله تعالى: (سيصيب الذين أجرموا صَغَارٌ) قال أبو عبيدة: الصَّغَار: الصَّغَار: أشد الذل . وقال الزجاج: المنى: هم، وإن كانوا أكابر في الدنيا، فسيصبهم صفار عند الله ، أي : صفار ثابت لهم عند الله . وجائز أن يكون المعنى : سيصيبهم عند الله صفار . وقال الفراء: معناه : صغار من عند الله ، فحذفت « مين » . وقال أبو روق : صفار في الدنيا ، وعذاب شديد في الآخرة .

﴿ فَنَ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهُدِينَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَنَ يُرِدْ أَن يُضِلِنَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَا ﴿ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى النَّذِينَ كَلايُوْمِنُونَ ﴾

قولەتعالى : ( فن يرد الله أن يهديكه ) قال مقاتل : نزلت في رسول الله ﷺ ، وأبي جهل .

قوله تعالى: (يشرح صدره) قال ابن الأعرابي: الشرح: الفتح. قال ابن قتيبة: ومنه يقال: شرحت كلك الأمر، وشرحت اللحم: إذا فتحته. وقال: ابن عباس: «يشرح صدره» أي: بوسع قلبه للتوحيد والإعان. وقد روى ابن مسعود أن النبي عليه قرأ: ( فمن يرد الله أن يهديه بشرح صدره للاسلام)، فقيل له: يارسول الله، وما هذا الشرح؛ قال: « نور يقذفه الله في القلب، فينفتح القلب». قالوا: فهل لذلك من أمارة؛ قال: « نهم » . قيل: وما هي ؛

قال : « الإنابة إلى دار الخلود ، والتجافي عن دار الفرور ، والاستمداد للموت قبل نزوله » (۱) .

قوله تعالى: ( ضيقاً ) قرأ الأكثرون بالنشديد . وقرأ ابن كثير: « ضَيِّقاً » ، وفي ( الفرقان: ١٣) : ( مكاناً ضَيَّقاً ) بنسكين اليا خفيفة . قال أبو علي : الضَّيِّق ، والضَّيِّق : مثل الميَّت ، والميِّت .

قوله تعالى: (حرجاً) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي : (حَرَجاً) بفتح الراء . وقرأ نافع ، وأبو بكر عن عاصم : بكسر الراء . قال الفراء : وهما لغنان . وكذلك قال يونس بن حبيب النحوي : هما لفنان ، إلا أن الفتح أكثر على ألسنة العرب من الكسر ، ومجراهما مجرى الدَّنَفِ والدَّنف ، وقال الزجاج : الحرج في اللغة : أضيق الضيق .

قوله تعالى : (كأنما يصاّعد) قرأ نافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي : « يصّمد » بنشديد الصاد والمين وفتح الصاد من غير ألف . وقرأ أبو بكر عن عاصم : « يصّاعد » بنشديد الصاد وبعدها ألف . وقرأ ابن كثير : « يَصْمَد » بتخفيف الصاد والمعين من غير ألف والصاد ساكنة . وقرأ ابن مسعود ، وطلحة : « نصْمَدُ » بنا من غير ألف . وقرأ أبي بن كعب : « بتصاعد » بألف ونا . قال الزجاج : قوله : ( كأنما يصّاعد في السما ) . و « يتصاعد » ، أصله : « يتصاعد » ، و « يتصعد » ، إلا أن النا تدغم في الصاد

<sup>(</sup>۱) • الطبري • ۱۰۱ ، ۱۰۱ من طريقين عن عبد الله بن مسعود ، وكلاهما ضعيف ، وأورده ابن كثير ۲/۱۷۶ ، بعد أن ذكره من طريق مرسل عن أبي جعفر الهاشمي ، وقال : فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا ، وانظر تعليق الأستاذ محمود شاكر على الحديث في • تفسير الطبري ، ۱۰۲ ، ۹۹/۱۲ .

لقربها منها ، والمعنى : كأنه قد كُلَّف أن يَصْعَدَ إِلَى السّا الذا دعي إلى السّا الله يصعد في السّا الإسلام من ضيق صدره عنه . وبجوز أن يكون المعنى : كأن قلبه يصعد في السّاء 'نبُو ا عن الإسلام والحكمة . وقال الفرا : ضاق عليه المذهب ، فلم يجد إلا أن يصعد في السّا ، وليس يقدر على ذلك . وقال أبو على : « يَصَّعَد » و « ويَصَّاعد » : من المشقة ، وصعوبة الشي ، ومنه قول عمر : ما تَصَعَّدني شي كما تصعدتني خطبة النكاح ، أي : ما شق على شي مشقنها .

قوله تعالى : (كذلك ) أي : مثل ما قصصنا عليك . ( يجمل الله الرجس ) وفيه خمسة أقوال .

أحدها : أنه الشيطان ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . يعني : أن الله يسليّطه عليهم .

والثاني : أنه المأثم ، رواه أبو صالع عن ابن عباس .

والثالث : أنه مالا خير فيه ، قاله مجاهد .

والرابع : أنه العذاب ، قاله عطاء ، وابر زيد ، وأبو عبيدة .

والخامس: أنه اللمنة في الدنيا والعــذاب في الآخرة ، قاله الزجاج . وهذه الآية تقطـع كلام القـدَريَّة ، إذ قد صرحت بأن الهداية والإضلال متملقة بارادة الله تمالى .

﴿ وَاهِذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقَيِّماً قَدَ فَصَّلْنَا الْآبَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَرُونَ ﴾ يَذَّكَرُونَ ﴾

قولهتمالى : ( وهذا صراط ربِّكَ ) فيه ثلاثة أتوال .

أحدها : أنه القرآن ، قاله ابن مسمود . والثاني : التوحيد ، قاله ابن عباس .

والثالث: ما هو عليه من الدّين ، قاله عطاء . ومعنى استقامته: أنه يؤدّي بسالكه إلى الفوز . قال مكي بن أبي طالب: و «مستقيماً »: نصب على الحال من «صراط»، وهذه الحال يقال لها: الحال المؤكدة، لأن صراط الله ، لايكون إلا مستقيماً ، ولم يؤت بها لتفرق بين حالتين ، إذ لايتغير صراط الله عن الاستقامة أبداً ، وليست هذه الحال كالحال من قولك: « هذا زيد راكباً »، لان زيداً قد يخلو من الركوب .

﴿ لَهُمْ ۚ دَارُ السَّلاَمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَهُو ۚ وَابِيَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

قوله تعالى: (لهم دار السلام) يعني الجنة . وفي تسميتها بذلك أربعة أقوال . أحدها : أن السلام ، هو الله ، وهي داره ، قاله ابرن عباس ، والحسن ، وقتادة ، والسدي .

والثاني : أنها دار السلامة التي لانتقطع ، قاله الزجاج .

والثالث : أن تحمة أهلها فيها السلام ، ذكره أبو سليمان الدمشقي .

والرابع: أن به ع حالاتها مقرونة بالسلام ، فني ابتداء دخولهم: (ادخلوها بسلام) [الحجر: ٤٦] ، وبعد استقرارهم: (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم) [الرعد: ٣٠، ٣٤] . وقوله: (إلا فيلا سلاماً سلاماً) [الواقة: ٣٠]، وعند لقاء الله (سلام قولاً من رب رحيم)، [يس: ٥٨] ، وقوله: (تحيتهم يوم يلقونه سلام) [الأحزاب: ٤٤] . ومعنى: (عند ربهم) أي: مضمونة لهم عنده، (وهو وليهم) أي: متولي إيصال المنافع إليهم، ودفع المضارعنهم (عاكانوا يعملون) من الطاعات.

﴿ وَبَوْمَ بَحْشُرُهُمُ جَمِيهًا يَامَمْشَرَ الْجِنِ قَدِ اسْتَكْثَرْ نَهُ مَ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا مِنَ الْإِنْسِ وَبَلَغْنَا أَمْدُوانَكُمْ عَلِيمً لِبَعْضَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُوانَكُمْ خَالِدِينَ بِبَعْضَ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا النَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُوانَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءً اللهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾

قوله تعالى : ( ويوم نحشرهم جميعاً ) بعني الجن والإنس . وقرأ حفص عن عاصم : « يحشرهم » بالياء . قال أبو سليمان : يعني : المشركين وشياطينهم الذين كانوا يوحون إليهم بالمجادلة لكم فيما حرَّمه الله من الميتة .

قوله تعالى : ( يامعشر الجن ) فيه إضمار ، فيقال لهم : يامعشر ؛ والمعشر : الجاعة ، أمرهم واحد ، والجمع : المعاشر -

وقوله: (قد استكثرتم من الإنس) أي: من إغوائهم وإصلالهم . (وقال أولياؤهم من الإنس) بعني الذين أصلهم الجن . (ربّنا استمتع بعضُنا ببعض) فيه ثلاثة أقوال .

أحدها: أن استمتاع الإنس بالجن: أنهم كانوا إذا سافروا، فنزلوا واديا، وأرادوا مبيتا، قال أحده: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر أهله؛ واستمتاع الجن بالإنس: أنهم كانوا يفخرون على قومهم، وبقولون: قد سدنا الإنس حتى صاروا يعوذون بنا، رواه أبو صالح عن ابن عباس، وبه قال مقاتل، والفراه.

والثاني: أن استمتاع الجن بالإنس: طاعتهم لهم فيما يغرونهم به من الضلالة والكفر والمماصي . واستمتاع الإنس بالجن: أن الجن زَيْنَتُ لهم الأمور التي يهوو و نها ، وشهو ها إليهم حتى سهل عليهم فعلها ، روى هذا المعنى عطاء عن ابن عباس ، وبه قال محمد بن كعب ، والزجاج .

شاء الله .

والثالث : أن استمتاع الجن بالإنس : إغواؤه إياه . واستمتاع الإنس بالجن : ما يتلقُّون منهم من السحر والكهانة ونحو ذلك . والمراد بالجن في هذه الآية : الشياطين .

قوله تعالى : ( وبلغنا أجلنا الذي أجَّدْتَ لنا ) فيه قولان .

أحدهما: الموت ، قاله الحسن ، والسدي . والتاني : الحشر ، ذكره الماوردي . قوله تعالى : ( قال النار مثواكم ) قال الزجاج : المثوى : المقام ؛ و « خالدين » منصوب على الحال . المنى : النار مقامكم في حال خاود دائم ( إلا ما شاء الله ) هو استثناء من يوم القيامة ، والمدنى : ( خالدين فيها ) مذ يبعثون ( إلا ما شاء الله ) من مقدار حشرهم من قبورهم ، ومدتهم في محاسبهم . ويجوز أن تحكون ( إلا ما شاء الله ) أن يزيدهم من المذاب . وقال بعضهم : إلا ما شاء الله من كونهم في الدنيا بغير عذاب ؛ وقيل في هذا غير قول ، ستجدها مشروحة في ( هود ) إن

﴿ وَكُذَٰ لِكُ مُنوَ لَتِي بَعْضَ الظَّا لِمِينَ بَعْضاً بَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ قوله تعالى : ( وكذلك نولتي بعض الظالمين بعضاً ) في ممناه أربعة أقوال . أحدها : نجمل بعضهم أوليا عض ، رواه سعيد عن قنادة .

والتاني: 'تُنْسِع بعضهم بعضاً في النار بأعمالهم من الموالاة ، وهي المتابعة ، رواه معمر عن قتادة .

والثالث : نسلِّط بمضهم على بمض ، قاله ابن زيد .

والرابع : نكل بمضهم إلى بمض ولا نمينهم ، ذكره الماوردي .

قوله تعالى : ( عَا كَانُوا يُكْسَبُونَ ) أي : من الماصى .

﴿ يَامَعْشَرَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْثِكُمْ أُرُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاآء بَوْمِكُمْ 'هذا قالبُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنْهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنْهُمْ كَانُوا كَانُولُ كَانُوا كَانُولُ كُولُ كَانُولُ كُولُ كُولُ كَانُولُ كَانُولُ كُولُولُ كُولُولُ

قوله تعالى : ( يامعشر الجن والإنس ألم يأتكم ) قرأ الحسن ، وقتادة : « تأتكم » بالتاء ، ( رسل منكم ) . واختلفوا في الرسالة إلى الجن على أربعة أقوال .

أحدها : أن الرسل كانت نبعث إلى الإنس خاصة ، وأن الله تعالى بعث عمداً عليه الله عن ابن عباس .

والثاني: أن رسل الجن ، هم الذين سمموا القرآن ، فولسُّوا إلى قومهم منذرين ، روي عن ابن عباس أيضاً . وقال مجاهد: الرسل من الإنس ، والنذر من الجن ، وهم قوم يسمعون كلام الرسل ، فيبليِّغون الجن ماسمعوا .

والثالث : أن الله تعالى بعث إليهم رسلاً منهم ، كما بعث إلى الإنس رسلاً منهم ، قاله الضحاك ، ومقاتل ، وأبو سليان ، وهو ظاهر الكلام .

والرابع: أن الله تمالى لم يبعث إليهم رسلاً منهم، وإنما جاءتهم رسل الإنس، قاله ابن جربج، والفراء، والزجاج. قالوا: ولا يكون الجع في قوله: (ألم يأتكم رسل منكم) مانداً أن تكون الرسل من أحد الفريقين، كقوله تمالى: ( يخرج منها اللؤلؤ والمرجان) [الرحمن: ٢٢]، وإنما هو خارج من الملح وحده.

وفي دخول الجن الجنة إذا آمنوا قولان .

أحدهما : يدخلونها ، ويأكلون ويشربون ، قاله الضحاك .

والثاني: أن توابهم أن يجاروا من النار ويصيروا ترابًا ، رواه سفيان عن ليث .

فولهتعالى : ( يقصون عليكم آيآتي ) أي : يقرؤون عليكم كتبي . ( وينذرونكم ) أي : يخوِّفونكم ييوم القيامة . وفي قوله : ( شهدنا على أنفسنا ) قولان . أحدها : أقررنا على أنفسنا بانذار الرسل لنا .

والثاني : شهد بمضنا على بمض بانذار الرسل إيام . ثم أُخبرنا الله تمالى بحالهم ، فقال : ( وغرَّتهم الحياة الدنيا ) أي : بزينها ، وإمهالهم فيها · ( وشهدوا على أنفسهم ) أي : أقروا أنهم كانوا في الدنيا كافرين . وقال مقاتل : ذلك حين شهدت عليهم جوارحهم بالشرك والكفر ·

﴿ ذَٰلِكَ أَن ۚ كُمْ يَكُن ۚ رَبُّكَ مُهُلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَعْلَهُا عَافِلُونَ ﴾ عَافِلُونَ ﴾

قوله تعانى : ( ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ) قال الزجاج : ذلك الذي قصصنا عليك من أمر الرسل ، وأمر عذاب من كذب ، لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ، أي : لايهلككم حتى يبعث إليهم رسولاً . قال ابن عباس : « بظلم » أي : بشرك ( وأهلها غافلون ) لم يأنهم رسول .

﴿ وَلِكُلُّ مَا يَمْمَلُونَ ﴾ فوله تعالى: ﴿ وَلِكُلُّ مَا يَمْمَلُونَ ﴾ فوله تعالى: ﴿ وَلَكُلُ مِنْ اللَّهِ اللهِ أَوْ فَوَلَهُ تَعْمَلُ بَطْاعَةُ اللهُ أُو عَلَمُ اللَّهِ اللهِ أَوْ عَلَمُ اللَّهِ اللهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

قوله تعالى : (عما يعملون ) قرأ الجمهور بالياء ؛ وقرأ ابن عامر بالتاء على الخطاب .
﴿ وَرَبُكَ الْفَنْبِي ۚ أُذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذُ هِبِسُكُم ۚ وَيَسْتَخْلِف ۚ
مِن ۚ بَعْدُ كُم ۚ مَا يَشَاء كَمَا أَنْشَأَ كُم ۚ مِن ۚ أُذَرِيَّة ِ قَوْمٍ آخَرِين َ .
إِنَّ مَا أُنُوعَدُ وَنَ كَآتٍ وَمَآ أَنْتُم ۚ بِمُعْجِزِين ﴾

قوله تعالى: (وربك الغني) يريد: الغني عن خلقه ( ذو الرحمة ) قال ابن عباس: بأوليائه وأهل طاعته ، وقال غيره: بالكل ، ومن رحمته تأخير الانتقام من المخالفين . (إن يشأ يذهبكم) بالهلاك ؛ وقيل: هذا الوعيد لأهل مكة ؛ (وبستخلف من بعدكم ما يشا كما أنشأكم ) أي: ابتدأكم ( من ذرية قوم آخرين ) يعني: آبام الماضين . (إن ما توعدون ) به من مجي الساعة والحشر ( لآت وما أنتم بمسجزين ) أي: بفائتين . قال أبو عبيدة : يقال: أعجزني كذا ، أي : فاتهي وسبقني .

﴿ أُقُلُ بِمَا قُومُ اعْمَلُمُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ ۚ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن ۚ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ كَايُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ تعلمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ كَايُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾

قوله تعالى: (على مكانتكم) وقرأ أبو بكر عن عاصم: « مكاناتكم » على الجمع قال ابن قتيبة: أي: على موضمكم ، يقال: مكان ومكانة ، ومنزل ومنزلة . وقال الزجاج: اعملوا على تمكنكم . قال: ويجوز أن يكون المعنى: اعملوا على ماأنتم عليه . تقول للرجل إذا أمرته أن يثبت على حال: كن على مكانتك .

قوله تعالى: (إني عامل) أي: عامل ما أمرني به ربي ( فسوف تعاموت من تكون له عاقبة الدار). قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم : « تكون » بالتاء . وقرأ حمزة ، والكسائي : بالياء . وكذلك خلافهم في (القصص : ٣٧) ، ووجه التأنيث ، اللفظ ، ووجه التذكير ، أنه ليس بتأنيث حقيق . وعاقبة الدار : الجنة . والظالمون هاهنا : المشركون . فان قيل : ظاهر هذه الآية أمره بالاقامة على ما هم عليه ، وذلك لا يجوز . فالجواب : أن معني هذا الأمر المبالغة في الوعيد ؛ فكأنه قال : أفيموا على ما أنتم عليه ، إن رضيتم بالعذاب ، قاله الزجاج .

## ۔ ﷺ فصل ﷺ⊸

وفي هذه الآية قولان .

أحدهما : أن المراد بها التهديد ؛ فعلى هذا هي محكمة .

والثاني : أن المراد بها ترك القتال ؛ فعلى هذا هي منسوخة بآية السيف .

﴿ وَجَعَلُوا لِلهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ الْلَمَرْتِ وَالْأَنْمَامِ نَصِيبًا فَقَالَلُوا اللهِ بِزَعْمِهِمْ وَاهْدَا لِشُرَكَاتِنَا فَاكَانَ لِشُرَكَاتَهِمْ فَلاَ اللهِ بِزَعْمِهِمْ وَاهْدَا لِشُرَكَاتِنَا فَاكَانَ لِشُرَكَاتَهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَاكَانَ لِلهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى مُشرَكَاتِهِمْ سَآءَ مَا يَصْلُ إِلَى مُشرَكَاتِهِمْ سَآءَ مَا يَصْلُمُونَ ﴾

قوله تعالى: (وجعلوا لله مما ذراً) قال ابن قتيبة: ذراً ، بمنى خلق . ( من الحرت) وهو الزرع . (والأنعام): الإبل والبقر والغنم . وكانوا إذا زرعوا ، خطوا خطا ، فقالوا : هذا لله ، وهذا لآلهتنا ، فاذا حصدوا ما جعلوه لله ، فوقع منه شي و فيا جعلوه لآلهتهم ، تركوه وقالوا : هي إليه محتاجة ؛ وإذا حصدوا ما جعلوه لآلهتهم ، فوقع منه شي في مال الله ، أعادوه إلى موضعه . وكانوا يجعلون من الأنعام شيئا لله ؛ فاذا ولدت إنائها ميتنا أكلوه ، وإذا ولدت أنعام آلهتهم ميتنا عظموه فلم يأكلوه ، وقال الزجاج : معنى الآية : وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيباً ، وجعلوا لله نما ذراً من الحرث وهذا لشركاننا ) ، فدل بالإشارة إلى النصيبين على نصيب الشركاء ؛ وكانوا إذا زكا ما لله ، ولم يزك ما لله ، أقروه على ما به . قال والله غني ؛ وإذا زكا ما للاصنام ، ولم يزك ما لله ، أقروه على ما به . قال

المفسرون: وكانوا يَصرفون ماجملوا لله إلى الضّيفان والمساكين. فمنى قوله: ( فلا يصل إلى الله ) أي: إلى هؤلاء. ويصرفون نصيب آلهتهم في الزرع إلى النفقة على ُخدًامها. فأما نصيبها في الأنمام، ففيه ثلاثة أقوال.

أحدها: أنه كان للنفقة عليها أيضاً . والثاني : أنهم كانوا يتقربون به ، فيذبحونه لها . والثالث: أنه البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام . وقال الحسن : كان إذا هلك مالاً وثانهم غرّ موه ، وإذا هلك مالله لم يتغرّ مَوه . وقال ابن زيد : كانوا لا بأكلون ماجملوه لله حتى يذكروا عليه اسم أوث انهم ، ولا بذكرون الله على ماجملوه للاً وثان . فأما قوله : « بزعمهم » فقرأ الجهور : بفتح الزاي ؛ وقرأ الكسائي ، والأعمس : بضمها . وفي الزعم ثلاث لغات : ضم الزاي ، وفتحها ، وكسرها . ومثله : السنقط ، والسنقط ، والسنقط ؛ والفتك ، والفتك ؛ والزعم ، والزعم ، والزعم ، قال الفراء : فتح الزاي في الزعم ، لأهل الحجاز ؛ وضها لأسد ؛ وكسرها لبمض قيس فيما يحكي الكسائي .

﴿ وَكَذَٰلِكَ ۚ زَبَّنَ لِكَثَيرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَتَٰلَ أَوْلاَ دِهِمْ الْمُشْرِكِينَ فَتَٰلَ أَوْلاَ دِهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ مَرَكَ اللهُ مَا فَعَلَمُوهُ فَذَرْهُمُ ۚ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ مَا فَعَلَمُوهُ فَذَرْهُمُ ۚ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾

قوله تعالى: (وكذلك زبن) أي: ومثل ذلك الفمل القبيح فيما قسموا بالجهل زيَّنَ . قال أبن الأنباري: ويجوز أن يكون «وكذلك» مستأنفا ،غير مشار به إلى ما قبله ؛ فيكون المعنى : وهكذا زبَّن . وقرأه الجهور : «زَبَّن» بفتح الزَّاي والياء ، ونصب اللام من « تَقتْل ) » ، وكسر الدال من « أولادِهِ » ، ورفع والياء ، ونصب اللام من « تَقتْل ) » ، وكسر الدال من « أولادِهِ » ، ورفع « الشركاء » ؛ وجه هذه القراءة ظاهر ، وقرأ ابن عامر : بضم زاي « أزيّن » ، والدركاء » ؛ وجه هذه القراءة ظاهر ، وقرأ ابن عامر : بضم زاي « أزيّن » ،

ورقع اللام [ من « قتل ُ » ] ، ونصب الدال من « أولاده » ، وخفض « الشركا » » قال أبو علي : ومعناها : قتل ُ شركاتهم أولاد َهُم ؛ ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به ، وهذا قبيح ، قليل في الاستعال . وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ، والحسن : « رُبِّين » بالرفع ، « قتل ُ » بالرفع أيضا ، « أولاده » بالجر ، « شركاؤ م » والحسن : « رُبِّين » بالرفع ، قتل أ » بالرفع أيضا ، « أولاده أولاد م المفر نواه ، كأنه ولما . قال الفرا • : رَفع القتل إذ لم يسم قاعله ؛ ورفع الشركا • بفعل نواه ، كأنه قال : ربَّنه لهم شركاؤه ، وكذلك قال سيبويه في هذه القرا • ة ؛ قال : كأنه قيل : من زبّنه ؛ فقال : شركاؤهم . قال مكي بن أبي طالب : وقد روي عن ابن عام أيضا أنه قرأ بضم الزاي ، ورفع اللام ، وخفض الأولاد والشركا • ؛ فيصير الشركا • أيضا للا ولاد ، لمشاركتهم للآباء في النسب والميراث والدين .

وللمفسرين في المراد بشركائهم أربعة أقوال .

أحدها: أنهم الشياطين، قاله الحسن، ومجاهد، والسدّي. والثاني: شركاؤه في الشرك، قاله قتادة . والثالث: قوم كانوا يخدمون الأوثان، قاله الفراء، والزجاج. والرابع: أنهم الغُواة من الناس، ذكره الماوردي. وإنما أضيف الشركاء إليهم، لانهم هم الذين اختلقوا ذلك وزعموه.

وفي الذي زيَّنوه لهم من قتل أولادهم قولان .

أحدهما : أنه وأد البنات أحياءً خيفة الفقر ، قاله مجاهد .

. والثاني: أنه كان يحلف أحده أنه إن ولد له كذا وكذا غلاماً أن ينحر أحده ، كما حلف عبد المطلب في نحر عبد الله ، قاله ابن السائب ، ومقاتل .

قوله تعالى : ( ليُسر ْدوهم ) أي : ليهلكوهم . وفي هذه اللام قولان .

أحدهما : أنها لام «كي » . والثاني : أنها لام العاقبة ، كقوله : ( ليكون لهم عدواً ) [القصص: ٨] أي: آل أمرهم إلى الردى ، لا أنهم قصدوا ذلك . قوله تعالى : ( ولي البسوا عليهم دينهم ) أي : ليخلطوا . قال ابن عباس : ليدخلوا عليهم الشك في دينهم ؟ وكانوا على دين إسماعيل ، فرجعوا عنه بتزيين الشياطين . قوله تعالى : ( فذرهم وما يفترون ) قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية إذا دفنوا بناتهم قالوا : إن الله أمرنا بذلك ؟ فقال : ( فذرهم وما يفترون ) ؟ أي : يكذبون ؟ وهذا تهديد ووعيد ، فهو محكم . وقال قوم : مقصوده ترك قتالهم ، فهو منسوخ بآية السيف .

﴿ وَقَالِمُوا الْهَذِهِ أَنْمَامٌ وَحَرَّتُ حِجْرٌ لَا يَطْمَمُهَا إِلَّا مَنُ الْسَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتُ الظهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ الشَّمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَ آءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا بَفْتَرُونَ ﴾ الشم اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَ آءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا بَفْتَرُونَ ﴾

قوله تعالى: (وقالوا هذه أنعام وحرث حجر) الحرث: الزرع ، والحجر : الحرام ؛ والمعنى : أنهم حرَّموا أنعاماً وحرثاً جعلوه لا صنامهم . قال ابن قتيبة : وإنما قيل للحرام : حجر ، لأنه حُجر على الناس أن يصيبوه . وقرأ الحسن ، وقتادة : « حُجْر » بضم الحاه . قال الفراه : يقال : حِجْر ، وحُجْر ، بكسر الحاه وضما ؛ وهي في قراءة ابن مسعود : « حرج »، مثل : « جذب » و « جبذ » . وفي هذه الأنعام التي جعلوها للا سنام قولان .

أحدها : أنها البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام .

والثاني : أنها النبائح التي للا وثان ؛ وقد سبق ذكرهما .

قوله تعالى : ( لا يطعمها إلا من نشاء ) هو كقولك : لا يذوقها إلا من نريد . وفيمن أطلقوا له تناولها قولان .

أحدهما : أنهم مُنعوا منها النساء ، وجعلوها للرجال ، قاله ابن السائب .

والثاني : عكسه ، قاله ابن زيد . قال الزجاج : أعلم الله تعالى أن هذا التحريم زعم منهم ، لا حجة فيه ولا برهان .

وفي قوله : ( وأنعام حُرِّمت ظهورها ) ثلاثة أقوال .

أحدها: أنها الحام، قاله ابن عباس. والثاني: البحيرة، كانوا لايحجُّون عليها، قاله أبو والله. والثالث: البحيرة، والسائبة، والحام، قاله السدي.

قوله تعالى: (وأنهام لايذكرون اسم الله عليها) هي قربان آلهم ، يذكرون عليها اسم الأوثان خاصة . وقال أبو واثل : هي التي كانوا لايحجون عليها ؛ وقد ذكرنا هذا عنه في قوله : (حرّ مت ظهورها) ، فعلى قوله ، الصفتان لموصوف واحد . وقال مجاهد : كان من إبلهم طائفة لايذكرون اسم الله عليها في شيء ؛ لا إن ركبوا ، ولا إن حلوا ، ولا إن كنوا ، ولا إن حلوا ، ولا أن خلوا ، ولا أن ذكر أسماء أوثانهم وترك ذكر الله ، هو الافتراء .

والثاني : أن إضافتهم ذلك إلى الله تمالى ، هو الافتراء ؛ لا نهم كانوا يقولون : هو حرَّم ذلك .

﴿ وَقَالِمُوا مَا فِي بُطُونِ الهذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَة لِذَ كُورِنَا وَمُعَرَّمٌ عَلَى أُزُو اَجِنَا وَإِنْ يَكُن مَيْنَةً فَهُمْ فِيهِ مُشرَّكَا أُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفْهُمْ إِنَّةٌ تَحَكِيمٌ عَلَيمٌ ﴾ وَصْفَهُمْ إِنَّةٌ تَحكِيمٌ عَلَيمٌ ﴾

قواه تعالى : ( وقالوا ما في بطون هذه الأنمام ) يعني بالا نعام : المحرمات عندهم، من البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة . والمفسرين في المراد عا في بطونها ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه اللبن، قاله ابن عباس ، وقنادة . والثاني : الأجنَّة ، قاله مجاهد . والنالث : الولد واللبن ، قاله السدى ، ومقاتل . قوله تعالى : ( خالصة لذكورنا ) قرأ الجمهور : « خالصة » على لفظ التأنيث . وفيها أربعة أوجه .

أحدها : أنه إنما أننت ، لأن الانعام مؤنثة ، وما في بطونها مثلها ، قاله الفراء . والثاني : أن معنى « ما » التأنيث ، لانها في معنى الجماعة ؛ فكأنه قال : جماعة ما في بطون هذه الانعام خالصة ، قاله الزجاج .

والثالث: أن الها و دخلت للمبالغة في الوصف ، كما قالوا: « علامة » و « نستابة » .

والرابع: أنه أجري مجرى المصادر التي تكون بلفظ التأنيث عن الاسماه المذكرة، كقولك: عطاؤك عافية ، والرخص نعمة ، ذكرها ابن الانباري . وقرأ ابن مسعود ، وأبو العالية ، والضحاك ، والاعمش ، وابن أبي عبلة : « خالص » ابن مسعود ، وأبو العالية ، والضحاك ، والاعمش لنذكير « ما » . وقرأ ابن عباس ، بالرفع ، من غير ها . قال الفراه: وإنما ذكر لله لذكير « ما » . وقرأ ابن عباس ، وأبو رزين ، وعصرمة ، وابن يعمر : « خالصه أ » برفع الصاد والها على ضمير وأبو رزين ، وعصرمة ، وابن يعمر : « خالصه أ » برفع الصاد والها على ضمير مذكر ، قال الزجاج : والمهنى : ما خاص حيا . وقرأ قتادة : « خالصة » بالنصب . فأما الذكور ، فهم الرجال ، والازواج النساه .

قوله تعالى: (وإن بكن ميتة) قرأ الأكثرون: «يكن » باليا ، «ميتة » بالنصب ؛ وذلك مردود على لفظ «ما » . المعنى : وإن يكن ما في بطور هذه الا نمام ميتة . وقرأ ابن كثير : «يكن » باليا ، « ميتة " » بالرفع . وافقه ابن عامر في رفع الميتة ؛ غير أنه قرأ : « تكن » بالتا . والمعنى : وإن تحدث وتقع ، فجعل «كان » : تامة لا تحتاج إلى خبر . وقرأ أبو بكر عن عاصم : « تكن » بالنا ، « ميتة " » بالنصب . والمعنى : وإن تكن الا نمام التي في البطون ميتة . بالنا ، « ميتة " » بالنصب . والمعنى : وإن تكن الا نمام التي في البطون ميتة . قوله تعالى : ( فهم فيه شركا ) يعني الرجال والنسا . ( سيجزيهم وصفهم )

قال الزجاج : أراد جزاً وصفهم الذي هو كذب .

﴿ قَدْ خَسِرَ السَّذِينَ قَتَلُوا أُولاَ دَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزْفَهُمُ اللهُ افْتُر آءً عَلَى اللهِ قَدْ ضَلَثُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾

قوله تعالى : (قد خسر الذين قتلوا أولاده) وقرأ ابن كثير ، وابن عاص : « قتّلوا » بالتشديد . قال ابن عباس : نزلت في ربيعة ، ومضر ، والذين كانوا يدفنون بناتهم أحياء في الجاهلية من العرب . وقال قتادة : كان أهل الجاهلية يقتل أحده بنته مخافة السبي والفاقة ، ويغذو كلبه . وقال الزجاج : وقوله : « سفها » منصوب على معنى اللام ، تقديره : للسفه ؛ نقول : فعلت ذلك حذر الشر . وقرأ ابن السميفع ، والجحدري ، ومعاذ القارى • : « سفها • » برفع السين وفتح الفا • والها • وبالد وبالنصب والهمز .

قوله تعالى: (بنير علم) أي: كانوا يفعلون ذلك للسفه من غير أن أناهم علم في ذلك، وحرَّموا ما رزقهم الله من الأنعام والحرث، وزعموا أن الله آمرهم بذلك.

﴿ وَهُو َ النَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرً مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّحْلَ وَالزَّمَّانَ مُعَرُوشَاتٍ مَعْرُوسَاتٍ مَعْرُوسَاتٍ مَعْرُوسَاتٍ مَعْرُوسَاتٍ وَغَيْرً وَالنَّحْلَ وَالزَّمَّانَ مُنَشَابِها وَغَيْرً وَالنَّحْلَ وَالزَّمَّانَ مُنَشَابِها وَغَيْرً مُنَشَابِها وَغَيْرً مُنَشَابِه كُلُهُ وَالزَّمَّانِ مَنْ مَعْرِهِ إِذَا أَنْهَرَ وَآنَهُوا حَقَّهُ بَوْمَ حَصَادِهِ وَلا مُنْ فَهُوا إِنَّهُ لا يُحْبِ الْمُسْرِفِينَ ﴾

قوله تعالى: (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات) فيه أربعة أقوال. أحدها: أن المعروشات ما انبسط على وجه الأرض ، فانتشر ممما يعرَّش، كالكرم، والقرع، والبِطيخ ؛ وغير معروشات: ما قام على ساق، كالنخل، والزرع، وسأثر الاشجار.

والثاني : أن المعروشات : ما أنبته الناس ؛ وغير معروشات : ماخرج في البراري والجبال من الثمار ، رويا عن ابن عباس .

والثالث : أن المعروشات، وغير المعروشات : الكرم، منه ما عرش، ومنه ما لم يعرش، قاله الضحاك .

والرابع: أن المعروشات: الكروم التي قد عُرَّش عنبها، وغير المعروشات: سائر الشجر التي لا تعرَّش، قاله أبو عبيدة. والأُنْكُلُ : الثمر. (والزيتون والرمان متشابها)، قد سبق نفسيره.

قوله تعالى : (كاوا من ثمره إذا أثمر ) هذا أمر إباحة ؛ وقيل : إنما قدَّم الأكل لينهى عن فعل الجاهلية في زروعهم من تحريم بعضها .

قولهتعالى : (وآنواحقه يومحصاده) قرأ ابن عامر ، وعاصم ، وأبو عمرو : بفتح الحاء ، وهي لغة أهل نجـد ، وتميم . وقرأ ابن كثير ، ونافع ، وحمزة ، والكسائي : بكسرها ، وهي لغة أهل الحجاز ، ذكره الفراء .

وفي المراد بهذا الحق قولان .

أحدهما : أنه الزكاة ، روي عن أنس بن مالك ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وطاووس ، وجابر بن زبد ، وابن الحنفية ، وقتادة في آخرين ؛ فعلى هذا ، الآية محكمة .

والثاني: أنه حق غير الزكاة ُفرض يوم الحصاد، وهو إطمام من حضر، وترك ما سقط من الزرع والثمر، قاله عطاء، ومجاهد. وهل ُنسخ ذلك، أم لا؛ إن قلنا: إنه أمر وجوب، فهو منسوخ بالزكاة ؛ وإن قلنا: إنه أمر استحباب، فهو باقي الحكم.

فان قيل : هل يجب إيتاء الحتى يوم الحصاد ؛ فالحواب : إن قلنا : إنه إطعام من حضر من الفقراء ، فذلك يكون يوم الحصاد ؛ وإن قلنا : إنه الزكاة ، فقد تُذكرت عنه ثلاثة أجوبة .

أحدها: أن الامر بالإبتاء محمول على النخيل، لأن صدقتها تجب يوم الحصاد. فأما الزروع ، فالأمر بالإبتاء منها محمول على وجوب الإخراج ؛ إلا أنه لا يمكن ذلك عند الحصاد ، فيؤخّر إلى زمان التنقية ، ذكره بعض السلف .

والناني : أن اليوم ظرف للحق ، لا للايتاء ؛ فكأنه قال : وآنوا حقه الذي وجب يوم حصاده بعد التنقية .

والثالث: أن فالدة ذكر الحصاد أن الحق لايجب فيه بنفس خروجه وبلوغه ؛ إنما يجب يوم حصوله في يد صاحبه . وقد كان يجوز أن يتوهم أن الحق يلزم بنفس نباته قبل قطعه ، فأقادت الآية أن الوجوب فيما يحصل في اليد ، دون مايتلف ، ذكر الجوابين القاضي أبو يعلى . وفي قوله: (ولا تسرفوا) ستة أقوال.

أحدها: أنه تجاوز المفروض في الزكاة إلى حد ُ يجحف به ، قاله أبو العالية ، وابن جريج . وروى أبو صالح عن ابن عباس : أن ثابت بن قيس بن شماس صرم خمائة نخلة ، ثم قسمها في بوم واحد ، فأمسى ولم يترك لا هله شيئاً ، فكره الله تمالى له ذلك ، فنزلت : ( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) .

والثاني : أن الإسراف : منع الصدقة الواجبة ، قاله سعيد بن المسيب . والثالث : أنه الإنفاق في المعصية ، قاله مجاهد ، والزهري .

والرابع : أنه إشراك الآلهة في الحرث والأنسام ، قاله عطية العوفي ، وابن السائب .

والخامس: أنه خطاب للسلطان لئلا بأخذ فوق الواجب من الصدقة، قاله ابن زيد. والسادس: أنه الإسراف في الأكل قبل أداء الزكاة، قاله ابن بحر.

﴿ وَمِنَ الْأَنْمَامِ خَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمًّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلا تَشْبِعُوا مُعَلَّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلا تَشْبِعُوا مُخْلُوا تَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ ﴾

قوله تعالى : ( ومن الأنعام حمولة وفرشاً ) هذا نسق على ماقبله ؛ والمنى : أنشأ جنّات ، وأنشأ حمولة وفرشاً . وفي ذلك خسة أقوال .

أحدها: أن الحولة: ماحمل من الإبل، والفرشَ: صفارها، قاله ابن مسعود، والحسن، ومجاهد، وابن قنيبة.

والثاني : أن الحمولة : ما انتفعت بظهورها ، والفرش : الراعيـة ، رواه الضحاك عن ابن عباس .

والثالث : أن الحمولة : الإمل ، والخيل ، والبغال ، والحمير ، وكل شيء يُسمسُل عليه . والفرش : الغنم : رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .

والرابع : الحولة : من الإبل ، والفرش : من الغيم ، قاله الضحاك .

والخامس: الحولة: الإبل والبقر. والفرش: النهم، وما لا يحمل عليه من الإبل، قاله قتادة. وقرأ عكرمة، وأبو المتوكل، وأبو الجوزاء: «حُمولة» بضم الحاء.

قوله تعالى: (كاوا مما رزقكم الله ) قال الزجاج: المدى: لا تحرّ موا ما حرمتم ما جرى ذكره، (ولا تتبعوا خطوات الشيطان) أي: طرقه. قال: وقوله: (عانية أزواج) بدل من قوله: (حمولة وفرشا). والزوج، في اللغة: الواحد الذي يكون ممه آخر. قال المصنف: وهدا كلام يفتقر إلى تمام، وهو أن يقال: الزوج: ما كان معه آخر من جنسه، فحينتذ يقال لحكل واحد منها: زوج.

قوله تعالى : ( من الضأن اثنين ) الضأن : ذوات الصوف من الغنم ، والمعز : ذوات الشعر منها . وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر : « المعَز » بفتح العين . وقرأ نافع ، وحمزة ، وعاصم ، والكسائي : بتسكين العين . والمراد بالأنثيين الذكر والأنثى . (قل آلذكرين ) من الضأن والمعز حرم الله عليكم ( أم الا نثيين ) منها ، . المنى : فان كان ما حـرم عليكم الذكرين ، فكل الذكور حرام ، وإن كان حرم الأنثيين ، فكل الإِناث حرام ، وإن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الانثيــين ، فهي تشتمل على الذكور ، وتشتمل على الإناث ، وتشتمل على الذكور والإناث ، فيكون كل جنين حرامًا . وقال ابن الا نباري: منى الآية : أَلْحِ قَـَكُمُ التَّحريم من جهة الذكرين، أم من جهة الا نيين و فان قالوا : من جهة الذكرين ، حَرُّم عليهم كل ذكر ، وإن قالوا : من جهة الأنيين ، حرمت عليهم كل أنثى ؛ وإن قالوا : من جهة الرحم ، حَرُمُ عليهم الذكر والانتي. وقال ابن جرير الطبري : إن قالوا : َحرُّ مَ الذَّكَرِينَ ، أُوجِبُوا تَحْرِيمَ كُلُّ ذَكَّرَ مَنَ الضَّأَنَّ والمعز ، وهم يستمتعون بلحوم بعض الذكران منها وظهوره ، وفي ذلك فساد دعوام · وإن قالوا : حرَّم الا نثيين أوجبوا تحريم لحوم كل أنثى من ولد الضأن والمعز ، وهم يستمتعون بلحوم بعض ذلك

وظهوره . وإن قالوا : مااشتملت عليه أرحام الاثنيين ، فقد كانوا يستمتعون ببعض ذكورها وإناثها . قال المفسرون : فاحتج الله تعالى عليهم بهذه الآية والتي بعدها ، لا نهم كانوا يحر مون أجناساً من النعم ، بعضها على الرجال والنساء ، وبعضها على النساء دون الرجال .

وفي قوله: (آلذ كرين حرَّم أم الانتيين) إبطال لما حرَّموه من البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام.

وفي قوله : ( أمَّا اشتملت عليه أرحام الا نثيين ) ، إبطال قولهم : ( ما في بطون هذه الا نمام خالصة لذكورنا ومحرَّم على أزواجنا ) .

قوله تعالى : ( نبئوني بعلم ) قال الزجاج : المعنى : فسروا ما حرمتم بعلم ، أي : أنَّم لا علم لكم ، لا نكم لا نؤمنون بكتاب . ( أم كنتم شهدا ) أي : هل شاهدتم الله قد حراً م هــذا ، إذا كنتم لا تؤمنون برسول ؛

قوله تعالى: ( فمن أظلم بمن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم )
قال ابن عباس: يريد عمرو بن لحي ، ومن جا بعده . والظالمون هاهنا: المشركون .
﴿ قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِي َ إِلَي " مُحَرَّما عَلَى طَاعِم يَطْمَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَما مَسْفُوحا أَوْ كَامَ خِنْزِيرٍ فَانِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فَسِنْقا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَنِ اصْطُرَ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَانِ آرَبُك عَنْور اللهِ بِهِ فَنِ اصْطُر عَيْر بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَانِ آرَبُك عَنْور رَحِيم \*

قوله تعالى : ( قل لا أجد فيا أُوحي َ إِلَى عرماً على طاعم يطمعه ) نبههم بهذا على أن التحريم والتحليل ، إنما يثبت بالوحي . وقال طاووس ، ومجاهد : ممنى الآية : لا أجد محرماً مما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا . والمراد بالطاعم :

الآكل . ( إلا أن يكون ميتة ) أي : إلا أن يكون المأكول ميتة . قرأ ابن عام : كثير ، وحمزة : « إلا أن يكون » باليا ، « ميتة » نصبا . وقرأ ابن عام : « إلا أن تكون » بالتا ، « ميتة » بالرفع ؛ على معنى : إلا أن تقع ميتة ، أو تحدث ميتة . ( أو دما مسفوحاً ) قال قتادة : إنما حرر م المسفوح ، فأما اللحم إذا خالطه دم ، فلا بأس به . قال الزجاج : المسفوح : المصبوب . وكانوا إذا ذَكَوا بأكلون الدم كما يأكلون اللحم . والرجس : اسم لما يُستقذر ، وللمذاب . إذا فدي المعنى : أو أن يكون المأكول فسقاً . ( أهل لغير الله به ) أي : رفع الصوت على ذبحه باسم غير الله ، فسمي ما ذكر عليه غير اسم الله فسقاً ؛ والفسق : الخروج من الدين .

## ~ ﴿ فصل ﴾ ~

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين .

أحدها: أنها محكمة . ولأرباب هذا القول في سبب إحكامها ثلاثة أقوال . أحدها: أنها خبر ، والخبر لايدخله النسخ . والناني : أنها جات جواباً عن سؤال سألوه ؛ فكان الجواب بقدر السؤال ، ثم حُريِّم بعد ذلك ما حُريِّم . والشالب : أنه ليس في الحيوان محرم إلا ما ُذكر فيها .

والقول الثاني: أنها منسوخة عا ذكر في ( المائدة ) من المنخفة والموقوذة، وفي السُنَّة مِن تحريم الحمر الاهلية، وكل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير (۱). وقيل: إن آية ( المائدة ) داخلة في هذه الآية ، لاَّن تلك الأشياء كلها ميتة.

<sup>(</sup>١) روى الامام أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، عن أبي ثملبة الخشني، قال : دحرم \_\_\_

﴿ وَعَلَى النَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي كُظْهُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْمَنَا وَالْمَوَالُهُمَا إِلَّا مَا عَلَيْهُ وَهُمَا أَوِ الْمَوَايَا وَالْمَوَالُهُمَا إِلَّا مَا عَلَيْهُ وَهُمَا أَوِ الْمَوَايَا أَوْ الْمَوَايَا أَوْ الْمَوَايَا أَوْ الْمَوَايَا أَوْ الْمَوَايَا أَوْ الْمَوَايَا الْمَادِقُونَ ﴾ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰلِكَ جَزَبْنَاهُم \* بِبَغْيْهِم \* وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾

قوله تعالى : ( وعلى الذين هـادوا حرّ منـا كل ذي ظفر ) وقرأ الحسن ، والاعمش : « ُظفْر ِ » بسكون الفا ؛ وهذا التحريم تحريم بلوى وعقوبة .

وفي ذي الظفر ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه ما ليس عنفرج الأصابع ، كالإبل ، والنعام ، والإوَّزِ ، والبط، قاله ابن عباس ، وابن جبير ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدي .

والثاني : الإبل فقط ، قاله ابن زيد .

والتالث : كل ذي حافر من الدواب ، ومخلب من الطاير ، قاله ابن قتيبة . قال : وسمي الحافر ظفراً على الإستمارة ؛ والعرب تجمل الحافر والاظلاف موضع القدم ، استمارة ؛ وأنشدوا :

سَأَمْنَكُهَا أُو سُو فَ أَجْعَلُ أَمْرَهَا إِلَى مَلِكِ أَظْلَافُ لَمْ مُنشقَّق (١)

<sup>--</sup> رسول الله وَ الله عَلَيْنِ لَحُوم الحمر الأهلية ، وزاد أحمد ، ولحم كل ذي ناب من السباع ، وقد صح النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية من حديث البواء بن عازب ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وزاهر الأسلي ، وابن أبي أوفى . وروى الجاعـة إلا البخاري والترسـذي عن ابن عباس قال : و نهى رسول الله وَ الله عن كل ذي ناب من الله الها وكل ذي مخلب من الطير ، وروى مسلم في د صحيحه ، ٣/١٥٣٤ عن أبي هريرة عــن النبي وَ الله على قال : و كل ذي ناب من السباع حرام ، .

أراد قدميه ؛ وإنما الأظلاف للشاء والبقر . قال ابن الأنباري : الظفر هاهنا ، يجري مجرى الظفر للانسان . وفيه ثلاث لغات . أعلاهن : 'ظفر ، وقال الشاعر : وأظفور . وقال الشاعر :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ المُوتَ أَدْرَكُ مَن ْ مَضَى فَلَمْ يُبَنِّى ِ مَنه ذَا جَنَاحٍ وَذَا كُظْفُر وقال الآخر:

لقد كنتُ ذا نابٍ وُظفْرٍ على العِدَى فأصبحتُ ما يَخْشَوَ نَ نابي ولا ُظفْري وقال الآخر :

ما بين ُلقمته الأولى إذا انحَـدَرَتْ وبين أخرى نايها قِيـْدُ أَظْفُور (١٠ وفي شحوم البقر والغنم ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه إنما حرَّم من ذلك شحوم الثروب خاصة ، قاله قتادة .

والثاني : شحوم الثروب والكلى ، قاله السدي ، وابر زيد .

والثالث : كل شحم لم يكن مختلطاً بعظم ، ولا على عظم ، قاله ابن جريج . وفي قوله : ( إلا ما حملت ظهورهما ) ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه ما علق بالظهر من الشحوم، قاله ابن عباس . والثاني : الأُكْيـة، قاله أبو صالح ، والسدي . والثالث : ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهما ،

سواء عليكم شؤ"مُها وهجانُها وإن كان فيها واضح اللون يبرُقِ المنها المنتقى : أنه منتمل سأمنها ـ البيت ـ وهذه من أقبح الاستعارات، وإنما يريد بقوله : أظلافه لم تشقق : أنه منتمل مترفه ، فلم تشقق قدماه .

(١) البيت غير منسوب في د اللسان ، و د أساس البلاغة ، : ظفر ، وروايته فهما : ما بـين لقمتهـا الاولى إذا ازدردت وبــــين أخرى تليمـــا تيس أظفور

\_ يلي أرضه من العرب ، وكانت لعقنان هذا هجائن ، فأخفاها ، فطلبها الفلاق ، فعمد عقفان بابله حتى أتى النعائ ، فأجاره ولم يأخذ منها شيئاً . فقال قصيدة منها :

قاله قتادة . فأما الحوايا ، فللمفسرين فيها أقوال تتقارب معانيها . قال ابن عباس ، والحسن ، وابن جبير ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدي ، وابن قتيبة : هي المباعر . وقال ابن زيد : هي بنات اللبن ، وهي المرابض التي تكون فيها الأمعاء . وقال الفراء : الحوايا : هي المباعر ، وبنات اللبن . وقال الاصمعي : هي بنات اللبن ، واحدها : حاوياء ، وحاوية ، وحَوبة .

قال الشاعر:

أَقْتُكُنُهُم ولا أَرى مُعاويه الجاحِظَ العَيْنِ العَظيمَ الحاويه (١) وقال الآخر:

كأن تقيق الحَبِ في حاوياته فحيح الأفاعي أو نقيق العقارِب (٢)
وقال أبو عبيدة : الحوايا : ما تحوى من البطن ، أي : ما استدار منها .
وقال الزجاج : الحوايا : اسم لجميع ما تحوى من الأمعاء ، أي : استدار . وقال
ابن جرير الطبري : الحوايا : ما تحوى من البطن ، فاجتمع واستدار ، وهي بنات
اللبن ، وهي المباعر ، وتسمى : المرابض ، وفيها الأمعاء :

قولەتعالى : ( أو ما اختاط بعظم ) فيه قولان .

أحدهما : أنه شحم البطن والأكية ، لا نها على عظم ، قاله السدي .

والثاني : كل شحم في القوائم ، والجنب ، والرأس ، والعينين ، والأذنين ، فهو مما اختلط بعظم ، قاله ابن جريج . وانفقوا على أن ما حملت ظهورهما حلال ،

<sup>(</sup>١) البيت في ﴿ اللَّمَانُ ﴾ : حوي ، منسوب لعلى رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۲) قائله جریر ، وهو فی و دیوانه » : ۸۳ ، و « معجم مقاییس اللغة » : ۲/۲۱۷، و د اللسان » : حوی .

بالاستثناء من النحريم . فأما ما حملت الحوايا ، أو ما اختلط بمظم ، ففيه قولان .

أحدها : أنه داخل في الاستثناء ، فهو مباح ؛ والمعنى : وأبيح لهم ما حملت الحوايا من الشحم وما اختلط بعظم ، هذا قول الأكثرين .

والثاني: أنه نسق على ماحرّم، لا على الاستثناء؛ فالمعنى: حرَّمنا عليهم شحومها، أو الحوايا، أو ما اختلط بعظم، إلا ما حملت الظهور، فانه غير صرم، قاله الرجاج. فأما « أو » المذكورة هاهنا، فهي بمعنى الواو، كقوله: (آئما أو كفوراً) [ الدم: ٢٤].

قوله تعالى : ( ذلك جزيناه ) أي : ذلك التحريم عقوبة لهم على بنيهم . وفي بنيهم قولان .

أحدها: أنه قتلهم الأنبياء، وأكلهم الربا. والثاني: أنه تحربم ما أحل لهم. ﴿ فَا إِنْ كَذَّ بُوكَ فَقُلُ ۚ رَبِّكُم ۚ كُنُو رَحْمَة ۚ وَاسِمَة ۗ وَكَا يُرَدُ ۚ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾

قوله تعالى: ( فان كذبوك ) قال ابن عباس: لما قــال رسول الله وَاللهِ اللهِ عَلَيْتِهِ للمُسْرَكِين: « هذا ما أُوحي إِليَّ أنَّه عرَّم على المسلمين وعلى اليهود »، قالوا: فانك لم تصب، فنزلت هذه الآية. وفي المكذبين قولان.

أحدها: المشركون، قاله ابن عباس. والثاني: اليهود، قاله مجاهد. والمراد بذكر الرحمة الواسمة، أنه لا يمجل بالمقوبة والبأس: المذاب.

وفي المراد بالمجرمين قولان .

أحدمها : المشركون . والثاني : المكذبون .

﴿ سَيَقُولُ النَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن فَيْ وَكَذَٰلِكَ كَذَّبَ النَّذِينَ مِن فَبْلِهِم فَتُخْرِجُوهُ كَنَا إِنْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِن عِلْم فَتُخْرِجُوهُ كَنَا إِنْ تَنْجُونُ مَونَ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ كَنَا إِنْ تَنْجُونُ مُونَ ﴾ تنتُم إلا تَخْرُصُونَ ﴾

قوله تعالى: (سيقول الذين أشركوا) أي : إذا لزمتهم الحجة ، وتيقّنوا باطل ما هم عليه من الشرك وتحريم مالم يحرّمه الله (لوشاء الله ما أشركنا) ، فجعلوا هذا حجة لهم في إقامتهم على الباطل ؛ فكأنهم قالوا : لولم يرض ما نحن عليه ، لحال بيننا وبينه ؛ وإنما قالوا ذلك مستهزئين ، ودافعين للاحتجاج عليهم ، فيقال لهم: لم تقولون عن مخالفيكم إنهم ضالتون ، وإنما هم على المشيئة أيضا ؛ فلا حجة لهم ، لأنهم تعليقوا بالمشيئة ، وتركوا الأمر ؛ ومشيئة الله تعم جميع الكائنات ، وأمره لا بعم مراداته ، فعلى العبد انساع الأمر ، وليس له أن يتعليل بالمشيئة بعد ورود الأمر .

قوله نعالى: (كذلك كذَّب الذين من قبلهم) قال ابن عباس. أي: قالوا لرسلهم مثلما قال هؤلاه لك ، (حتى ذاقوا بأسنا) أي: عذابنا. (قل هل عندكم من علم) أي: كتاب نزل من عند الله في تحريم ماحراً متم ( إن تنبعون إلا الظنَّن) لا اليقين ؛ و « إن » بمعنى « ما » . و « تخرصون »: تكذبون .

﴿ قُلُ فَلِلْهِ الْحُبَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآءَ كَلَدَىكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ قوله تعالى : ( قل فلله الحجة البالغة ) قال الزجاج : حجَّته البالغة : تبيينه أنه الواحد ، وإرساله الأنبيا وبالحجج المعجزة . قال السدي : ( فلو شا الهداكم أجمين ) يوم أخذ الميثاق .

﴿ قُلْ هَلُمَّ شُهُدَ آءَكُمُ النَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ اهذَا فَانِ شَهِدُوا فَلاَ نَشْهَد مَعَهُم ۚ وَلا تَتَّبِع ۚ أَهُو ٓ آءَ السَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ كَايُو مُنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ قوله تعالى : ( قل هَلَهُمَّ شهداءً كم ) قال الزجاج : زعم سيبويه أن « هلم » ها، ضمت إليها « ′ُلمَّ » ، وجعلتا كالكلمة الواحدة ؛ فأكثر اللغات أن بقال : « هلمَّ » : للواحد والاثنين والجماعة ؛ بذلك جاء القرآن . ومن العرب من يُنتِي ويجمع ويؤنِّث، فيقول للذكر : « هلمَّ » ، وللمرأة : « هلتِي » ، وللاثنين : « هلمَّا »، وللثنتين : « هلمًّا » ، وللجاعة : « هلمُّوا » ، وللنسوة : « هلمُمنن » . وقال ابر قتيبة : « هلم » ، بمنى : « تمال » . وأهل الحجاز لاينتُّونها ولا يجمعونها . وأهل نجــد يجعلونها من « كَهلْمُمَتْ »، فيثنُّون ويجمعون ويؤنِّبُون ؛ وتوصل باللام ، فيقال : « هلم لك » ، « وهلم لكما » . قال : وقال الخليل : أصلها « كُمّ » ، وزيـدت الها· في أولهــا . وخالفه الفرا· ، فقال : أصلهــا « هل » ضُمَّ إليها « أمَّ » ، والرفعة التي في اللام من همزة « أُمَّ » لما تركت انتقلت إلى ما قبلها ؛ وكذلك « اللهم » يرى أصلها : « يا الله أمِّنا بخير » فكثرت في الكلام ، فاختلطت ، وَتَرَكَتَ الْهَمَزَةَ . وقال ابرَتِ الأَنباري : معنى « هلم » : أُقبِل ؛ وأصله : « أُمَّ يا رجل » ، أي : « اقصد » ، فضموا « هل » إلى « أم » وجملوهما حرفاً واحداً ، وأزالوا « أم » عن التصرف ، وحوَّلوا ضمة همزة « أم » إلى اللام ، وأسقطوا الهمزة ، فانصلت الميم باللام . وإذا قال الرجل للرجل : « هلم » ، فأراد أن يقول : لا أفعل ، قال : « لا أَهَاـُمٌ » و « لا أَهابِمْ » . قال مجاهد : هذه الآية جواب قولهم : إِن الله حرم البحيرة ، والسائبة . قال مقاتل : الذين يشهدون أن الله حرَّم

هـذا الحرث والانعام ، (فان شهدوا) أن الله حرَّمه ( فلا تشهدُ معهم ) أي : لاتصدّقُ قولهم .

﴿ فُلُ تَعَالُواْ أَنْلُ مَا حَرَّمَ رَبْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أُولاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَق بِهِ شَيْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أُولاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَق نَحْنُ نَرْزُ فُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْر بُوا الْفُوَاحِينَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا يَحْنُ نَرْزُ فُكُمْ وَأَيَّاهُمْ وَلا تَقْد لُكُمْ وَصَلّمُ بَطْنَ وَلا تَقْدُلُوا النّفُسَ النّبي حَرَّمَ اللهُ إِلّا بِالْحَقِ ذَلِكُمْ وَصَلّمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ ﴾

قوله تعالى : ( قل تمالوا أنــُـلُ ماحراً م ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً ) « ما » بمنى « الذي » . وفي « لا » قولان .

أحدهما : أنها زائدة ، كقوله : « أن لاتسجد َ » [ الاعراف: ١٣ ] .

والثاني : أنها ليست زائـدة ، وإنما هي نافية ؛ فعلى هــذا القول، في تقدير الكلام ثلاثة أقوال .

أحدها: أن يكون قوله: « أن لا نشركوا » ، محمولاً على المعنى ؛ فتقديره: أَتِل عليكم أن لاتشركوا ، أي : أنّل تحريم الشرك .

والثاني: أن يكون المعنى: أوصيكم أن لاتشركوا، لأن قوله: (وبالوالدين إحسانًا) [الاسراء: ٣٣] محمول على معنى: أوصيكم بالوالدين إحسانًا، ذكرهما الزجاج.

والثالث : أن الكلام تم عند قوله : ( حرَّم ربكم ) . ثم في قوله : « عليكم » قولان .

أحدهما : أنها إغراء ، كقوله : ( عليكم أنفسكم ) [المائدة: ١٠٥] . فالتقدير : عليكم أن لاتشركوا ، ذكره ابن الأنباري .

والثاني : أن يكون بمعنى : 'فرض عليكم ، ووجب عليكم أن لاتشركوا . وفي هذا الشرك قولان .

أحدهما : أنه ادعاء شريك مع الله عز وجل . والثاني : أنه طاعة غيره في معصيته . قوله تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم ) يريد دفن البنات أحياءً . ( من إملاق ) أي : من خوف فقر .

قوله تعالى: (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) فيه خمسة أقوال. أحدها: أن النواحش: الزنا، وما ظهر منه: الإعلان به، وما بطن: الاستسرار به، قاله ابن عباس، والحسن، والسدي.

والثاني : أن ما ظهر : الخر ، ونكاح المحرمات . وما بطن : الزنا ، قـاله سعيد برـــ جبير ، ومجاهد .

والثالث : أن ما ظهر : الحر ، وما بطن : الزنا ، قاله الضحاك .

والرابع : أنه عام في الفواحش . وظاهرهـا : علانيتها ، وباطنها : سِرْها ، قاله قتـادة .

والخامس: أن ما ظهر: أفعال الجوارح، وما بطن:اعتقاد القلوب، ذكره الماوردي في تفسير هذا الموضع، وفي تفسير قوله: ( وذروا ظاهر الإِثم وباطنَه ) [الانعام:١٢٠].

والنفس التي حرَّم الله: نفس مسلم أو معاهد. والمراد بالحق: إذن الشرع. ﴿ وَلا نَقْرَ بُوامَالَ الْبَتِيمِ إِلَّا بِالتَّتِي هِي أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ الشُدَّهُ وَأُو فُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالقِسْطِ لَا نَكَلَتْفُ نَفْسا إِلَّا وَالْمِيزَانَ بِالقِسْطِ لَا نَكَلَتْفُ نَفْسا إِلَّا وَسُعْهَا وَإِذَا مُونَ فُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالقِسْطِ لَا نَكَلَتْفُ نَفْسا إِلَّا وَسُعْهَا وَإِذَا مُقْتُم فَاعَد لِلُوا وَلَو كَانَ ذَا مُقَر بِي وَبِعَهُدِ اللهِ أَو فُوا ذَلْكُم فَاعَد لِلُوا وَلَو كَانَ ذَا مُقَر بِي وَبِعَهُدِ اللهِ أَو فُوا ذَلْكُم فَاعَد لِلُوا وَلَو كَانَ ذَا مُقَر بِي وَبِعَهُم فِي اللهِ أَوْفُوا ذَلَكُ مُ فَاعَد لِلْوا وَلَو كَانَ ذَا مُقَلْم فَي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتبم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلـغ أشدَّه ) إنما خص مال اليتبم ، لأن الطمع فيه ، لقلّة مراعيه وضعف مالكه ، أقوى . وفي قوله : ( إلا بالتي هي أحسن ) أربعة أقوال .

أحدها : أنه أكل الوصي المصلح للمال بالمعروف وقت حاجته ، قـاله ابن عباس ، وابن زيد .

والثاني : التجارة فيه ، قـاله سعيد بن جبير ، ومجاهد ، والضحاك ، والسدي . والثالث : أنه حفظه له إلى وقت تسليمه إليه ، قاله ابرن السائب .

والرابع: أنه حفظه عليه ، وتميره له ، قاله الزجاج . قال : و « حتى » محمولة على المعنى ؛ فالمعنى : احفظوه عليه حتى يبلغ أشده ، فاذا بلغ أشده ، فادفعوه إليه . فأما الأشد ، فهو استحكام قوة الشباب والسن . قال ابن قتيبة : ومه ني الآية : حتى يتناهى في النبات إلى حد الرجال . يقال : بلغ أشده : إذا انتهى منهاه قبل أن يأخذ في النقصان . وقال أبو عبيدة : الأشد لا واحد له منه ؛ فان قبل أن يأخذ في النقصان . وقال أبو عبيدة : الأشد لا واجد له منه ؛ فان أكره وقال على ذلك ، قالوا : شد ، عفرلة : صب ؛ والجمع : أضب . قال ابن الأنباري : وقال جماعة من البصريين : واحد الأشد : شد نسم الشين . وقال بعض البصريين : واحد الأشد : شيد ، كقولهم : نيمة ، وأنهم . وقال بعض أهل اللغة : الأشد : اسم لا واحد له . وللمفسرين في الاشد .

أحدها : أنه ثلاث وثلاثون سنة ، رواه ابن جبير عن ابن عباس . والثاني : مابين ثماني عشرة إلى ثلاثين سنة ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثالث : أربعون سنة ، روي عن عائشة عليها السلام . والرابع : ثماني عشرة سنة ، قاله سعيد بن جبير ، ومقاتل .

والخامس : خمس وعشرون سنة ، قاله عڪرمة .

والسادس : أربع وثلاثون سنة ، قـاله سفيان الثوري .

والسابع : ثلاثون سنة ، قاله السدي . وقال : ثم جاء بعد هذه الآية : ( حتى إذا بلغوا النكاح )[النساء:٦] فكأنه يشير إلى النسخ .

والثامن: بلوغ الحُلُم، قاله زيد بن أسلم، والشعبي، ويحيى بن يعمر، وربيعة، ومالك بن أنس، وهو الصحيح. ولا أظن بالذين حكينا عنهم الأقوال التي قبله فسروا هذه الآية بما أذكر عنهم، وإنما أظن أن الذين جمعوا التفاسير، نقلوا هذه الأقوال من تفسير قوله نعالى: (ولما بلغ أشده) [يوسف: ٢٢، والقصص: ١٤] إلى هذا المكان ؛ وذلك نهاية الأشدر، وهذا ابتداء تمامه ؛ وليس هذا مثل ذاك. قال ابن جرير: وفي الكلام محذوف ، ترك ذكره اكتفاءً بدلالة ما ظهر عما حُذف، لأن المنى : حتى يبلغ أشده ؛ فاذا بلغ أشده ، فآنستم منه رشداً، فادفعوا إليه ماله.

قال المصنف: إن أراد عا ظهر ما ظهر في هذه الآية ، فليس بصحيح ؟ وإعا استفيد إيناس الرشد والإسلام من آية أخرى ؛ وإعا أُطلق في هذه الآية ما ُقيّد في غيرها ، فحُمل المطلق على المقيد .

قوله تعالى: (وأوفوا الكيل) أي: أتموه ولا تنقصوا منه . و (الميزان) أي: وَزْنَ الميزان. والقسط: العدل . (لانكلتف نفساً إلا وسمها) أي: ما يسمها، ولا تضيق عنه . قال القاضي أبو يعلى : لما كان الكيل والوزن يتعذر فيهما التحديد بأقل القليل ، كُلتفنا الاجتهاد في التحري ، دون تحقيق الكيل والوزن .

قوله تعالى : ( وإذا قلتم فاعدلوا ) أي : إذا تكلمتم أو شهدتم ، فقولوا الحق ،

ولو كان المشهود له أو عليه ذا قرابة . وعَهَد الله يشتمل على ماعهده إلى الخلق وأوصاه به ، وعلى ما أوجبه الإنسان على نفسه من نذر وغيره . ( ذلكم وصاً كم به لملكم نذكرون ) أي : لتذّكروه وتأخذوا به . قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو : «نذّكرون » [الانعام: ١٢٦] و « يذّكرون » [الانعام: ١٢٦] و « يذّكر الإنسان » [مريم: ٢٧] و « أن يذّكر » [الفرقان: ٢٢] ، و «ليذ كروا» [الاسران: ١٤] مشدداً ذلك كلله . و قرأ نافع ، وأبو بكر عن عاصم ، وابن عاصم كل ذلك بالتشديد ، إلا قوله : ( أ ولا يَذكر الإنسان ) [ سريم: ٢٧] فانهم خففوه . وي أبان ، وحفص عن عاصم : « يذكرون » خفيفة الذال في جميع القرآن . قرأ حزة ، والكسائي : « يذكرون » مشدداً إذا كان باليا ، وخففا إذا كان بالتا . عزة ، والكسائي : « يذكرون » مشدداً إذا كان باليا ، وخففا إذا كان بالتا . في قَانَبُ مُوهُ وَلا تَنَبَّ مُوا السَّبُلَ فَانَبُ مُوهُ وَلا تَنَبِّ مُوا السَّبُلَ فَتَفَرَقَ كَانَ بَالَهُ مَنْ تَقَوَى كَانَ اللهُ وَلَا تَنَفَونَ ﴾ فَتَفَرَقً قَ بَكُم ْ عَنْ صَبِيلِهِ ذَلِكُم ْ مُصْمَعْم ْ بِهِ لَعَلَكُم ْ تَقَفُونَ ﴾ فنتَفَرَق بكم ْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُم ْ مُصْمَعْم ْ بِهِ لَعَلَاكُم ْ تَقَفُونَ ﴾ فنتَفَرَق بكم ْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُم ْ مُصْمَعْم ْ بِهِ لَعَلَاكُم ْ تَقَفُونَ ﴾ فنتَفَرَق بكم ْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُم ْ مُصْمَعْم ْ بِهِ لَعَلَاكُم ْ تَقَفُونَ ﴾ فنتَفَرَق بكم ْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُم ْ مُصْمَعْم ْ بِهِ لَعَلَاكُم ْ تَقَفُونَ ﴾

قوله تعالى: (وأن هذا صراطي مستقيماً) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وعاصم ، وأبو عمرو: «وأنّ » بفتح الألف مع تشديد النون . قال الفرا • : إن شئت جملت «أن » مفتوحة بوقوع «أنل » عليها ؛ وإن شئت جملتها خفضا ، على معنى : ذلكم وصاكم به ، وبأن هذا صراطي مستقيماً . وقرأ ابن عامر بفتح الالف أيضا ، إلا أنه خفف النون ، فجملها مخففة من الثقيلة ؛ وحكم إعرابها حكم تلك . وقرأ حمزة ، والكسائي : بنشديد النون مع كسر الالف . قال الفرا • وكسر الالف على الاستثناف ، وفي الصراط قولان .

أحدها: أنه القرآن . والتاني : الإسلام . وقد بينا إعراب قوله : «مستقياً » أيضاً . فأما « السُّبُل » ، فقال ابن عباس : هي الضلالات (١٠) . وقال مجاهـ د :

<sup>(</sup>١) روى الامام أحمد في والمسند، ١٨٣/٤ ، ١٨٣ ، والحاكم في والمستدرك، ١٣/١ \_\_\_

البدع والشبهات . وقال مقاتل : أراد ما حرَّموا على أنفسهم من الأنعام والحرث . ( فتفرَّقَ بكم عن سبيله ) أي : فتضلِّكم عن دبنه .

﴿ أُمْمَ ۗ آنَيْنَا مُوسَى الكِتَابِ تَمَاماً عَلَى النَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءً وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَمَّهُمْ بِلِقَاءً رَبِّهِمْ بِنُوْمْنِنُونَ ﴾ ليكُلِّ شَيْءً وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَمَّهُمْ بِلِقَاءً رَبِّهِمْ بِنُوْمْنِنُونَ ﴾

قوله تعالى: (ثم آنينا موسى الكتاب) قال الزجاج: «ثم » هاهنا للمطف على معنى التلاوة ؛ فالمعنى : أثل ماحرم ربكم ، ثم أثل عليكم ما آناه الله موسى . وقال ابن الأنباري : الذي بعد «ثم » مقدَّم على الذي قبلها في النية ؛ والتقدير : ثم كنا قد آنينا موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على محمد على الله .

قولهتعالى : ( تماماً على الذي أحسن ) في قوله : « تماماً » قولان .

أحدها : أنها كلة متصلة بما بعدها ؛ تقول : أعطيتك كذا تماماً على كذا ، وتماماً لكذا ، وهذا قول الجهور .

والثاني : أن قوله : « تماماً » كلة قائمة بنفسها ، غير متصلة بما بمدها ؛

<sup>—</sup> عن النواس بن سممان الأنصاري عن رسول وَلَيْتَا قال : وضرب الله مثلاً صراطاً مستة يا ، وعلى باب تجنبتي الصراط سوران ، همها أبواب مفتّحة ، وعلى الأبواب ســـتور مرخاة ، وعلى باب الصراط داع يقول : يا أبها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تموجوا ، وداع يدعو من جوف الصراط ، فاذا أراد الانسال ان يفتح شيئاً من تلك الأبواب ، قال : ويحك لا تفتحه ، فانك إن تفتحه تلجه ، والصراط : الاسلام ، والسوران : حدود الله تمالى ، والأبواب المفتحة : عارم الله تمالى ، وذلك الداعي على رأس الصراط : كتاب الله ، والداعي فوق الصراط : واعظ الله في قلب كل مسلم ، وخرجه ابن كثير في و التفشير ، ، ثم قال : إسناده حسن صحيح . وقوله : قلب كل مسلم ، وخرجه ابن كثير في و التفشير ، ، ثم قال : إسناده حسن صحيح . وقوله : وتموجوا ، قال القاري في و شرح المشكاة ، : بتشديد الجيم من الاعوجاج ، كذا في نسخة السيد وغيره ، وفي نسخة : بتشديد الواو على حذف إحدى الناءين ، وهو تأكيد لما قبله ، أي : لا تميلوا إلى الأطراف . قلت : ووقع في و المسند ، ولا تتفرجوا ، وهو تحريف .

والتقدير : آتينا موسى الكتاب تماماً ، أي : في دفعة واحدة ، لم نفر ق إنزاله كما ُفر ِق إِنزال القرآن ، ذكره أبو سليان الدمشقي .

وفي المشار إليه بقوله : « أحسن » أربعة أقوال .

أحدها : أنه الله عز وجل . ثم في معنى الكلام قولان . أحدهما : تماماً على إحسان الله تمالى إلى على إحسان الله أنبيائه ، قاله ابن زيد . والتاني : تماماً على إحسان الله تمالى إلى موسى ؛ وعلى هذين القولين ، يكون « الذي » بمعنى « ما » .

والقول الثاني : أنه إبراهيم الخليل عليه السلام ؛ فالممنى : تمامـاً للنممة على إبراهيم ، لا نه إبراهيم الذي أحسن في طاعة الله ، وكانت 'نبـُوءّة موسى نممة على إبراهيم ، لا نه من ولده ، ذكره الماوردي .

والقول الثالث: أنه كل محسن من الأنبياء ، وغيره . وقال مجاهد: تماماً على المحسنين ، أي : تماماً لكل محسن . وعلى هذا القول ، يكون « الذي » بمعنى « مَن » ، و « على » بمعنى لام الجر ؛ ومن هذا قول العرب : أتم عليه ، وأتم له . قال الراعى :

رعته أشهراً وخلا عليهــا (١)

أي: لها .

قال ابن قتيبة : ومثل هذا أن تقول : أوصي عالي الذي غزا وحج ؛ تريد : للغازين والحاجّين .

<sup>(</sup>١) تمامه: فطار النبِّيُّ فيها واستغارا . وهو في و أدب الكاتب ، لابن قتيبة : ٤٠١ من أبيات يصف بهها ناقة ذات سمن . قال الجواليقي : رعته ، أي : رعت هذه الناقة هذا النبات أشهراً ، وتخلت به ، لم يرعه غيرها . وطار الني ، أي : ارتفع الشحم ، واستغار، أي : هبط فيها ودخل ,

والقول الرابع : أنه موسى . ثم في معنى : « أحسن » قولان .

أحدها: أحسَنَ في الدنيا بطاعة الله عز وجل. قال الحسن، وقتادة: تماماً لكرامته في الجنة إلى إحسانه في الدنيا. وقال الربيع: هو إحسان موسى بطاعته. وقال ابن جرير: تماماً لنعمنا عنده على إحسانه في قيامه بأمرنا ونهينا.

والثاني: أُحْسَنَ من العلم وكُتُبِ اللهِ القديمة ؛ وكأنه زيد على ما أحسنه من التوراة ؛ ويكون « المّام » بمنى الزيادة ، ذكره ابن الأنباري . فعلى هذين القولين ، يكون « الذي » بمنى : « ما » . وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو رزين ، والحسن ، وابن يعمر : « على الذي أحسن » ، بالرفع ، قال الزجاج : معناه : على الذي هو أحسن الأشياه . وقرأ عبد الله بن عمرو ، وأبو المتوكل ، وأبو المالية : « على الذي أحسن " برفع الهمزة وكسر السين وفتح النون ؛ وهي تحمل الإحسان ، وتحمل العلم .

قوله تعالى : ( و تفصيلاً لكل شيء ) أي : تبياناً لكل شيء من أمر شربعتهم مما يحتاجون إلى علمه ، لكي يؤمنوا بالبعث والجزاء .

﴿ وَاهِذَا كَنِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَانَتَبِعُوهُ وَانَتَقُوا لَعَلَّكُمُ \* 
رُحْمُونَ ﴾

قوله تعالى : ( وهـذا كناب أنزلناه مبارك ) يعني القرآن ، ( فاتبعوه واتقوا )أن تخالفوه ( لعلكم ترحمون ) . قال الزجاج : لتكونوا راجين للرحمة .

﴿ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَالِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَن وَرَاسَتِهِم لَغَافِلِينَ ﴾

قوله تعالى : ( أَن تقولوا ) سبب نزولها : أن كفار مكة قالوا : قاتل الله

اليهود والنصارى ، كيف كذّ بوا أنبيام ؛ فوالله لو جانا نذير وكتاب ، لكنّا أهدى منهم ، فنزلت هذه الآية ، قاله مقاتل . قال الفراء : « أن » في موضع نصب في مكانين . أحدهما : أنزلناه لئلا تقولوا . والآخر : من قوله : واتقوا أن تقولوا . وذكر الزجاج عن البصريين ، أن معناه : أنزلناه ، كراهة أن تقولوا ؛ ولا يجيزون إضمار « لا » . فأما الخطاب بهذه الآية ، فهو لاهل مكة ؛ والمراد إنبات الحجة عليهم بانزال القرآن كي لايقولوا يوم القيامة : إن التوراة والإنجيل أنزلا على اليهود والنصارى ، وكنا غافلين عما فيهما ، و « دراستهم » : قرامهم الكتب . قال الكساني : ( وإن كنا عن دراستهم لنافلين ) لانعلم ماهي ، لأن كتبهم لم نكن بله نمينا ، فأنزل الله كتابا بانتهم لتنقطع حجتهم .

﴿ أُو ۚ تَقُولُوا لَو ۚ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمُ ۚ فَقَد ۚ جَآءَكُم ۚ بَيْنَة ۚ مِن ۚ رَبِّكُم ۚ وَهُدًى وَرَحْمَة ۚ فَمَن ۚ أَظْلَمُ مِمَّن ۚ فَقَد ۚ جَآءَكُم ۚ بَيْنَة ۚ مِن ۚ رَبِّكُم ۚ وَهُدًى وَرَحْمَة ۚ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ۚ كَذَّبَ بَآيَاتِ اللهِ وَصَدَف عَنْهَا سَنَجْزِي النَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَن ۚ كَذَّبَ بَالِيَاتِ اللهِ وَصَدَف عَنْهَا سَنَجْزِي النَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَسْدِفُونَ ﴾

قوله تعالى: (لكنّا أهدى منهم) قال الزجاج: إنما كانوا يقولون هذا ، لأنهم مُدلِّون بالأذهان والأفهام ، وذلك أنهم يحفظون أشعارهم وأخبارهم ، وهم أُمّيّثون لايكتبون . (فقد جاءكم بينة ) أي : ما فيه البيان وقطع الشبهات . قال ابن عباس : (فقد جاءكم بينة ) أي : حجة ، وهو النبي ، والقرآن ، والهدى ، والبيان ، والرحمة ، والنعمة . (فمن أظلم ) أي : أكفر . (ممن كذب بآيات الله) يمني محمداً والقرآن . (وصدف عنها) : أعرض فلم يؤمن بها . وسوء العذاب : قبيحه .

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ ثَأْنِيهُمُ الْلَلْئِكَةُ أَوْ يَأْنِي َ رَبُّكَ أَوْ يَأْنِي َ رَبُّكَ أُو يَأْنِي بَعْضُ آبَاتِ رَبِّكَ كَابِنَفْعُ يَأْنِي بَعْضُ آبَاتِ رَبِّكَ كَابِنَفْعُ يَأْنِي بَعْضُ آبَاتِ رَبِّكَ كَابِنَفْعُ نَفْسا إِيمَانُهَا كُمْ تَسَكُن آمَنَت مِن قَبْلُ أُو كَسَبَت فِي إِيمانِهَا خَيْرا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾ خَيْرا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾

قوله تعالى: (هل بنظرون) أي : ينتظرون ( إِلا أن تأتيسَهم الملائكة ) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وعاصم ، وأبو عمرو ، وابن عامر : « تأتيهم » بالتاه . وقرأ حمزة ، والكسائي : « يأتيهم » بالياء . وهذا الإِتيان لقبض أرواحهم . وقال مقاتل : المراد بالملائكة : ملك الموت وحده .

قوله تعالى : ( أو يأنيَ ربُّكَ ) قال الحسن : أو يأتي أُمْرُ ربك (') وقال الزجاج : أو يأتي َ إهلاكه وانتقامه ، إمرًا بعذاب عاجل ، أو بالقيامة .

قوله تعالى : ( أو يأتيَ بعض آيات ربك ) وروى عبـــد الوارث إلا القزاز : بنسكين يا « أو يأني » ، وفتحها الباقون . وفي هذه الآية أربعة أقوال .

أحدها : أنه طلوع الشمس من مغربها ، رواه أبو سعيد الخدري عن النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه الله عمرو ، وبه قال ابن مسعود . وقد روى البخاري ، ومسلم في « الصحيحين » ابن عمرو ، وبحاهد وقتادة ، والسدي . وقد روى البخاري ، ومسلم في « الصحيحين » من حديث أبي هربرة عن النبي عليه أنه قال : « لانقوم الساعة حتى تطلع الشمس من حديث أبي هربرة عن النبي عليه انه قال : « لانقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ، فاذا طلعت ورآها الناس ، آمن من عليها ، فذلك حين لاينفع نفساً

<sup>(</sup>١) خرج ابن الجوزي هنا على مذهب السلف في هذا النقل.

<sup>(</sup>۲) « المسند » ۳/۳، و « الطبري » ۲۲/۲۲ ، و « الترمذي » : ۳/۳۳ . وفي سنــــده عطية الموفي، وهو ضعيف .

إ عانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إ عانها خيراً » () . وروى عبد الله ابن عمرو بن العاص عن النبي وَيَقِيِّهِ أنه قال : « لاتزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها ، فاذا طلعت ، مطبع على كل قلب عا فيه ، [ و ] كني الناس العمل » (٢) .

والثاني: أنه طلوع الشمس والقمر من مغربهما، رواه مسروق عن ابن مسعود. والثالث: أنه إحدى الآيات الثلاث، طلوع الشمس من مغربها، والدابة، وفتح يأجوج ومأجوج، روى هذا المعنى القاسم عن ابن مسعود.

والرابع: أنه طلوع الشمس من مغربها ، والدجّال ، ودابة الأرض ، فاله أبو هريرة ؛ والأول أصح . والمراد بالخير هاهنا : العمل الصالح ؛ وإعما لم ينفع الإيمان والعمل الصالح حينئذ ، لظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان . وقال الضحاك : من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع إيمانه ، قبل منه ، كما يقبل منه قبل الآية . وقيل : إن الحكمة في طلوع الشمس من مغربها ، أن الملحدة والمنجمين ، زعموا أن ذلك لايكون ، فيريهم الله قدرته ، ويطلعها من المغرب كما أطلعها من المغرب كما أطلعها من المغرب كما أطلعها من المغرب المنهرة ، ولتحقق عجز عمرود حين قال له إبراهيم : ( فأثت بها من المغرب ، فيهت ) [البغرة : ٢٥٨] .

<sup>(</sup>۱) « المسند » رقم ( ۷۱۲۱ ) والبخاري ۲۳۳/۸ ، ومسلم ۱۹٤/۲ ، وأبو داود ١٩٣/٤ وابن ماجه ۲/۳۰۵ وزاد نسبته إلى عبد بن وابن ماجه ۲/۳۰۵ ، وخرجه السيوطي في « الدر المنثور » ۱۹۷/۵ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وعبد الرزاق ، والنسائي ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، والبيهتي في « البعث » والطبراني ، وابن أبي عدي .

<sup>(</sup>٣) و المسند ، ٣/٣٣ و و الطبري ، ٢٥/٣٥ وخرجه الهيشمي في و مجمع الزائد ، ٥٥٠/٥ وقال : ورجال أحمد ثقات . وقال ابن كثير بمد أن ذكره ١٩٥/٣ : هذا الحديث حسن الاسناد ، ولم يخرجه أحد من الكتب الستة .

#### ۔ ﷺ فصل ہے⊸۔

وفي قوله : ( قل انتظروا إِنَا مُنتَظِّرُونَ ) قولانَ .

أحدهما : أن المراد به النهديد ، فهو محكم .

والثاني : أنه أمر بالكف عن القتال ، فهو منسوخ بآية السيف .

﴿ إِنَّ النَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيمًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي اللهِ مُنْ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا بَفْعَلُونَ ﴾ شَيْءُ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ مُنَ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا بَفْعَلُونَ ﴾

قوله تعالى : ( إِن الذين فرَّقوا دينهم ) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو : « فرَّقوا » مشددة . وقرأ حمزة ، والكسائي : « فارقوا » بألف . وكذلك قرؤوا في ( الروم: ٣٢) ؛ فمن قرأ : « فرَّقوا » ، أراد : آمنوا ببعض ، وكفروا ببعض . ومن قرأ : « فارقوا » ، أراد : بابنوا . وفي المشار إليهم أربعة أقوال .

أحدها : أنهم أهل الضلالة من هذه الأمة ، قاله أبو هريرة .

والثاني : أنهم اليهود والنصارى ، قاله ابن عباس ، والضحاك ، وقتادة ، والسدي .

والثالث : اليهود ، قاله مجاهد .

والرابع : جميع المشركين ، قاله الحسن . فعلى هذا القول ، دينهم : الكفر الذي يمتقدونه دينا ، وعلى ما قبله ، دينهم : الذي أمرهم الله به . والشيّي : الفرق والأحزاب . قال الزجاج : ومعنى « شيّعت ُ » في اللغة : انبعت . والعرب تقول : شاعكم السلام ، وأشاعكم ، أي : نبعكم .

قال الشاعر :

ألا با نَخْلَةً مِنْ كَذَاتِ عِرِقْ بَرُوْدِ الظّلِلِّ شَاعَكُمُ السَّلاَمُ (١) وَتَقُولُ : أَيْنَكُ غَدًا، أو شَيِعَة ، أَي : أو اليوم الذي بنبعه . فعنى الشيعة : الذين بنبع بعضهم بعضاً ، وليس كلهم متفقين .

وفي قوله تمالى : ( لستَ منهم في شيء ) قولان .

أحدهما : لست من قتالهم في شيء ؟ثم نسخ بآية السيف ، وهذا مذهب السدي .

والثاني : لست منهم ، أي : أنت بري منهم ، وهم منك بُرَ اه ، إنما أمرهم إلى الله في جزائهم ، فتكون الآية محكمة .

﴿ مَن ۚ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِمَا وَمَن ۚ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ بُجْزَىٰ إِلا مِثْلَهَا وَمُ ۚ كَايُظْلَمُونَ ﴾

قوله تعالى : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمنالها ) وقرأ يعقوب ، والقزاز عن عبد الوارث : « عَشْرُ » بالتنوين ، « أمثالتُها » بالرفع . قال ابن عبداس : يريد : من عَمِلَها ، كتبت له عشر حسنات . ( ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا) جزاء ( مثلها ) . وفي الحسنة والسيئة هاهنا قولان .

أحدهما : أن الحسنة: قول لا إله إلا الله . والسيئة : الشرك ، قاله ابن مسعود ، وجاهد ، والنخمي .

والثاني : أنه عام في كل حسنة وسيئة . روى مسلم في « صحيحه » من حديث أبي ذر عن النبي ﷺ قال : « يقول الله عز وجل : من جــــ العلمانة فله عشر أمثالها أو أَذِيدُ ، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أَغْفير » . فان قيل :

<sup>(</sup>١) البيت غير منسوب في وأساس البلاعة ، و و النسان ، : شبع .

إذا كانت الحسنة كلة التوحيد ، فأي مثل لها حتى يجعل جزاء واثلها عشر أمثالها ، فالجواب : أن جزاء الحسنة معلوم القدر عند الله ، فهو يجازي فاعلها بعشر أمشاله ، وكذلك السيئة . وقد أشرنا إلى هذا في ( المائدة ) عند قوله : ( فكأنما قتل الناس جيماً ) [المائدة : ٣٧] . فإن قيل : المثل مذكس ، فلم قال : (عشر أمثالها ) والهاء إنما تسقط في عدد المؤنث ؛ فالجواب : أن الأمثال خلقت حسنات مؤنئة ؛ وتلخيص المعنى : فله عشر حسنات أمثالها ، فسقطت الهاء من عشر ، لأنها عدد مؤنّث ، كما نسقط عند قولك : عشر نعال ، وعشر جباب .

﴿ أُقُلُ ۚ إِنسَّنِي هَـٰدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقَيِم دِبِنَا قِيمَا مَلسَّةَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقيم دِبِنَا قِيمَا مَلِئَةً إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقيم دِبِنَا قِيمَا مَلِئَةً إِلْرَاهِيمَ حَنْيِهَا وَمَا كَانَ مِنَ الْلُشْرِكِينَ ﴾

قوله تعالى : (قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم) قال الزجاج : أي : دلنّي على الدين الذي هو دين الحق . ثم فسّر ذلك بقوله : (دينا قيماً) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو : « قَييًا » مفتوحة القاف ، مشددة الياء . والقيم : المستقيم . وقرأ عاصم ، وابن عاصم ، وحزة ، والكسائي : « قيمًا » بكسر القاف وتخفيف الياء . قال الزجاج : وهو مصدر ، كالصيّفر والكبير . وقال مكي : من خففه بناه على « فيمًل » وكان أصله أن يأتي بالواو ، فيقول : « قومًا » كما قالوا : عوض ، وحول ، ولكنه شذ عن القياس . قال الزجاج : ونصب قوله : (دينا قيماً ) وحول على الممنى ، لانه لما قال : « هداني » دل على عرّ فني دينا ؛ ويجوز أن يكون على البدل من قوله : (إلى صراط مستقيم) ، فالمنى : هداني صراطاً مستقيماً دينا قيماً ، و « حنيفا » منصوب على الحال من إبراهيم ، والمنى : هداني ملتة إبراهيم في حال حنيفياً » و « حنيفا » منصوب على الحال من إبراهيم ، والمنى : هداني ملتة إبراهيم في حال حنيفياً » .

﴿ أُقُلْ إِنَّ صَلَاَ نِي وَ السُكِي وَ عَيْبَايَ وَ مَمَانِي لِلهِ رَبِ الْمَالَلِينَ . كَاشَرِيكَ كَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرِ تُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾

قوله تعالى : (قل إن صلاتي) يريد : الصلاة المشروعة . والنسك : جمع نسيكة . وفي النسك هاهنا أربعة أقوال .

أحدها : أنها النبائح ؛ قاله ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وابن قتيبة . والثاني : الدين ، قاله الحسن . والثالث : العبادة .

قال الزجاج : النسك كل ما تُشَرَّب به إلى الله عز وجل ، إلا أن النالب عليه أمر الذبح .

والرابع : أنه الدين ، والحج ، والذبائح ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ·

قوله تعالى : ( ومحياي ومماتي ) الجمهور على تحريك يا « محياي » ، وتسكين يا « مماتي » ، ثم يا « مماتي » ، ثم للمفسرين في ممناه قولان .

أحدها : أن معناه : لا يملك حياتي ومماتي إلا الله .

والناني : حياتي لله في طاعته ، ومماني لله في رجوعي إلى جزائه . ومقصود الآية أنه أخبرهم أن أفعالي وأحوالي لله وحده ، لا لغيره كما تشركون أنتم به .

قوله تعالى : ( وأنا أول المسلمين ) قال الحسن ، وقتادة : أول المسلمين من هذه الأمة .

﴿ أُقُلْ أَغَيْدَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُو رَبُّ كُلِّ مَيْ ۚ وَكُلْ مَكُلِّ مَيْ ۚ وَلَا تَكْسَبِهُ ۗ كُلُ نَفْس إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَاى ثُمَّ إِلِى رَبِّكُمْ ۚ مَنْ جِعْكُمْ ۚ فَيُغَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ ْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾

قوله تعالى : ( قل أغير الله أبغي رباً ) سبب نزولهـا أن كفار قريش قالوا للنبي ﷺ : ارجع عن هذا الأمر ، ونحن لك الكُفلاء بما أصابك من تبعة ، فنزلت هذه الآية ، قاله مقاتل .

قوله تعالى : ( ولا تكسبُ كل نفس إلا عليها ) أي : لا يُـوَّخذُ سـواها بعملها . وقيل : المنى : إلا عليها عقاب معصيتها ، ولها ثواب طاعتها .

( ولا تزر وازرة وزر أُخرى ) قال الزجاج : لا نؤخذ نفس آئمة بأنم أُخرى . والمعنى : لا يؤخذ أحد بذنب غيره . قال أبو سليمان : ولما ادَّعت كل فرقة من اليهود والنصارى والمشركين أنهم أولى بالله من غيرهم ، عرفهم أنه الحاكم بينهم بقوله : ( فينُنبئكم عاكنتم فيه تختلفون ) ونظيره ( إِن الله يفصل بينهم يوم القيامة ) [ الحج : ١٧ ] .

﴿ وَهُو َ اللَّذِي جَعَلَكُم ْ خَلاَئِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُم ْ فَو ْقَ بَعْضَكُم ْ فَو ْقَ بَعْضَ كُم فَو ْقَ بَعْضَ كُم ْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيع ُ فَو قَ بَعْضَ دَرَجَاتِ لِيَبْلُو كُم ْ فِي مَا آلْتَكُم ْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيع ُ الْعِقَابِ وَإِنْكُ لَمْ لَمُفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ العقاب وإننَّه لمَفُورٌ رَحيم ﴾

قوثمتعالى : (وهو الذي جملكم خلائف الأرض ) قال أبو عبيدة : الخلائف : جمع خليفة .

قال الشياخ:

تُصِيبُهُمُ وتُخطِّنُّني المنايا وأُخلَفُ في رُبُوعٍ عَن رُبُوعٍ

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٥٥ و « مجاز القرآن » : ١/٣٠٩ ، والطبري : ٢١/٢٨ و"قرطبي : ١٥٨/٧ \_\_\_\_

وللمفسرين فيمن خلفوه ثلاثة أقوال .

أحدها : أنهم خفوا الجن الذين كانوا سكان الأرض ؛ قاله ابن عباس .

والثاني : أن بعضهم يخلف بعضاً ؛ قاله ابن قتيبة .

والثالث : أن أمة محمد خلفت سائر الائمم ، ذكره الزجاج .

قوله تعالى : (ورفع بمضكم فوق بمض درجات ) أي : في الرزق ، والعلم ، والشرف ، والقوة ، وغير ذلك ( ليبلئو كم ) أي : ليختبركم ، فيظهر منكم ما يكون عليه الثواب والعقاب .

قوله تعالى : ( إِن ربك سريع العقاب ) فيه قولان .

أحدها : أنه سماه سريعاً ، لأنه آت ، وكل آت قريب .

والثاني : أنه إذا شاء العقوبة ، أسرع عقابه .

\* \* \*

ـــ و « اللسان ،، و « والتاج » : ربع . والربوع : جمع ربع ، وهو جماعة الناس الذين ينزلون ربماً يسكنونه ، يقول : أبقى في قوم بعد قوم .

# تبسيانة الرحمر الرحيم

## سورة الأعرافيي

#### ⊸ﷺ فصل في نزولها ≫⊸

روى العوفي ، وابن أبي طلحة ، وأبو صالح عن ابن عباس ، أن سورة ( الأعراف ) من المكي ، وهذا قول الحسن ، ومجاهد ، وعكرمة ، وعطاء ، وجابر بن زيد، وقتادة . وروي عن ابن عباس ، وقتادة أنها مكية ، إلا خمس آيات ؛ أولها قوله تعالى : ( واسنأ كلم عن القرية ) . وقال مقاتل : كلها مكية ، إلا قوله : ( واسألهم عن القرية ) فانهن مدنيات . فالهم عن القرية ) إلى قوله : ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهوره ذرياتهم ) [ الاعراف : ١٦٣ – ١٧٢ ] فانهن مدنيات .

### \* آلمص ﴾

فأما التفسير ، فقوله تعالى : ( المص ) قد ذكرنا في أول سورة ( البقرة ) كلاماً مجملاً في الحروف المقطمة أوائل السور ، فهو يعم هذه أيضاً . فأما ما يختص بهذه الآية ففيه سبعة أقوال .

أحدها : أن معناه : أنا الله أعلم وأفصل ، رواه أبو الضحى عن ابن عباس .

والثاني : أنه قَسَم أقسم الله به ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث : أنها اسم من أسماء الله تعالى ، رواه أبو صالح عن ابن عباس .

والرابع : أن الالف مفتاح اسمه « الله » ، واللام مفتاح اسمه « لطيف » ، والميم مفتاح اسمه « مجيد » ، والصاد مفتاح اسمه « صادق » ، قاله أبو العالية .

والخامس : أن ( المص ) اسم للشورة ، قـاله الحسن .

والسادس : أنه اسم من أسماه القرآن ، قاله قتادة .

والسابع : أنها بعض كلة . ثم في تلك الكلمة قولان .

أحدهما : المصور ، قاله السدي . والثاني : المصير إلى كتاب أنزل إليك ، ذكره الماوردي .

﴿ كَنِتَابٌ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنُنُ ۚ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ ۗ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذَكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

قولة تعالى: (كتاب أُنْزِلَ إِليك) قال الأخفش: رفع الكتاب بالابتداء. ومذهب الفراء أن الله اكتفى في مفتتَح السور ببعض حروف المعجم عن جميعها، كما يقول القائل: « ا ب ت ث » ثمانية وعشرون حرفاً ؛ فالممنى : حروف المعجم : كناب أنزلناه إليك . قال ابن الأنباري : ويجوز أن يرتفع الكتاب باضمار : هذا الكتاب . وفي الحرج قوائن .

أحدها: أنه الشك ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدي ، وابن قتيبة . والثاني : أنه الضيق ، قاله الحسن ، والزجاج . وفي ها « منه » قولان .

أحدها: أنها ترجع إلى الكتاب؛ فعلى هذا، في معنى الكلام قولان. أحدها: لايضيقن صدرك بالإبلاغ، ولا تخافن ، قاله الزجاج. والتاني: لاتشكن الله من عند الله .

والقول الثاني: أنها ترجع إلى مضمر، وقد دل عليه الإنذار، وهو التكذيب، ذكره ابن الأنباري. قال الفراء: فمنى الآية: لايضيقن صدرك أن كذبوك و قال الزجاج: وقوله تعالى: (لتنذر به) مقدم والمعنى: أنزل إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين، فلا يكن في صدرك حرج منه. (وذكرى) يصلح أن يكون في موضع رفع ونصب وخفض و فأما النصب و فعلى قوله: أنزل إليك لتنذر به، وذكرى للمؤمنين، أي: ولتذكير به ذكرى، لأن في الإنذار معنى النذكير. ويجوز الرفع على أن يكون: وهو ذكرى، كقولك: وهو ذكرى للمؤمنين. فأما الخفض، فعلى معنى: لتنذر، لأن معنى « لتنذر »: لأن تنذر و المعنى: للانذار والذكرى، وهو في موضع خفض.

﴿ إِنتَبِعُوا مَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِنْ رَبِكُمُ وَلَا تَنتَبِعُوا مِن دُونِهِ ا أَوْلِيَـَآءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ﴾

قوله تعالى : ( اتبعوا ما أُنزل إِليكم من ربكم ) إِن قيل : كيف خاطبه بالإِفراد في الآية الأولى ، ثم جمع بقوله : « اتبعوا » ، فمنه ثلاثة أُجوبة .

أحدها : أنه لما علم أن الخطاب له ولا مته ، حسن الجمع لذلك المعنى .

والثاني: أن الخطاب الأول خاص له ؛ والثاني محمول على الإِنذار ، والإِنذار في طريق القول ، فكأنه قال : لتقول لهم منذراً : ( انبعوا ما أُنزل إِليكم من ربكم ) ، ذكرها ابن الأنباري .

والنالث أن الخطاب الناني للمشركين ، ذكره جماعة من المفسرين ؛ قال : والناي أُنزل إليهم القرآن . وقال الزجاج : الذي أُنزل : القرآن وما أتى عن النبي ﷺ ، لائه بما أُنزل عليه ، لقوله تمالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه ،

وما نهاكم عنه فانتهوا) [ الحنر: ٧] . ( ولا تتبعوا من دونه أوليما ) أي : لا تتولوا مَن عدل عن دين الحق ؛ وكل من ارتضى مذهبا فهو ولي أهل المذهب . وقوله تمالى : ( قليلاً مانذكرون) ما : زائدة مؤكّدة ؛ والمهنى : قليلاً تتذكرون ، قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وأبو بكر عن عاصم : « تذكّرون » مشددة الذال والكاف . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم : « تذكّرون » مفيفة الذال مشددة الكاف . قال أبو على : من قرأ « تذّكرون » بالتشديد ، أراد « تتذكرون » فأدغم التا في الذال ، وإدغامها فيها حسن ، لأن النا مهموسة ، ولذال مجهورة ؛ والمجهور أزبد صوتاً من المهموس وأقوى ؛ فادغام الا نقص في الا زيد حسن . وأما حمزة ومن وافقه ، فانهم حذفوا الشا ، التي أدغمها هؤلا ، وذلك حسن لاجماع ثلاثة أحرف متقاربة . وقرأ ابن عام : « يتذكرون » بيا وذلك حسن لاجماع ثلاثة أحرف متقاربة . وقرأ ابن عام : « يتذكرون » بيا مؤلا ، على الخطاب لذي وقيا النه ، والمنى : قليلاً مايتذكر هؤلا الذين ذكروا ، بيا الخطاب لذي وقيا النه ، قايلاً مايتذكر هؤلا الذين ذكروا ، هذا الخطاب الذي وقيا المنه : قليلاً مايتذكر هؤلا الذين ذكروا ، هذا الخطاب الذي وقيا اللهمول ، قليلاً مايتذكر هؤلا الذين ذكروا ، هذا الخطاب الذي وقيا المنه : قليلاً مايتذكر هؤلا الذين ذكروا ، هذا الخطاب الذي وقيا المنه : قليلاً مايتذكر هؤلا الذين ذكروا ، هذا الخطاب الذي وقيا النه ، عليا الخطاب الذي وقيا المنه ، قليلاً مايتذكر هؤلا الذين د

﴿ وَكُمْ مِن قَرْبَةً أَهْلَكُنْنَاهَا فَجَاآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَو هُمْ قَائِلُونَ ﴾ قَائِلُونَ ﴾

قوله تعالى: (وكم من قرية أهلكناها) «كم» تدل على الكثرة، و «رب»: موضوعة للقلة . قال الزجاج: المعنى: وكم من أهل قرية ، فحذف الأهل، لأن في الكلام دليلاً عليه .

وقوله تعالى : ( فجامها بأسنا ) محمول على لفظ القرية ؛ والمعنى : فجامه بأسنا غفلة وهم غير متوقعين له ؛ إما ليلاً وهم نائمون ، أو نهاراً وهم قائلون . قال ابن قنيبة : بأسنا : عذابنا . وبيانا : ليلاً . وقائلون : من القائلة نصف الهار . فان قيل : إنما أناها البأس قبل الإهلاك ، فكيف يقدَّم الهلاك ، فعنه ثلاثة أجوبة .

أحدها : أن الهلاك والبأس يقعان مما ، كما تقول : أعطيتني فأحسنت ؛ وليس الإحسان بعد الإعطاء ولا قبله ، وإنما وقعا مما ، قاله الفراء.

والثاني: أن الكون مضمر في الآية ، تقديره: أهلكناها ، وكان بأسنا قد جامها ، فأُضمر الكون ، كما أُضمر في قوله: (واتبعوا مانتلوا الشياطين) [البقرة: ١٠٣]، أي : ماكانت الشياطين تتلوه . وقوله تعالى : ( إن يسرق ) [ يوسف : ٧٧] ، أي : إن يكن سرق.

والثالث : أن في الآية تقديماً وتأخيراً ، تقديره : وكم من قربة جا ها بأسنا ياتاً ، أو هم قائلون فأهلكناها ، كقوله تعالى : ( إني متوفيك ورافعك إليَّ ) [ آل عمران : ٥٥] ، أي : رافعك ومتوفيك ، ذكرهما ابن الانباري .

قوله تعالى : ( أو هم قائلون ) قال الفراء : فيه واو مضمرة ؛ والممنى : فجاءها بأسنا بياتاً ، أو وهم قائلون ، فاستثقلوا نسقاً على نسق (١) .

﴿ فَمَا كَانَ ۚ دَعُومُ مُ ۚ إِذْ جَآءَهُم ۚ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾

قوله تعالى: ( فما كان دعواهم ) قــال اللغويون : الدعوى هاهنا بمهنى الدعاء والقول . والمعنى : ماكان قولهم وتداعيهم إذ جاءهم العذاب إلا الاعتراف بالظلم . قال ابن الأنباري : وللدعوى في الكلام موضعان .

أحدهما : الإدعاء . والثاني : القول والدعاء .

<sup>(</sup>١) وتمام كلام الفراء في « مماني القرآن ، ٣٧٣ : ولو قيل لكان جائزاً ، كما تقول في الكلام : أتيتني والباً ، أو وأنا معزول ، وإن قلت : أو أنا معزول ، فأنت مضمر للواو .

قال الشاعر:

إذا مَذِلَت رِجْلِي دعوثُكِ أَشْتَنِي بدَعُواكِ مِن مَذَّل بِها فَيهُون (١) ﴿ فَلَنَسْئُلُنَ ۗ الْمُرْسَالِينَ . ﴿ فَلَنَسْئُلُنَ ۗ الْمُرْسَالِينَ . فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْم وَمَا كُنَّا غَاثِبِينَ ﴾

قوله تعالى: ( فانسألن الذين أرسل إليهم ) يعني : الا مم يُسأ كون : هل بلسّغكم الر سُلُ ، وماذا أُجبتم ؛ ويسأل الرسل : هل بلسّغتم ، وماذا أُجبتم ؛ وفانقصن عليهم ) أي : فانتخبرنهم عا عملوا بعلم منا ( وما كنا غائبين ) عن الرسل والا مم . وقال ابن عباس : يوضع الكتاب ، فيتكلم عا كانوا يعملون .

﴿ وَالْوَزَنُ بَوْ مَشِدْ الْحَقَ ۚ فَنَ الْمَكَ مُ مَوَازِينُهُ ۖ فَاوْلَا شِكَ هُمُ اللَّهُ مَا وَالْوَيْكَ مُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ ال

قوله تعالى : ( والوزن يومئذ الحق ) أي : العدل . وإعا قال : « موازينه » لأن « من » في معنى جميع ، يدل عليه قوله : ( فأولئك ) . وفي معنى ( يظامون )قولان . أحدها : يجحدون . والثاني : بكفرون .

قال الفراء : والمراد بموازينه : وزنه ، والعرب تقول : هل لك في درهم بميزان درهمك ، ووزن دارك ؛ ويريدن : حذاء دارك .

<sup>(</sup>۱) البيت اكثير عزة ، ديوانه : ۲/۰۶۷ ، و « الطبري » : ۳۰٤/۱۲ ، و « نهاية الأرب » : ۲/۰۲۷ ، و « نهاية الأرب » : ۲/۰/۷ ، واللسان : مذل . ومذلت رجله مذلاً بفتح وسكون ، ومذت : خدرت ، وكانوا يزعمون أن المرء إذا خدرت رجله ، ثم دعا باسم من أحب ، زال خدرها .

قال الشاعر:

قَدْ كَنْتُ قَبْلَ لَقَائَكُمْ ذَا مِرَّةً عندي لَكُلِّ مُخَاصِمٌ مِيزَانُهُ (۱) يعني : مثل كلامه ولفظه .

#### ~ﷺ فصل ہے⊸

والقول بالميزان مشهور في الحديث ، وظاهر القرآن ينطق به . وأنكرت الممتزلة ذلك ، وقالوا : الاعمال أعراض ، فكيف توزن ؛ فالجواب : أن الوزن يرجع إلى الصحائف ، بدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي وتتي أنه قال : « إن الله عز وجل بستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الناس يوم القيامة ، فيذير عليه تسعة وتسمين سيجيلاً ، كُلُّ سيجيل مد البصر ، ثم يقول له : أننكر من هذا شيئا ؛ أظلمتك كتبتي الحافظون ؛ فيقول : لا يارب . فيقول : ألك عندنا حسنة عذر أو حسنة ؛ فيهت الرجل ، فيقول : لا يارب ؛ فيقول : بلى ، إن لك عندنا حسنة واحدة ، لا نظم عليك اليوم ، في خرج له بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً عبده ورسوله ، فتوضع السجيلات في كفة ، والبطاقة في كفة ؛ قال : فطاشت السجلات ونقلت البطاقة » أخرجه أحمد في « مسنده » ، والترمذي (٣) . فطاشت السجلات ونقلت البطاقة » أخرجه أحمد في « مسنده » ، والترمذي (٣) .

<sup>(</sup>۲) « المسند » ۱۹۷/۱۱ ، و « سنن الترمذي » ۳۹۷/۳ ، وابن ماجه ۱۶۳۷/۱ ، والحاكم في « المستدرك » ۱/۹۲۵ ، قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .

الشروب، فلا يزن جناح بموصة » (۱) ، فعلى هذا يوزن الإنسان . قال ابن عباس : 
توزن الحسنات والسيئات في ميزان ، له كسان وكفتان . فأما المؤمن ، فيؤتى بعمله في أحسن صورة ، فيوضع في كفة الميزان ، فتثقل حسناته على سيئانه ، وأما الكافر ، فيؤتى بعمله في أقبح صورة ، فيوضع في كفة الميزان ، فيخف وزنه (۲) . وقال الحسن : للميزان لسان وكفتان ، وجا في الحديث : أن داود عليه السلام مأل ربه أن يريه الميزان ، فأراه إياه ؛ فقال : يا إلهي ، من يقدر أن يملأ كفتيه حسنات ؛ فقال : ياداود ، إني إذا رضيت عن عبدي ، ملأتها بتمرة . وقال حذيفة : جبريل صاحب الميزان يوم القيامة ، فيقول له ربه : زن بينهم ، ورد من مضهم على بعض ؛ فيرد على المظلوم من الظالم ماوجد له من حسنة . فان لم تكن له حسنة ، أخذ من سيئات المظلوم ، فرد على سيئات المظالم ، فيرجع وعليه مثل الجبال .

فان قيل : أليس الله يعلم مقادير الأعمال ، فما الحكمة في وزنها ؛ فالجواب أن فيه خمسة حكم.

إحداها: امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنيا . والثانية : إظهار علامة السعادة والشقاوة في الأخرى . والثالثة : تعريف العباد ما لهم من خير وشر . والرابعة : إقامة الحجة عليهم . والخمامسة : الإعلام بأن الله عادل لا يظلم . ونظير هذا أنه أثبت الأعمال في كتاب ، واستنسخها من غير جواز النسيان عليه .

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في و التفسير ، ۱۰۷/۳ من طريق ابن أبي حاتم عن أبي هريرة بلفظ : و يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظم فيوزن بحبة فلا يزنها ، وروى البخاري ٣٢٤/٨ ، ومسلم ٢١٤٧/٤ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله والله الله عنه الله عنه عن الله عنه الله المنام السمين يوم القيامة لايزن عند الله جناح بموضة ، وقال : و اقرؤوا : ( فلا نقم لهم يوم القيامة وزنا ) ، [ الكهف : ١٠٥ ] .

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في • المدر المنثور ، بأطول بما هنا ، ونسبه إلى البيهتي في • شعب الايمان » .

﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّاكُم ۚ فِي الْأَرْضِ وَجَمَلْنَا لَكُم ْ فَيهَا مَمَايِشَ فَلِلاً مَا نَشْكُرُونَ ﴾ قليلاً مَا نَشْكُرُونَ ﴾

فوله نعالى : ( ولقد مكنًّا كم في الأرض ) فيه قولان .

أحدها : مكناً كم إياها . والثاني : سهانا عليكم التصرف فيها . وفي الممايش قولان .

أحدهما : ما نميشون به من المطاعم والمشارب .

والثاني : ما تتوصَّلون به إلى المعايش ، من زراعة ، وعمل ، وكسب . وأكثر القراء على ترك الهمز في «معايش» وقد رواها خارجة عن نافع مهموزة . قال الزجاج : وجميع النحويين البصربين يزعمون أن همزها خطأ ، لأن الهمز إنما يكون في اليا و الزائدة ، نحو صحيفة وصحائف ؛ فصحيفة من الصحف ؛ والباء زائدة ، فأما معايش ، فن العيش ؛ فاليا وأصلية .

قوله تعالى : ( قليلاً ما تشكرون ) أي : شكركم قليل . وقال ابن عباس : يريد أنكم غير شاكرين .

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا كُمْ أَنُمُ صَوَّرْ نَا كُمْ أَنُمَ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كُمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴾

قوله تعالى : ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ) فيه <sup>ث</sup>مانية أقوال .

أحدها : ولقد خلقناكم في ظهر آدم ، ثم صورناكم في الأرحــام ، رواه عبدالله بن الحارث عن ابن عباس .

والثاني : ولقد خلقناكم في أصلاب الرجال ، وصورناكم في أرحام النساء ، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وبه قال عكرمة . والثالث : « ولقد خلقناكم »، يمني آدم ، «ثم صور ً ناكم » ، يمني ذريته من بعده رواه العوفي عن ابن عباس .

والرابع: «ولقد خلقناكم»، بعني آدم، «ثم صورناكم» في ظهره، ، قاله مجاهد. والخامس: «خلقناكم» نطفاً في أصلاب الرجال، وتراثب النساء، «ثم صوَّرناكم» عند اجتماع النطف في الأرحام، قاله ابن السائب.

والسادس: « خلقناكم » في بطون أمهائكم ، « ثم صورناكم » فيما بعد الخلق بشق السمع والبصر ، قاله معمر .

والسابع: «خلقناكم »، يمني آدم خلقناه من تراب ، «ثم صورناكم »، أي: صورّناه ، قاله الزجـاج ، وابن قتيبة . قال ابن قتيبة : فجعل الخلق لهم إذ كانوا منه ؛ فمن قال : عنى بقوله « خلقناكم » آدم ، فممناه : خلقنا أصلـكم ؛ ومن قال : صورنا ذربته في ظهره ، أراد إخراجهم يوم الميثاق كهيئة الذر .

والثامن : « ولقد خلقنا كم » يعني الأرواح ، « ثم صورناكم » يعني الأجساد ، حكاه القاضي أبو يعلى في « المعتمد » . وفي « ثم » المذكورة مرتين قولان .

أحــدهما : أنهــا بمعنى الواو ، قاله الأخفش . والثاني : أنهــا للترتيب ، قاله الزجاج .

﴿ قَالَ مَامَنَعَكَ أَلا " تَسْجُدَ إِذْ أَمَر ثُكَ قَالَ أَنَـا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ فَارٍ وَخَلَقْنَهُ مِنْ طِينٍ ﴾

قولهتعالى : ( ما منعك ألا تسجد ) « ما » استفهام ، ومعناها الإِنكار . قال الكسائي : « لا » هاهنا زائدة . والمعنى : ما منعك أن نسجد ، . وقال الزجاج : موضع « ما » رفع . والمعنى : أي شيء منعك من السجود ، و « لا » زائدة

مؤكَّدة ؛ ومثله : ( لئلا يعلم أهل الكتاب ) [ الحديد : ٢٩ ] . قال ابن قتيبة : وقد تزاد « لا » في الكلام . والمعنى : طرحُهـا لِإِبادِ في الـكلام ، أو جعــد ، كهذه الآية . وإنما زاد « لا » لأنه لم يسجد . ومثله : (أنها إذا جاءت لايؤمنون) [الانعام: ١٠٩] على قراءة من فتح « أنها » ، فزاد « لا » لأنهم لم يؤمنوا ؛ ومثله : ( وحرام على قرية أهلكناهـا أنهم لايرجمون ) [الأنبياء: ٥٥ ] . وقـال الفراء : « لا » هاهنا جحد محض، وليست بزائدة ، والمنع راجع إلى تأويل القول، والتأويل : من قال لك : لانسجد ؛ فأحل المنع محل القول ، ودخلت بعده « أن » ليدل على تأويل القول الذي لم يتصرح لفظه . وقال ابن جرير : في الكلام محذوف ، تقديره : ما منعك من السجود ، فأحوجك أن لا تسجد ؛ . قال الزجاج : وسؤال الله تعالى لإبليس « ما منعك » توبيخ له ، وايسُظهر أنه معاند ، ولذلك لم يتب ، وأتى بشيء في معنى الجواب، ولفظه غير جواب، لأن قوله: ( أنها خير منه ) إنمـا هو جواب ، أيكما خير ؛ ولكن المعنى : منعني من السجود فضلي عليه . ومثله قولك للرجل : كيف كنت ؛ فيقول : أنا صالح ؛ وإعا الجواب : كنت صالحًا ، فيجيب بما يُحتاج إليه وزيادة . قال العلمـــاء : وقع الخطأ من إبليس حين قاس مع وجود النص ، وخني عليه فضل الطين على النار ؛ وفضله من وجوه .

أحدها : أن من طبع النار الطيش والالتهاب والعجلة ، ومن طبع الطين الهدو. والرزانة .

والثاني : أن الطين سبب الإنبات والإيجاد، والنار سبب الإعدام والإهلاك. والثالث : أن الطين سبب جمع الأشياء، والنار سبب تفريقها .

﴿ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَشَكَبُّرَ فِيهَا فَاخْرُجُ ۗ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾

قوله تعالى : ( فاهبط منها ) في هاء الكناية قولان .

أحدهما : أنها ترجع إلى السماء ، لأنه كان فيها ، قاله الحسن .

والثاني : إلى الجنة ، قاله السدي .

قوله تعالى: ( ف ا يكون لك أن تنكبر فيها ) إِن قيل : فهل لا حد أن يتكبر في غيرها ؛ فالجواب : أن المعنى : ما للمتكبر أن يكون فيها ، وإنما المتكبر في غيرها . وأما الصاغر ، فهو الذليل . والصغار : الذل . قال الزجاج : استكبر إبليس بابائه السجود ، فأعلمه الله أنه صاغر بذلك .

﴿ قَالَ أَنْظِرِ نَبِي إِلَى بَوْمٍ يُبُعْتُونَ . قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِ بِنَ ﴾ قوله تعالى : ( قال أنظرني ) أي أمهاني وأخرني ( إلى يوم يبعثون ) ، فأراد أن يعبر قنطرة الموت ؛ وسأل الخلود ، فلم يجبه إلى ذلك ، وأنظره إلى النفضة الأولى حين يموت الخلق كلهم . وقد بين مدة إمهاله في ( الحجر ) بقوله : (إلى يوم الوقت المعلوم ) [ الحجر : ٣٨ ] . وفي ما سأل الإمهال له قولان .

أحدها: الموت . والثاني : العقوبة . فان قيل : كيف قيل له: (إنك من المنظرين) وليس أحد أنظر سواه ؛ فالجواب: أن الذين تقوم عليهم الساعة منظرون إلى ذلك الوقت بآجالهم ، فهو منهم .

﴿ قَالَ فَبَرِمَا أُغُو يَثْنَنِي لأَقَعُدَنَ ۚ كَلَّمُ ۚ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقَيِمَ ﴾ فوله تعالى : ( فبما أغويتني ) في معنى هذا الإغواء قولان .

أحدهما : أنه بمعنى الإضلال ، قاله ابن عباس ، والجمهور .

الثاني : أنه بمعنى الإِهلاك ، ومنه قوله : (فسوف يلقون غياً) [ مربم: ٥٥ ]، أي : هلاكاً ، ذكره ابن الانباري . وفي معنى « فبما » قولان .

أحدهما : أنها بمنى القسم ، أي : فباغوائك لي .

والثاني: أنها بمعنى الجزاء، أي: فبأنك أغويتني، ولا جل أنك أغويتني ( لا تعدن لهم صراطك المستقيم ). قال الفراء، والزجاج: أي على صراطك . ومثله قولهم: ضُرب زبد الظهر والبطن. وفي المراد بالصراط هاهنا ثلاثة أقوال.

أحدها : أنه طريق مكة ، قاله ابن مسعود ، والحسن ، وسعيــد بن جبير ؟ كأن المراد صدّه عن الحج .

والثاني: أنه الإسلام، قاله جابر بن عبد الله، وابن الحنفية، ومقاتل. والثالث: أنه الحق، قاله مجاهد.

﴿ أُنَمَّ كَآنِينَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلَفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمِ وَعَنْ شَمَانِلِهِمْ وَلَا نَجِدُ أَكُثْرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾

قوله تعالى : ( ثم لآتينتَّهم من بين أبديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ) فيه سبعة أقوال .

أحدها : « من بين أيديهم » أشككهم في آخرتهم ، « ومن خلفهم » أرغبهم في دنياهم ، « وعن أيمانهم » أي : من قبِل حسناتهم ، « وعن شمائلهم » من قبِل سيئاتهم ، قاله ابن عباس .

والثاني : مثلُه ، إلا أنهم جعلوا « من بين أيديهم » الدنيا ، « ومن خلفهم » الآخرة ، قاله النخمي ، والحكم بن عتيبة .

والثالث: مثل الثناني ، إلا أنهم جعلوا « وعن أيمانهم » من قبيلِ الحق أصد هم عنه ، « وعن شمائلهم » من قبل الباطل أرد هم إليه ، قاله مجاهد ، والسدي . والرابع : « من بين أيديهم » من سبيل الحق ، « ومن خلفهم » من سبيل

الباطل ، « وعن أيمانهم » من قبل آخرتهم ، « وعن شمائلهم » من أمر الدنيا ، قاله أبو صالح .

والخامس : « من بين أيديهم » « وعن أيمانهم » من حيث يبصرون ، « ومن خلفهم » « وعن شمائلهم » من حيث لايبصرون ، نقل عن مجاهد أيضاً .

والسادس: أن المعنى: لأنصرفن لهم في الإضلال من جميع جهاتهم، قاله الزجاج، وأبو سليمان الدمشقي. فعلى هذا، يكون ذكر هذه الجهات، للمبالغة في التأكيد.

والسابع: «من بين أيديهم» فيما بتي من أعماره، فلا يقدمون فيه على طاعة، « ومن خلفهم » فيما مضى من أعمارهم، فلا يتوبون فيه من معصية، « وعن أعانهم » من قبل أعانهم » من قبل الفنى ، فلا ينفقونه في مشكور، « وعن شمائلهم » من قبل الفقر، فلا يمتنعون فيه من محظور، قاله الماوردي.

قوله تعالى : ( ولا تجد أكثره شاكرين ) فيه قولان .

أحدهما : موحِّدين ، قاله ابن عباس .

والثاني : شاكرين لنعمتك ، قاله مقاتل . فان قيل : من أين علم إبليس ذلك ؛ فقد أسلفنا الجواب عنه في سورة ( النساء ) .

﴿ قَالَ اخْرُجُ مِنْهَا مَذَوْمُا مَدْخُوراَ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمُلاْ نَ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

قوله تعالى : ( قال اخرج منها مذوُّوماً ) وقرأ الاعمش : « مذوماً » بضم الذال زاد المسير ۳ م (١٢) من غير همز . قال الفراء : الذَّامُ : الذَّمْ ؛ يقال : ذأمنتُ الرجلَ ، أذأَمُه ذَاْمًا ؛ وذَمتُه ، أذُمُه ذَا ما ؛ وذمتُه ، أذيمُه كَذِيبًا ؛ ويقال : رجل مذؤوم ، ومذموم ، ومذيم ، ومذيم ، عمنى . قال حسان بن ثابت :

وأقاموا حتى أبيروا جميعاً في مقام وكألم مندوم (١) قال ابن قلية : المذووم : المذموم بأبلغ الذم ، والمدحور : المقصى المبعد ، وقال الزجاج : معنى المذؤوم كمنى المذموم ، والمدحور : المبعد من رحمة الله ، واللام من « لأملأن » : لام القسم ؛ والكلام بمعنى الشرط والجزاء ، كأنه قيل له : من تبعك ، أُعذبه ، فدخلت اللام للمبالغة والتوكيد . فلام « لأملأن » هي لام القسم ، ولام « كمن تبعك » توطئة لها . فأما قوله : « منهم » فقال ابن الأنباري : القسم ، ولام « كمن تبعك » توطئة لها . فأما قوله : « منهم » فقال ابن الأنباري : الها والميم عائدتان على ولدآدم، لأنه حينقال : ( ولقد خلقنا كم ثم صورنا كم) [الاعراف: ١١] كان مخاطباً لولد آدم ، فرجع إليهم ، فقال : ( كمن تبعك منهم ) فجعلهم غائبين ، لأن مخاطبتهم في ذا الموضع توقع لبدسا ؛ والعرب ترجع من الخطاب إلى الفيبة ، ومن الغيبة إلى الخطاب ، ومن قال : ( ولقد خلقنا كم ثم صورنا كم) خطاب لآدم ، قال : أعاد الهاء والميم على ولده ، لأن ذكره يكني من ذكره ؛ والعرب تكتني بذكر قال الله من ذكر الأولاد إذا انكشف المعنى وزال اللبس . قال الشاع :

أرى الخَطَفَى بَذَ الفرزدقُ شِعْرَهُ وَلَكُنَ خَيرًا مِن كُلَيَبٍ مُعِاشِعُ أراد: أرى ابن الخطفى ، فاكتفى بالخطفى من ابنه .

قوله تعالى : ( لأملان جهنم منكم ) يعني أولاد آدم المخالفين وقر ناءهم من الشياطين .

<sup>(</sup>١) • سيرة ابن هشام ، ٢٥٠/٣ ، وفيها : • حتى أبيحوا . . . وكلهم مذموم ، والبيت من قصيدة يذكر فيها عدة أصحاب اللواء يوم أحد .

﴿ فَوَ سُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُدِي عَنْهُمَا مِنْ السَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَوْ آنِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا كُما رَبْكُمَا عَنْ اهذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أُو \* تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾ مَلَكَيْنِ أُو \* تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾

قوله تعالى : ( فوسوس لهما الشيطان ) قيل : إن الوسوسة : إخفاه الصوت . قال ابن فارس : الوسواس : صوت الحلي ، ومنه وسواس الشيطان . و « لهما » ، ( ليبدي لهما ) أي : ليظهر لهما ( ماووري عنهما ) أي : ستر . وقيل : إن لام « ليبدي » لام العاقبة ؛ وذلك أن عاقبة الوسوسة أدت إلى ظهور عورتهما ، ولم تكن الوسوسة لظهورها .

قوله تعالى: ( إلا أن تكونا ملكين ) قال الأخفش ، والزجاج : مداه : مانها كا إلا كراهة أن تكونا ملكين . وقال ابن الأنباري : المنى : إلا أن لاتكونا ، فاكتفى بـ « أن » من « لا » فأسقطها . فان قيل : كيف انقاد آدم لإبليس ، مستشرفاً إلى أن يكون ملكاً ، وقد شاهد الملائكة ساجدة له ؛ فعنه جوابان .

أحدها: أنه عرف قربهم من الله ، واجتماع أكثرهم حول عرشه ، فاستشرف لذلك ، قاله ابن الا نباري .

والتاني: أن المعنى: إلا أن تكونا طويلتي العمر مع الملائكة ( أو تكونا من الخالدين ) لاتمونان أبداً ، قاله أبو سليمان العمشقي . وقد روى يعلى بن حكيم عن ابن كثير : « أن تكونا ملكين » بكسر اللام ، وهي قراءة الزهري .

﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا كُنِ النَّاصِحِينَ ، فَدَلْيَهُمَا بِفُرُورِ فَلَمَّا وَأَفَقَا يَخْصَفَانِ عَلَيْهِمَا وَأَفَقَا يَخْصَفَانِ عَلَيْهِمَا وَأَفَقَا يَخْصَفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجُنَّةِ وَاللهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ نِدْنَكُمَا الشَّجَرَةِ

وَأَقُلُ لَكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُما عَدُو" مُبِينٌ . قَالاً رَبَّنَا ظَلَمْنَا الْفُسُنَا وَإِنْ مَنْ الْخَاسِرِينَ . وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ . قَالاً اهْبِطُوا بَمْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو" وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرَ " وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرَ " وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرَ " وَمَنْهَا وَمَنْهَا يَمُوثُونَ وَمِنْهَا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا لَنَحْدَرَ جُونَ ﴾

قوله تعالى: ` وقاسمها ) قال الزجاج: حلف لهما ، فدلاً هما في المعصية بأن غرَّهما . قال ابن عباس : غرَّهما باليمين ، وكان آدم لايظن أن أحداً يحلف بالله كاذباً .

قوله تعالى: ( فلما ذاقا الشجرة ) أي : فلما ذاقا ثمر الشجرة . قال الزجاج : وهذا يدل على أنها إنما ذاقاها ذواقا ، ولم يبالغا في الأكل والسوأة كناية عن الفرج ، لا أصل له في تسميته ، ومعنى (طفقا ) أخذا في الفعل ؛ والأكثر : طفيق يَطَّفُتَ ُ ؛ وقد رويت : طفق بَطُّفِق ُ ، بكسر الفا ، ومعنى ( يخصفان ) يجملان ورقة على ورقة ، ومنه قيل الذي يرقع النعل : خصاف .

وفي الآية دايل على أن إظهار السوأة قبيح من لدن آدم ؛ ألا ترى إلى قوله : ( ليبدي لها ماووري عنها من سو اتبها ) فانها بادرا يستتران لقبح التكشف . وقيل : إنها سميت السوأة سوأة ، لأن كشفها يسو صاحبها ، قال وهب بن منبه : كان لباسها نوراً على فروجها ، لايرى أحدها عورة الآخر ؛ فلما أصابا الخطيئة ، بدت لها سو اتبها ، وقرأ الحسن : « سوأتُها » على التوحيد ؛ وكذلك قرأ : بخصفان » بكسر اليا والخا مع تشديد الصاد ، وقرأ الزهري : بضم اليا وفتح الخا مع تشديد الصاد ، وقرأ الزهري : بضم اليا وفتح الخا مع تشديد الصاد ، وقواً الزهري : بضم اليا وفتح الخا مع تشديد الصاد ، وقواً الزهري .

أحدهما : ورق التين ، قاله ابن عباس .

والثاني : ورق الموز ، ذكره المفسرون · وما بعد هذا قد سبق تفسيره إلى قوله : ( قال فيها تحيون ) يعني الأرض . واختلف القراء في تاء « تخرجون » ؛ فقرأ ابن كثير ، وعاصم ، وأبو عمرو : بضم التاء وفتح الراء ،هاهنا ؛ وفي الروم : ( وكذلك مُنخرجون ) [ الروم : ١٩ ] . وفي الزخرف : ( كذلك مُنخرجون ) [ الرخرف : ( كذلك مُنخرجون ) [ الزخرف : ١١ ] . وفي الجائية : ( لايُخرَجون منها ) [ الجائية : ٣٥ ] . وقرأهن حزة ، والكسائي : بفتح التاء وضم الراء . وفتح ابن عامر التاء في ( الأعراف ) فقط . فأما التي في ( الروم ) ( إذا أنتم تخرجون ) [ الروم : ٢٥ ] ، وفي ( سأل سائل ) ( يوم يخرجون ) [ المارج : ٣٤ ] ففتوحتان من غير خلاف .

﴿ يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْ آنِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِن ۚ آيَاتِ اللهِ لَعَلَيْهُمْ ۚ يَذَّكُرُونَ ﴾ يَذَّكَرُونَ ﴾

قوله تعالى: ( يابي آدم قد أنرانا عليكم لباسا ) سبب نزولها: أن ناسا من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة ، فنزلت هذه الآية ، قاله مجاهد . وقيل : إنه لما ذكر عري آدم ، من علينا باللباس . وفي معنى ( أنرلنا عليكم ) ثلاثة أقوال . أحدها : خلقنا لكم . والثاني : ألهمناكم كيفية صنعه . والثالث : أنزلنا المطر الذي هو سبب نبات ما يتخد لباسا . وأكثر القراء قرؤوا : « وريشا » . وقرأ ابن عباس ، والحسن ، وزر " بن حبيش ، وقتادة ، والمفضل ، وأبان عن عاصم : ابن عباس ، والحسن ، وزر " بن حبيش ، وقتادة ، والمفضل ، وأبان عن عاصم : « ورياشا » بألف . قال الفراء : يجوز أن تكون الرياش جمع الريش . ويجوز أن تكون عمني الريش كا قالوا : لبس ، ولباس .

قال الشاعر:

فَلَمَا كَشَفَنْ َ اللَّهِ بِسَ عَنْهُ مَسَحَنْنَهُ ﴿ بِأَطْرَافَ طَفَلْ زَانَ غَيْلًا مُوَشَّا ﴿ اللهِ عَلَا عَلَمُ اللهِ عَلَا عَلَا مُوسَلًا اللهِ وَالنَّهِ مَا اللهُ وَالنَّهِ عَلَا اللهُ وَالنَّهِ مَا اللهُ وَالنَّهِ مَا اللهُ وَالنَّهِ مَا اللهُ اللهُ وَالنَّهِ مَا اللهُ وَالنَّهِ مَا اللهُ وَالنَّهِ مَا اللهُ وَالنَّهِ مَا اللهُ وَالنَّهُ مِنْ اللَّهُ وَقَالَ عَطَا ﴿ وَقَالَ عَلَا اللَّهُ وَالنَّهُ مِنْ اللَّهُ وَقَالَ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَقَالَ عَلَا اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقال ابن زيد: الريش: الجَمَال؛ وقال معبد الجهني: الريش: الرزق؛ وقال ابن قتيبة: الريش والرياش: ماظهر من اللباس. وقال الزجاج: الريش: اللباس وكل ماستر الإنسان في جسمه ومعيشته. يقال: تريش فلان، أي: صار له مايعيش به. أنشد سيبويه:

رياشي منكمُ وهوايَ مَمْكُمُ وَإِنْ كَانَتُ زَيَارِنُكُمَ لِمَامَا (٢) وعلى قول الأكثرين: الريش والرياش عمنى قال قطرب: الريش والرياش واحد. وقال سفيان الثوري: الريش: المال ، والرياش: الثياب .

قوله تعالى : (ولباس التقوى) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وحمزة : «ولباسُ التقوى » بالرفع ، وقرأ ابن عامر ، ونافع ، والكسائي : بنصب اللباس . قال الزجاج : من نصب اللباس ، عطف به على الريش ؛ ومن رفعه ، فيجوز أن يكون مبتدأ ، ويجوز أن يكون مرفوعاً باضمار : هو ؛ المعنى : وهو لباس التقوى ، أي : وستر المورة لباس المتقين . وللمفسرين في لباس النقوى عشرة أقوال .

<sup>(</sup>١) البيت لحميد بن ثور الهلالي ، ديوانه ١٤ ، و « معاني القرآن ، للفراء : ١/٥٧٥ ، و « الطبري » : ٣٩٤/١٣ ، و « المخصص » ٤/٥٥ ، و « اللسان » « لبس » و « طفل » . الطفل : البنان الناعم ، أراد : مسحنه بأطراف بنان طفل . والغيل : الساعد الريان الممتلىء . والموشم : عليه الوشم . والوشم : زينة الجاهلية ، وقد أبطلها الاسلام ، ولمن فاعلها .

<sup>(</sup>٣) البيت لجرير ، ديوانه ٥٠٦ يمدح هشام بن عبد الملك ، وأنشده سيبويه ٢/٥٥ ونسبه لمدراعي . واللمام : الشيء اليسير ، وهو أيضاً : الزيادة في النوم ، وأصله من ألم بالمنزل : إدا نزل به ثم رحل .

أحدها: أنه السمت الحسن ، قاله عثمان بن عفان ؛ ورواه الذيّال بن عمرو عن ابن عباس . والثالث: عن ابن عباس . والثالث: الإيان ، قاله قتادة ، وابن جريج ، والسدي ؛ فعلى هذا ، سمي اباس التقوى ، لأنه يقي العذاب . والرابع : خشية الله تعالى ، قاله عروة بن الزبير . والخامس : الحياه ، قاله معبد الجهني ، وابن الأنباري . والسادس : ستر العورة للصلاة ، قاله ابن زيد . والسابع : أنه الدرع ، وسائر آلات الحرب ، قاله زيد بن على . والثامن : العفاف ، قاله ابن السائب . والتاسع : أنه مايئتّق به الحر والبرد ، قاله ابن بحر . والعاشر : أن المعنى : مايئدسه المتقون في الآخرة ، خير مما بلبسه أهل الدنيا ، رواه عثمان ابن عطاء عن أبيه .

قوله تعالى : ( ذلك خير ) قال ابن قنيبة : المعنى : ولباس التقوى خير من الثياب ، لأن الفاجر ، وإن كان حسن الثوب ، فهو بادي العورة ؛ و « ذلك » زائدة . قال الشاعر في هذا المعنى :

إِنِّي كَأْنِي أَرَى مَنْ كَاحَيَاءَ لَهُ وَكَا أَمَانَةَ وَسَطَ القَوْمِ عُريانا قال ابن الانباري : ويقال : لباس النقوى ، هو اللباس الاول ، وإنما أعاده لما أخبر عنه بأنه خير من التمرّي ، إذ كانوا يتعبدون في الجاهلية بالتعرّي في الطواف.

قوله تعالى: (ذلك من آيات الله ) قال مقاتل : يعني : الثيابُ والمالُ من آيات الله وصنعه ، لكي يذّكروا ، فيعتبروا في صنعه .

﴿ يَابِنِي آدَمَ لَا يَفْتِنِنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُو يَكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ بِنَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبِلْرِيَهُمَا سَوْ آنِهِمَا إِنَّهُ يَرِيكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ بِنَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبِلْرِيَهُمَا سَوْ آنِهِمَا إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِن حَيْثُ لَا يَرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّبَاطِينَ أَوْلِينَا هُوَ وَقَبِيلُهُ مِن حَيْثُ لَا يَرُونُهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّبَاطِينَ أَوْلِينَا السَّبَاطِينَ أَوْلِينَا السَّبَاطِينَ أَوْلِينَا السَّبَاطِينَ أَوْلِينَا السَّبَاطِينَ أَوْلِينَا السَّبَاطِينَ الْوَلِينَا السَّبَاطِينَ الْوَلِينَا السَّبَاطِينَ الْوَلِينَا السَّبَاطِينَ الْوَلْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

قوله تعالى: ( يا بي آدم لا يفتنتُ م الشيطان ) قال المفسرون : هذا الخطاب للذين كانوا يطوفون عراة ؟ والمدى : لا يخدعنكم ولا يُضلنكم بغروره ، فيزيّن لكم كشف عورانيكم ، كما أخرج أبويكم من الجنة بغروره ، وأضيف الإخراج ونزع اللباس إليه ، لانه السبب ، وفي « لباسها » أربعة أقوال .

أحدها: أنه النور ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ؛ وقد ذكرناه عن ابن منبه . والثاني : أنه كان كالظُفُر ؛ فلما أكلا ، لم يبق عليها منه إلا الظُفر ، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وبه قال عكرمة ، وابن زيد .

والثالث : أنه التقوى ، قاله مجاهد .

والرابع : أنه كان من ثياب الجنة ، ذكره القاضي أبو يعلى .

قوله تعالى: ( ليريكها سو اتهما ) أي: ليري كل واحد منهما سوأة صاحبه . ( إنه يراكم هو وقبيله ) قال مجاهد: قبيله: الجن والشياطين . قال ابن عباس: جعلهم الله كجرون من بني آدم مجرى اللهم، وصدور بني آدم مساكن لهم ، فهم يرون بني آدم ، وبنو آدم لايرونهم .

قوله تعالى : ( إِنَا جَمَلنا الشياطين أُولياء للذين لايؤمنون ) قال الزجاج : سلسَّطناهم عليهم ، يزيدون في غيّهم . وقال أبو سليان : جملناهم موالين لهم .

﴿ وَإِذَا فَمَلُوا فَاحِشَةً قَالِسُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهِا أُقُلُ إِنَّ اللهُ كَالَوْ اللهُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ بِهَا أُقُلُ إِنَّ اللهُ كَالْ تَعْلَمُونَ ﴾

قوله تعالى : ( وإذا فعلوا فاحشة ) فيمن عني بهذه الآية ثلاثة أقوال .

أحدها : أنهم الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة . والفاحشة : كشف العورة ، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد ، وزيد بن أسلم ، والسدي . والثاني: أنهم الذين جعلوا السائبة والوصيلة والحام وتلك الفاحشة ، روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس .

والثالث: أنهم المشركون؛ والفاحشة: الشرك، قاله الحسن، وعطاء. قال الزجاج: فأعلمهم عز وجل أنه لايأمر بالفحشاء، لا ن حكمته تدل على أنه لايفعل إلا المستحسن، والقسط: المدل، والعدل: مااستقر في النفوس أنه مستقيم لاينكره بميّز، فكيف يأمر بالفحشاء، وهي ماعظم قبحه ١١٠

﴿ أُوَلَىٰ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأُقِيمُوا أُو جُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَمُودُونَ ﴾ وَلَا تِعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُوا وَجُوهُمَ عَنْدَ كُلُّ مَسْجِدٍ ﴾ فيه أربعة أقوال .

أحدها : إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد، فصلتُوا فيه ، ولا يقولنَّ أَحدكم : أُصلي في مسجدي ، قاله ابن عباس ، والضحاك ، واختاره ابن قتيبة .

والثاني : توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة ، قاله مجاهد، والسدي، وابر .

والثالث : اجعلوا سجودكم خالصاً لله تعالى دون غيره ، قاله الربيع بن أنس . والرابع : اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة ، أمراً بالجماعة لها ، ذكره الماوردي . وفي قوله : ( وادعوه ) قولان .

أحدها : أنه العبادة . والثاني : الدعاء . وفي قوله : ( مخلصين له الدين ) قولان . أحدها : مُفْردين له العبادة . والثاني : موحّدين غير مشركين . وفي قوله : (كما بدأكم تعودون ) ثلاثة أقوال .

أحدها : كما بدأكم سمدا. وأشقيا. ، كذلك تبعثون ، روى هــذا المعنى

علي بن أبي طلحة عن ابرن عباس ، وبه قال مجماهد ، والقرظي ، والسدي ، ومقاتل ، والفراء .

والثاني: كما خُلقتم بقدرته، كذلك يعيدكم، روى هذا المعنى العوفي عن ابن عباس، وبه قال الحسن، وابن زيد، والزجاج، وقال: هذا الكلام متصل بقوله: ( فيها تحيون وفيها تموتون ) [الاعراف: ٢٥].

والثالث : كما بدأكم لا تملكون شيئًا ، كذلك تعودون ، ذكره الماوردي .

﴿ فَرِيقاً هَدَىٰ وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ إِنَّهُمُ التَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهُتَدُونَ ﴾ الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهُتَدُونَ ﴾

قوله تعالى: ( فريق الحدى ) قال الفراء: نصب الفريق بـ « تعودون » . وقال ابن الأنباري: نصب « فريقاً » و « فريقاً » على الحال من الضمير الذي في « تعودون » ، بريد: تعودون کا ابتدأ خلقکم مختلفين ، بعضكم سمداء ، وبعضكم أشقياء .

قوله تعالى : (حق عليهم الضلالة ) أي : بالكلمة القديمة ، والإرادة السابقة · ﴿ يَابَنِي آدَمَ مُحْذُوا زِينَتَكُم ْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَ بُوا وَلا مُسْرِفُوا إِنَّهُ كَايُحِبْ الْمُسْرِفِينَ ﴾

قوله تعالى: (يابني آدم خـذوا زينتكم) سبب نزولها: أن ناساً من الأعراب كانوا يطوفون بالبيت عراة ، الرجال بالنهار ، والنساء بالليل ، وكانت المرأة تعلق على فرجها سيوراً ، وتقول :

اليوم َ يَبْدُو بَعْضُهُ أَو كُلُهُ وَمَا بَدا مِنْهُ فَلا أُحِلْهُ

فنزلت هذه الآية (١) قاله ابن عباس . وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : كانوا إذا حجوا ، فأفاضوا من منى ، لايصلح لأحد منهم في دينه الذي اشترعوا أن يطوف في ثوبيه ، فيلقيها حتى يقضي طوافه ، فنزلت هذه الآية . وقال الزهري: كانت العرب تطوف بالبيت عراة ، إلا الحس ، قريش وأحلافها ، فمن جا من غيره ، وضع ثيابه وطاف في ثوبي أحمس ، فان لم يجد من بُعيره من الحس ، ألقى ثيابه وطاف عريانا ، فان طاف في ثياب نفسه ، جملها حراماً عليه إذا تمنى الطواف ، فلذلك جات هذه الآية . وفي هذه الزينة قولان .

أحدها: أنها النياب. ثم فيه ثلاثة أقوال. أحدها: أنه ورد في ستر العورة في الطواف، قاله ابن عباس، والحسن في جماعة والثاني: أنه ورد في ستر العورة في الصلاة، قاله مجاهد، والزجاج والثالث: أنه ورد في النزين بأجمل النياب في الجمع والأعياد، ذكره الماوردي .

والثاني : أن المراد بالزينة : المشط ، قاله أبو رزين .

قوله تعالى: (وكلوا واشربوا) قال ابن السائب: كان أهل الجماهلية لا يأكلون في أيام حجبهم دَسَمَا ، ولا ينالون من الطعام إلا قوتاً ، تعظيما لحجبهم، فنزل قوله: (وكلوا واشربوا) ، وفي قوله: (ولا تسرفوا) أربعة أقوال .

أحدها : لا نسرفوا بتحريم ما أحل لكم ، قاله ابن عباس .

والثاني : لا تأكلوا حراماً ، فذلك الإسراف ، قاله ابن زيد .

<sup>(</sup>١) مسلم في « صحيحه ، ٤/٣٣٠ من طريق غندر عن شعبة ، و « الطبري ، ٣٩٠/١٢ . ورواه الحاكم في « المستدرك ، ٣٩٠/٢ سن طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة ، ولكن قال : نزلت هذه الآية : ( قل من حرام زينة الله ) . ثم قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

والثالث : لا تشركوا ، فعنى الإسراف هاهنا : الإشرائ ، قاله مقاتل . والرابع : لا تأكلوا من الحلال فوق الحاجة ، قاله الزجاج .

وثقل أن الرشيدكان له طبيب نصراني حاذق ، فقال لهلي بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيء ، فقال علي : قد جمع الله نمالى الطب في نصف آبة من كتابنا . قال : ماهي ؛ قال : قوله تمالى : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ) . قال النصراني : ولا يؤثر عن نبيكم شيء من الطب ، فقال : قد جمع رسوانا علم الطب في ألفاظ يسيرة . قال : وما هي ؛ قال : « الممدة بيت الداء ، والحية رأس الدواء ، وعوردوا كل بدن مااعتاد » (۱) . فقال النصراني : ما ترك كتابكم ولا نبيكم المينوس طباً .

قال المصنف: هكذا نقلتُ هذه الحكاية ، إلا أن هذا الحديث المذكور فيها عن النبي صلى الله تمالى عليه وسلم لايثبت . وقد جاءت عنه في الطب أحاديث قد ذكرتها في كتاب « لقط المنافع في الطب » .

﴿ أُقُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ النَّنِي أُخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيْبِسَاتِ مِنَ الرِّزْقِ أُقُلُ هِيَ لِلنَّذِينَ آمَنُوا فِي الْخَيْوةِ الدُّنْيِا خَالِصَةً يَوْمَ الْقَيْمَةِ لَكُنْ لِكَ أُنْفَعَلِمُ الْآيَاتِ لِقَوْمَ يَعْلَمُونَ ﴾ القيامة كذلك أنفصل الآيات لِقَوْمَ يَعْلَمُونَ ﴾

قوله تعالى : ( قل من حرَّم زينة الله ) في سبب نرولها ثلاثة أنوال .

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ السخاوي في و المقاصد الحسنة ، وقال : لا يصح رفعه إلى النبي وللنظيق ، بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب ، أو غيره . نم عند ابن أبي الدنيا في الصمت من جهة وهب بن منبه قال : أجمت الأطباء على أن رأس الطب الحية ، وأجمت الحكاء على أن رأس الحكة الصمت . وللخلال من حديث عائشة : و الأزم دواء ، والمدة داء ، وعودوا بدنا مااعتاد ، وأورد الغزالي في و الاحياء ، من المرفوع : و البطنة أصل الداء ، والحية أصل الدواء ، وعودوا كل بدن بما اعتاد ، وقال مخرجه : و لم أجد له أصلا ، .

أحدها : أن المشركين عيَّروا المسلمين، إذ لبسوا الثياب في الطواف، وأكلوا الطيبات ، فنزلت ، رواه أبو صالح عن ابن عباس.

والثاني : أنهم كانوا يُحرّمون أشياء أحلـها الله، من الزروع وغيرها ، فنزلت هذه الآية ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .

والثالث : نزلت في طوافهم بالبيت عراةً ، قاله طاووس ، وعطاء . وفي زينة الله قولان .

أحدها : أنها ستر العورة ؛ فالمعنى : من حرم أن تلبسوا في طوافكم مايستركم ؛ · والثاني : أنها زينة اللباس . وفي الطيبات قولان ·

أحدهما : أنها الحلال . والثاني : المستلذ . ثم في ما عني بها ثلاثة أقوال .

أحدها : أنها البحائر ، والسوائب ، والوصائل ، والحوامي التي حرَّ موها ، قاله ابن عباس ، وقتادة .

والثاني : أنها السَّمْنُ ، والألبان ، واللحم ، وكانوا حرَّموه في الإحرام ، قاله ابن زيد . والثالث : الحرث ، والانعام ، والالبان ، قاله مقاتل .

قوله تعالى : ( قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة ) قال ابن الأنباري : « خالصة » نَصب على الحال من لام مضمرة ، تقديرها : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة ، وهي لهم في الآخرة خالصة ، فحذفت اللام لوضوح معناها ، كما تحذف العرب أشياء لايكبس سقوطها .

قال الشاعر:

تَقُولُ ابْنَتِي كَمَّا رَأَنْنِي صَاحِبًا كَأَنَّكَ يَحْمِيْكَ الطَّمَامَ طبيبُ التَّابُعُ أَحَداثٍ تَحْرَّمْنَ إِخْوَتِي فَشَيَّبنَ رَأْسِي، والخُطُوبُ تُشَيِّبُ التَّابُعُ أَحَداثٍ تَحْرَّمْنَ إِخْوَتِي فَشَيَّبنَ رَأْسِي، والخُطُوبُ تُشَيِّبُ

أراد: فقلت لها: الذي أكسبني مآرين، تتابعُ أحداث، فحذف لانكشاف المهنى. قال المفسرون: إن المشركين شاركوا المؤمنين في الطيبات، فأكلوا ولبسوا ونكحوا، ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة للمؤمنين، وليس للمشركين فيها شيء. وقيل: خالصة لهم من ضرر أو إثم. وقرأ نافع: « خالصة " » بالرفع. قال الزجاج: ورفعها على أنه خبر بمد خبر، كما تقول: زيد عاقل لبيب؛ والمعنى: قل هي ثابتة للذين آمنوا في الدنيا، خالصة " يوم القيامة.

قوله تعالى : (كذلك نفصيل الآيات) أي : هكذا نبيتها .

﴿ أُقُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْلَحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَاكَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطَاناً وَأَنْ نَقُولُوا عَلَى اللهِ مَاكا نَعْلَمُونَ ﴾

توله تعالى : ( قل إنما حرَّم ربيَ الفواحش ) قرأ حمزة : ( ربيُ الفواحشَ ) باسكان الياء . ( ماظهر منها وما بطن ) فيه سنة أقوال .

أحدها : أن المراد بها الزنا ، ماظهر منه : علانيته ، وما بطن : سرَّه ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، وبه قال سعيد بن جبير .

والثاني: أن ماظهر: نكاح الأمهات، وما بطن: الزنا، رواه سميد بن جبير عن ابن عباس، وبه قال علي بن الحسين.

والثالث: أن ماظهر: نكاح الأثبناء نساء الآباء ، والجمع بين الا ُختين ، وأن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ، وما بطن: الزنا ، روي عن ابن عباس أيضاً . والرابع: أن ماظهر: الزنا ، وما بطن: العزل ، قاله شريح .

والخامس : أن ماظهر : طواف الجاهلية عراة ، وما بطن : الزنا، قاله مجاهد.

والسادس: أنه عام " في جميع المعاصي . ثم في « ما ظهر منها وما بطن ، قولان . أحدهما : أن الظاهر : العلانية ، والباطن : السر ، قاله أبو سليمان الدمشقي . والثاني : أن ماظهر : أفعال الجوارح ، والباطن : اعتقاد القلوب ، قاله الماوردي . وفي الإثم ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه الذنب الذي لايوجب الحدُّ ، قاله ابن عباس ، والضحاك ، والفرَّا · · والثاني : المعاصي كلها ، قاله مجاهد .

والثالث : أنه الخر ، قاله الحسن ، وعطاء . قال ابن الا'نباري : أنشدنا رجل في مجلس تعلب بحضرته ، وزعم أن أبا عبيدة أنشده :

نَشْرَبُ الْإِنْمَ بِالصَّواعِ جِهِمَارًا وَنَرَى المُنْكَ بِينِنَا مُسْتَعَارًا (١) فقال أبو العباس : لا أعرفه ، ولا أعرف الإِنْم : الحر ، في كلام العرب. وأنشدنا رجل آخر :

تَشرِبْتُ الْإِنْمَ كَتَلَى ضَلَّ عَقْلِي كَذَاكَ الْإِنْمُ كَذْهَبُ بالمُقُولِ قَالَ أَبُو بَكُر : وما هذا البيت معروفاً أيضاً في شعر من يحتج بشعره ، وما رأيت أحداً من أصحاب الغريب أدخل الإِثم في أسماء الحر ، ولا سمَّتُها العرب بذلك في جاهلية ولا إسلام .

فان قيل : إِن الحَرْ تَدَخُلُ تَحْتُ الْإِنْمُ ، فَصُوابُ ، لَا لَا نَهُ اسْمُ لَهَا .

فان قيل : كيف فصل الإثم عن الفواحش ، وفي كل الفواحش إثم ا فالجواب : أن كل فاحشة إثم ، وليس كل إثم فاحشة ، فكان الإثم كل فعل مـذموم ؛ والفاحشة : العظيمة . فأما البغي ، فقـال الفراء : هو الاستطالة على الناس .

<sup>(</sup>١) البيت غير منسوب في « اللسان ، أثم ، و « التاج ، منك . والمنك : الأترج .

قوله تعالى : ( وأن تشركوا ) قال الزجاج : موضع « أن » نصب ؛ فالمنى : حراً م الفواحش ، وحراً م الشرك . والسلطان : الحجة .

قوله تعالى : ( وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) عام في تحريم القول في الدّين من غير يقنن .

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةً إِجْلُ فَا ذِا كَاءَ أَجَلَهُمُ ۚ لَابَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۗ وَلَا يَسْتَقَدُومُونَ ﴾ وَلَا يَسْتَقَدُومُونَ ﴾

فوله تعالى : ( ولكل أُمة أجل ) سبب نزولهـا : أنهم سألوا النبي ﷺ المذاب ، فأُ نزلت ، قاله مقاتل . وفي الأجل قولان .

أحدهما: أنه أجل العذاب. والثاني: أجل الحياة. قال الزجاج: الأجل: الوقت المؤقت. (فاذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة) المعنى: ولا أقل من ساعة. وإنما ذكر الساعة، لانها أقل أسماء الاوقات.

﴿ يَابِنِي آدَمَ إِمَّا يَا تَبِنَنَكُمْ أُرُسُلُ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ وَلَا مُمْ يَحْزَنُونَ . آيَانِي هَن انتَقيٰ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا مُمْ يَحْزَنُونَ . وَالنَّذِينَ كَذَّبُوا بِآبَانِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَالنَّذِينَ كَذَبَا أُولْئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَالنَّذِينَ كَذَبَا أُولْئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَالنَّذِينَ كَذَبَا أُولْئِكَ أَلْكُونَا وَالنَّذِينَ عَلَى اللهِ كَذَبًا أَوْ كَذَبَّ وَالنَّوا فَيْهَا خَالِدُونَ . فَمَن أَظْلُمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذَبًا أَوْ كَذَبً وَلَا بَاللهِ بَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَنْهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ اللهِ وَالنَّوا كَافِرِينَ اللهِ عَلَى أَنْهُمْ فَالنُوا كَافِرِينَ ﴾ وَلَيُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾ وَلَيُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾

قوله تعالى : ( يابني آدم إِما يأنينكم رسل منكم ) قال الزجـاج : أضمر : « فأطيعوه » . وقد سبق معنى « إِما » في سورة ( البقرة:٣٨ ) ؛ والباقي ظاهر إلى قوله : ( ينالهم نصيبهم من البكتاب ) فني معناه سبعة أقوال . أحدها: ما ُقد ر لهم من خير وشر ، رواه مجاهد عن ابن عباس .
والثاني: نصيبهم من الأعمال ، فيُجزَون عليها ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .
والثالث : ما كُتِب عليهم من الضلالة والهدى ، قاله الحسن . وقال مجاهد ،
وابن جبير : من السعادة والشقاوة .

والرابع : ما كتب لهم من الاثرزاق والاعمار والاعمال ، قاله الربيع ، والرابع ، وابن زيد .

والخامس: ماكتب لهم من العذاب، قاله عكرمة، وأبو صالح، والسدي. والسادس: ما أخبر الله تعالى في الكتب كليّها: أنه من افترى على الله كذبا، اسود وجهه، قاله مقاتل.

والسابع : ما أخبر في الكتاب من جزائهم ، نحو قوله : ( فأنذرتكم نـارًا تلظــًى ) [الليل : ١٤] ، قاله الزجاج . فاذن في الكتاب خسة أقوال .

أحدها: أنه اللوح المحفوظ، والثاني: كُنتُبُ الله كلُّمها، والثالث: القرآن، والرابع: كتاب أعمالهم، والخامس: القضاء،

قوله تعالى : ( حتى إِذَا جَاءَتُهُمْ رَسَلْنَا ) فيهُمْ ثَلَاثَةً أَقُوالَ .

أحدها : أنهم أعوان مُلَكِ الموت ، قاله النخمي . والشاني : ملك الموت وحده ، قاله مقانل . والثالث : ملائكة العذاب يوم القيامة .

وفي قوله : « يتوفُّونهم » ثلاثة أقوال .

أحدها : يتوفيُّونهم بالموت ، قاله الأكثرون . والثاني : بتوفيُّونهم بالحشر زاد السير ۳ م (۱۳) إلى النار يوم القيامة ، قاله الحسن . والثالث : يتوفُّونهم عذابًا ، كما تقول : قتلت فلانًا بالعذاب ، وإن لم يمت ، قاله الزجاج .

قوله تعالى : ( أين ماكنتم تدعون ) أي : تعبدون ( من دون الله ) ، وهذا سؤال تبكيت وتقريع . قال مقاتل : المعنى : فليمنعوكم من النار . قال الزجاج : ومعنى ( ضلتُوا عنا ) : بطلوا وذهبوا ، فيعترفون عند موتهم أنهم كانوا كافرين . وقال غيره : ذلك الاعتراف يكون يوم القيامة .

﴿ قَالَ ادْخُلُوا فِي أَمَم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْبِنِ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلُمَّا دَخَلَتُ أُمَّة كَانَتْ أُخْتَبَا حَتَى إِذَا ادَّارَ كُوا فِيهَا جَمِيماً قَالَتُ أُخْرَامُم لِأُولَهُم وَبَّنَا اهُوْ لاَ وَأَصَلَتُونا فَآتِهِم عَذَابا فَيها جَمِيماً قَالَتُ أُخْرَامُهُم لِأُولَهُم وَبَّنَا اهُوْ لاَ وَأَصَلَتُونا فَآتِهِم عَذَابا فَيها جَمِيماً قَالَتُ أُخْرَامُهُم لِأُولَهُم وَلكِن لاَتَعْلَمُونا فَآتِهِم عَذَابا ضِعْف ولكين لاتعلمون النَّارِ قَالَ لِكُلُل صِعْف ولكين لاتعلمون الله

قوله تعالى: (قال ادخلوا) إِن الله تعالى يقول لهم ذلك بواسطة الملائكة ، لا أن الله تعالى لا يكاتِم الكفار بوم القيامة . قال ابن قتيبة : و « في » بمعنى : « مع » . وفي قوله : ( قد خلت من قبلكم ) قولان .

أحدهما : مضت إلى العذاب .

والثاني : مضت في الزمان ، يعني كفار الأثمم الماضية .

قوله تعالى : (كلا دخلت أُمة لعنت أُختها) وهذه أُخُوَّةُ الدِّنِ والمليَّة ، لا أُخُوَّةُ النسب . قال ابن عباس : بلعنون من كان قبلهم . قال مقاتل : كلما دخل أهل مليّة ، لعنوا أهل مليّتهم ، فيلعن اليهودُ اليهودَ ، والنصارى النصارى ، والمشركون المشركين ، والا تباع القادة ، ويقولون : أنّم ألقيتمونا هذا الملقى حين أطعناكم . وقال الزجاج : إنما تلاعنوا ، لأن بعضهم ضل باتباع بعض .

قوله تعالى : (حتى إذا ادَّاركوا) قال ابن تتيبة : أي : تداركوا، فأدغمت التاء في الدال ، وأدخلت الاُلف ليَسْلَم السكون لِما بمدها ، يريد : تشابعوا فيها واجتمعوا .

قولهتعالى : ( قالت أُخراهم لا ولاهم ) فيه ثلاثة أقوال .

أحدها : آخر أُمِّة لأول أُمِّة ، قاله ابن عباس . والثاني : آخر أهل الزمان لا و لـ الله الله عباس . والثالث : آخره دخولاً لا و النالث : آخره دخولاً إلى النار ، وه الا تباع ، لا و الهم دخولاً ، وهم القادة ، قاله مقاتل .

قوله تعالى : ( هؤلاء أُصَلَّتُونَا ) قال ابن عباس : شرعوا لنا أَن نتخذ من دونك إَلَّهَا .

قوله تعالى : ( فَأَ يَهِم عَذَابًا ضَمَفًا ) قال الزجاج : أي : عذابًا مضاعفًا .

قوله تعالى : ( قال لكل ّ ضعف ) أي : عذاب مضاعف ولكن لا تعلمون .

قرأ أبو بكر ، والمفضل عن عاصم : « يعامون » ، بالياء . قال الزجاج : والمعنى : لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق الآخر . وقرأ الباقون : « تعامون » بالناء، وفيها وجهان ذكرهما الزجاج .

أحدها : لا تعلمون أيها المخاطبون ما لـكل فريق من العذاب .

والتاني: لا تعلمون يا أهل الدنيا مهدار ذلك ، وقيل: إنما طلب الاثباع مضاعفة عذاب القادة ، ليكون أحد المذابين على الكفر ، والثاني على إغرائهم به ، فأجيبوا (لكل ضعف) أي : كما كان للقادة ذلك ، فلكم عذاب بالكفر ، وعذاب بالاتباع . قوله : ( فما كان لكم علينا من فضل ) فيه قولان .

أحدها : في الكفر ، نحن وأنتم فيه سوا ، قاله ابن عباس . والثاني : في تخفيف المذاب ، قاله مجاهد . ﴿ وَقَالَتُ أُولَهُمْ لِأُخْرَلُهُمْ فَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنَ فَضْلِ كَذُوتُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ كَكُسبُونَ ﴾

فوله تعالى : ( بما كنتم تكسبون ) قال مقاتل : من الشرك والتكذيب.

﴿ إِنَّ السَّدِبنَ كَذَّبُوا بِآيَانِنَا وَاسْتَكُبْرُوا عَنْهَا كَاثُفَتَتُم ۖ لَهُمُ ۚ الْبُوابُ السَّمَاءُ وَكَا يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ حَتَّى يَلِيجَ الْجُمَلُ فِي سَمِّ الْجُيَاطِ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴾ الخياط وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴾

قوله تعالى: (إِنِ الذين كذبوا بآياتنا) أي : بحججنا وأعلامنا التي تدل على توحيد الله ونبو ق الأنبياء ، وتكبّروا عن الإيمان بها ( لا تُنفَتّح لهم أبواب السماء ) . قرأ ابن كثير ، ونافع ، وعاصم ، وابن عام : « تُنفَتّح » ؛ بالتاء ، وشددوا التاء الثانية . وقرأ أبو عمرو : « لا تُنفتت » بالتاء خفيفة ، ساكنة الفاء . وقرأ حزة ، والكسائي : « لا بُنفتت » بالياء مضمومة خفيفة . وقرأ اليزيدي عن اختياره : « لا تَنفت » بتاء مفتوحة (أبواب السماء) بنصب الباء ، فكأنه أشار إلى أفعالهم . وقرأ الحسن : بياء مفتوحة ، مع نصب الأبواب ، كأنه يشير إلى الله عز وجل . وفي مهني الكلام أربعة أقوال .

أحدها: لا تفتح لأرواحهم أبواب الساء، رواه الضحاك عن ابن عباس، وهو قول أبي موسى الأشمري، والسدي في آخرين، والأحاديث تشهد به (١٠).

والثاني : لا تفتح لأعمالهم ، رواه العوفي عن ابن عباس .

والثالث : لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم ، رواه عطاء عن ابن عباس .

والرابع : لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهم ، قاله ابن جربيج ، ومقاتل .

<sup>(</sup>۱) انظر «مسند أحمـــد»: ۲۸۷٪ ، ۲۸۸٪ ، ۲۹۵٪ ، ۲۹۳٪ و « تفسير الطبري» ۲۱/۲۲٪ ، وابن كثير ۲/۳۲٪ .

وفي الساء قولان .

أحدها : أنها الساء المعروفة ، وهو المشهور .

والثاني : أن المعنى : لا تفتح لهم أبواب الجنة ولا يدخلونها ، لأن الجنة في السماء ، ذكره الزجاج .

قوله تعالى: (حتى يلج الجمل في َسمِّ الخياط) الجمل: هو الحيوان المعروف. فان قال قائل: كيف خص الجمل من دورن سائر الدواب، وفيها ما هو أعظم منه ؛ فعنه جوابان.

أحدهما : أن ضرب المثل بالجمل يحصّل المقصود ؛ والمقصود أنهم لا يدخلون الجنة ، كما لايدخل الجمل في تُقب الإِبرة ، ولو ذكر أكبر منه أو أصغر منه ، جاز ، والناس يقولون : فلان لايساوي درهما ، وهذا لاينني عنك فتيلاً ، وإن كنا نجد أقل من الدرهم والفتيل .

والثاني: أن الجمل أكبر شأنا عند العرب من سائر الدواب ، فانهم يقدّمونه في القوّة على غيره ، لأنه يوقر بحمله فينهض به دون غيره من الدواب ، ولهذا عجّبهم من خاتق الإبل ، فقال : (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) [الناشية : ١٧]، فآثر الله ذكره على غيره لهذا المغى . ذكر الجوابين ابن الأنباري . قال : وقد روى شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه رأ : « حتى يلج الجُمَّلُ » بضم الجيم وتشديد الميم ، وقال : هو القَلْسُ (١) الغليظ .

قال المصنف : وهي قراءة أبي رزين ، ومجاهد ، وابن محيصن ، وأبي مجلز ، وابن يعمر ، وأبان عن عاصم . قال : وروى مجاهد عن ابن عباس : « حتى يلج الجــُــــَــَلُ » بضم الجيم وفتح الميم وتحفيفها .

<sup>(</sup>١) القلس ، بفتح القاف وسكون اللام : حبل غليظ من حبال السفن .

قلت: وهي قراءة قتادة ، وقد رويت عن سعيد بن جبير ، وأنه قرأ: «حتى بلج الجُمْل » بضم الجيم ونسكين الميم . قلت: وهي قراءة عكرمة ، قال ابن الانباري: فالجُمَل يحتمل أمرين : يجوز أن يكون بمعنى الجُمَّل ، ويجوز أن يكون بمعنى الجُمَّل ، كما يقال: حُجْرة ، ويجوز أن يكون بمعنى جملة من الجيال ، قيل في جمها : مُجمَل ، كما يقال: حُجْرة ، وحُجَر ، و فظلة ، و ظلم . وكذلك من قرأ : « الجُمْل » بسوغ له أن يقول : الجُمْل ، بمع مُجمّلة ، مثل بُسرة ، وبُسْر . وأصحاب هذه القراءات بقولون : الجبل والحبال ، أشبه بالإبرة والخيوط من الجال . وروى عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه قرأ : « الجُمْل » بضم الجيم والميم ، وبالتخفيف ، وهي قراءة الضحاك ، والجحدري . وقرأ أبو المتوكل ، وأبو الجوزاد : « الجَمْل » بفتح الجيم ، وبسكون الميم خفيفة .

قوله تعالى: ( في سَمِّ الخياط ) السم في اللغة : الثَّقب . وفيها ثلاث لغات : فتح السين ، وبها قرأ الأكثرون ، وضمها ، وبه قرأ ابن مسعود ، وأبو رزين ، وقادة ، وابن محيصن ، وطلحة بن مصرف ، وكسرها ، وبه قرأ أبو عمران الجوني ، وأبو نهيك ، والا صمعي عن نافع ، قال ابن القاسم : والخياط : الحقيط ، بمنزلة اللحاف والملحف ، والقيرام والمقرم . وقد قرأ ابن مسمود ، وأبو رزين ، وأبو مجلز : في « سم المختيط » . وقال الزجاج : الخياط : الإبرة ، وسمتها : تَقبها . والمعنى : أنهم لا بدخلون الجنة أبداً . قال ابن قتيبة : هذا كما بقال : لا بكون ذلك حتى يشبب الغراب ، و يبيض " القار .

قوله تعالى : ( وكذلك نجزي المجرمين ) أي : مثل ذلك نجزي الكافرين أنهم لا يدخلون الجنة .

﴿ لَهُمُ مِن ۚ جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن ۚ فَو قَهِم ۚ غَوَاشَ وَكَذَٰكَ اللَّهُ مِن ۚ فَو قَهِم ۚ غَوَاشَ وَكَذَٰكَ اللَّهُ الْمُخَرِي الظَّالِمِينَ . وَالنَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلْلُوا الصَّالِحَاتِ كَانُكُلَّفُ اللَّهُ وَلَا السَّالِكَ أَصْحَابُ الْجُنَّةِ اللهُ فَيهَا خَالِدُونَ ﴾ تَفْساً إِلَّا واسْعَهَا أُولِيْكَ أَصْحَابُ الْجُنَّةِ اللهِ فَيهَا خَالِدُونَ ﴾

قوله تعالى : ( لهم من جهنم مهاد ) المهاد : الفراش ·

وفي المراد بالنواشي ثلاثة أقوال .

أحدها: اللحف، قاله ابن عباس، والقرظي، وابن زيد. والتاني: مايغشاهم من الدخان، قاله عكرمة. والثالث: غاشية فوق غاشية من النار، قاله الزجاج. قال ابن عباس: والظالمون هاهنا: الكافرون.

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِن غِلَ تَجْرِي مِن نَحْتَهِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قوله تعالى: (ونزعنا ما في صدوره من غل ) فيهن عني بهذه الآية أربعة أقوال. أحدها: أهل بدر . روى الحسن عن علي رضي الله عنه أنه قال: فينا والله أهل بدر نزلت: (ونزعنا ما في صدوره من غل) . وروى عمرو بن الشريد عن علي أنه قال: إني لا رجو أن أكون أنا ، وعثمان ، وطلحة ، والزبير ، من الذين قال الله: (ونزعنا ما في صدوره من غل) .

والثاني : أنهم أهل الاحقاد من أهل الجاهلية حين أسلموا . روى كثير النَّوَّاءَ عن أبي جمفر قال : نزلت هذه الآبة في علي ، وأبي بكر ، وعمر ، قلت لا بي جمفر : فأي غل هو ؛ قـال : غل الجاهلية ، كان بين بي هـاشم وبي تيم وبي عدي في الجاهلية شيء ، فلما أسلم هؤلاء ، تحابوا ، فأخذت أبا بكر الخاصرة ، فجمل علي " يسخّنِ يده ويكمِّد بها خاصرة أبي بكر ، فنزلت هذه الآية .

والثالث: أنهم عشرة من الصحابة: أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسمد بن أبي وقاص ، وسميد بن زيد ، وعبد الله بن مسمود ، قاله أبو صالح .

والرابع: أنها في صفة أهل الجنة إذا دخلوها . روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « يخلُّ صُ المؤمنون من النار ، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار ، حتى إذا هذّ بوا ونُقتوا ، أذن لهم في دخول الجنة . فوالذي نفسي بيده ، لا حدم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا » (١) . وقال ابن عباس : أول مايدخل أهل الجنة الجنة ، تعرض لهم عينان ، فيشربون من إحدى العينين ، في ذهب الله ما في قلوبهم من غل وغيره مما كان في الدنيا ، ثم يدخلون إلى العين الا خرى ، فيفتسلون منها ، فتُشرق ألوانهم ، وتصفو وجوههم ، يدخلون إلى العين الا خرى ، فيفتسلون منها ، فتُشرق ألوانهم ، وتصفو وجوههم ، وتجري عليهم نضرة النعيم .

<sup>(</sup>١) « البخاري ، ٥/٥٠ ، و ٢٠/١١ « بشرح الفتح » ، و « الطبري » ٤٠/٨٣ قال الحافظ ٢٠/١١ » و الذي نفس محمد بيده ، هذا ظاهره أنه مرفوع كله ، وكذا في سائر الروايات ، إلا في رواية عفان عند الطبري ، قال : فانه جمل هذا من كلام قنادة ، فقال بمد قوله : « في دخول الجنة ، قال : فانه جمل هذا من كلام قنادة ، فال بمد قوله : « في دخول الجنة ، قال : فوالذي نفسي بيده ... النح وفي رواية شميب بن إسحاق بعد قوله : « في دخول الجنة ، قال : فوالذي نفسي بيده ... النخ فأجهم القائل ، فعلى رواية عفان يكون هو قنادة ، وعلى رواية غيره يكون هو النبي وينس وزاد محمد بن المنهال عند الاسماعيلي : قال قنادة : كان يقال : ما يشبه بهم إلا أهل الجمعة إذا انصرفوا من جمعهم ، وهكذا عند عبد الوهاب وروح . وفي رواية بشميب بن إسحاق ، ويونس عند الطبري قال : وقال بعضهم . . . فذكره ، وكذا في رواية شميب بن إسحاق ، ويونس ابن محمد ، والقائل : وقال بعضهم . . . فذكره ، وكذا في رواية شميب بن إسحاق ، ويونس ابن محمد ، والقائل : وقال بعضهم : هو قنادة ، ولم أقف على تسمية القائل .

فأما النزع ، فهو قلع الشيء من مكانه . والغل : الحقد الكامن في الصدر . وقال ابن قتيبة : الغل : الحسد والعداوة .

قوله تعالى : ( الحمد لله الذي هدانا لهذا ) قال الزجاج : معناه : هدانا لما صيرنا إلى هذا . قال ابن عباس : بعنون ماوصلوا إليه من رضوان الله وكرامته . وروى عاصم بن ضمرة عن على كرم الله وجهه قال : تستقبلهم الولدان كأنهم لؤلؤ متنور، فيطوفون بهم كاطافتهم بالحميم جاء من النيبة ، وبيشيرونهم بما أعد الله لهم ، ويذهبون إلى أزواجهم فيبشيرونهن ، فيستخفهن الفرح ، فيقمن على أستكفة الباب ، فيقلن : أنت رأيته ، قال : فيجي ولى منزله فينظر في أساسه ، فاذا صخر من لؤلؤ ، ثم يرفع بصره ، فلولا أن الله ذلك لاهب بصره ، ثم ينظر أسفل من ذلك ، فاذا هو بالشرر الموضونة ، والفرش المرفوعة ، والذرابي المبثونة ، فعند ذلك قالوا : ( الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ) كلهم قرأ « وما كنا "ه باببات الواو ، غير ابن عامر ، فانه قرأ « ما كنا لنهتدي » بغير واو ، وكذلك هي في مصاحف أهل الشام . قال أبو على : وجه الاستغناء عن الواو ، أن القصة ملتبسة بما قبلها ، فأغنى التباسها به عن حرف العطف ، ومشله ( دابعهم ملتبسة بما قبلها ) [ الكهف : ٢٧] .

قوله تعالى: ( لقد جاءت رسل ربنا بالحق ) هذا قول أهل الجنة حين رأوا ما وعدم الرسل عياناً . ( ونودوا أن تلك الجنة ) قال الزجاح : إنما قال « تلكم » لأنهم وعدوا بها في الدنيا ، فكأنه قبل لهم : هذه تلكم التي رُوعدتم بها . وجائز أن يكون هذا قبل لهم حين عاينوها قبل دخولهم إليها . قرأ ابن كثير ، ونافع . وعاصم ، وابن عام « أورثتُموها » غير مدغمة . وقرأ أبو عمرو ، وحزة ، والكنائي « أورتموها » مدغمة ، وكذلك قرؤوا في ( الزخرف : ٢٢ ) قال والكنائي « أورتموها » مدغمة ، وكذلك قرؤوا في ( الزخرف : ٢٢ ) قال

أبو على : من ترك الادغام ، فلتباين مخرج الحرفين ، ومن أدغم ، فلا ْ ل التاء والثاء مهموستان متقاربتان . وفي معنى «أورثتموها » أربعة أقوال .

أحدها : ما روى أبو هريرة عن رسول الله وَ الله على قال : « ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار ، فأما الكافر فانه يرث المؤمن منزله من النار ، والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة » (۱ فذلك قوله : (أور تتموها بما كنتم تعملون ) . وقال بعضهم : لما سمى الكفار أموانا بقوله : (أموات غير أحياه) والنحل : ٢١] . وسمى المؤمنين أحياء بقوله : (لتنذر من كان حياً) [ بس : ٧٠] (٢٠ أورث الأحياء الموتى .

والثاني : أنهم أورثوها عن الأعمال، لانها جُعلت جزاءً لاعمالهم ،وثواباً عليها ، إذ هي عواقبها ، حكاه أبو سليمان الدمشق .

والثالث: أن دخول الجنة برحمة الله ، واقتسامَ الدرجات بالاعمال . فلما كان يفسَّر نيلها لاعن عوض ، سميت ميراثاً . والميراث : ما أخذته عن غير عوض .

والرابع : أن ممنى الميراث هاهنـا : أن أمرهم يؤول إنيها كما يؤول الميراث .

<sup>(</sup>۱) « الطبري ، ۱/۸ من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : « ما منكم من أحد إلا وله منزلان ، منزل في الجنة ، ومنزل في النار ، وإن مات و دخل النار ورث أهل الجنة منزله ، فذلك قوله : ( أولئك م الوارثون ) . وكذلك أورده ابن كثير ٣/٣٩٧ من رواية ابن أبي حاتم عن أبي هريرة مرفوعاً . ورواه أحمد في أورده ابن كثير ٣/٣٩٩ من رواية أخرى له ، و المسند ، بنحوه ، وذكره الهيشمي في « مجمع الزوائد ، ١/٩٩٩ وذكر رواية أخرى له ، ثم قال : رواه أحمد ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح .

 <sup>(</sup>۲) كذا الأصل و لتنذر ، بالتــــا٠ ، وهي قراءة نافع ، وابن عامر ، وأبو جمفر ،
 ويمقوب ، وأما قراءة حفص ، فبالياء و لينذر ، .

﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصَّحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدُ نَا مَا وَعَدَ نَا مَا وَعَدَ نَا رَبُّكُمْ حَقًا قَالِمُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ رَبُّكُمْ حَقًا قَالِمُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِنْ بَيْنَهُمْ أَنْ كَمْنَةُ اللهِ عَلَى الطَّالِمِينَ . التَّذِينَ بَصُدُونَ عَن مُؤَذِنْ بَيْنَهُمْ أَنْ كَمْنَةُ اللهِ عَلَى الطَّالِمِينَ . التَّذِينَ بَصُدُونَ عَن مَعْبِلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عَوجًا وَمُ مَ بِالْآخِرَةِ مُ مُ كَافِرُونَ ﴾ منبيل الله ويبغُونَهَا عَوجًا ومُ م بِالآخِرَة مُ مُ كَافِرُونَ ﴾

قوله تعالى: (فهل وجدتم ماوعد ربكم حقاً) أي: من العذاب ؛ وهذا سؤال تقرير وتعيير . (قالوا نعم ) . قرأ الجمهور بفتح العين في سائر القرآن ، وكان الكسائي يكسرها . قال الا خفش : هما لغتان .

قوله تعالى : ( فأذَّن مؤذِّن بينهم ) أي : نادى مناد . ( أن لعنة ُ الله ) قرأ ابن كثير في روابة قنبل ، ونافع ، وأبو عمرو ، وعاصم : « أن ٌ لعنة ُ الله ) خفيفة النون ساكنة . وقرأ ابن عامر ، وحمزة ، والكسائي : « أن ّ » بالتشديد ، « لعنة الله » بالنصب . قال الا خفش : و « أن ْ » في قوله : ( أن تلكم الجنة ) [ الاعراف : ٣ ع ] وقوله : ( أن الحم الجنة ) [ بونس : ١٠ ] ، و : ( أن قد وجدنا ) ، هي « أن ّ » الثقيلة خففت .

قال الشاعر:

في في أينة كسُينوف الهيند قد عَلِمُوا أن هَالِكُ كُلُّ مَن يَحْفَى ويَنْتَعِلُ (١)

إِمَّا كَرَيْنَا حُمْنَاةً لا نِمَالَ كَنْ لَيْلَ كَذَلِكَ مَانَحَنْفَى ونَتْتَمَيل في فنية كسيوف الهند قسد علموا أنْ لَيْسينَدْ فَعَ عَنْ دَي الحَيْلَة إلحَيِيَلُ

وأنشد أيضًا :

أكاشِرُهُ وَأَعْلَمُ أَنْ كِلاَنَا عَلَى مَاسَاءَ صَاحِبِهَ حَرِيْصُ (') ومعناه : أنه كلانا ؛ وتكون « أن قد وجدنا » في معنى : أي . قال ابن عباس : والظالمون هاهنا : الكافرون .

﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاً بِسِيمُهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمُ يَطْمَعُونَ ﴾

قوله تعالى : (وينهما حجاب) أي بين الجنة والنار حاجز ، وهو السور الذي ذكره الله تعالى في قوله : (فضرب بينهم بسور له باب) [الحديد: ١٣] ، فسمي هذا السور بالأعراف لارتفاعه ، قال ابن عباس : الاعراف : هو السور الذي بين الجنة والنار ، له عرف كعرف الديك . وقال أبو هريرة : الاعراف : جبال بين الجنة والنار ، فهم على أعرافها ، يمني : على ذراها ، خلقتها كخلقة عرف الديك . قال اللغويون : الاعراف عند العرب : كل ماارتفع من الأرض وعلا ؛ يقال لكل عال : عُرف ، وجمعه : أعراف .

<sup>(</sup>۱) البيت غير منسوب في د سيبويه ، ۱/٤٤٠ ، و د الانصاف ، لابن الأنباري : ۸۹ ، ۱۸۳ ، و د أمالي ابن الشجري ، ۱۸۸/۱ . وقوله : أكاشره : أضاحكه .

قال الشاعر:

كل كناز عَلَمُهُ نيسَافِ كالعَلَم المُوفي على الأَعْرافِ (') وقال الآخر:

وَرِثْت بِنَـاءَ آبَـاءً كِرَامٍ عَلَوْا بِالمَجْدِ أَعْرَافَ البِنَاءُ وَرِثْت بِنَـاءً أَعْرَافَ البِنَاءُ وفي « أصحاب الأعراف » فولان ·

أحدها : أنهم من بني آدم ، قاله الجهور . وزعم مقاتل أنهم من أمة محد عليه الله عليه الماله عليه المالهم تسعة أقوال .

أحدها : أنهم قوم ُ قتلوا في سبيل الله عمصية آبائهم ، فنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم ، ومنعهم من دخول النار قتلهم في سبيل الله ، وهذا مروي عن النبي متناسه (۲) .

والثاني: أنهم قوم نساوت حسناتهم وسيئاتهم ، فلم تبلغ بهم حسناتهم دخول الجنة ، ولا سيئاتهم دخول النار ، قاله ابن مسعود ، وحذيفة ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، والشمى ، وقتادة .

والثالث : أنهم أولاد الزنا ، رواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس .

والرابع : أنهم قوم صالحون فقها علما ، قاله الحسن ، ومجاهد ؛ فعلى هذا يكون لبثهم على الأعراف على سبيل النزهة .

<sup>(</sup>١) البيت غير منسوب في « بحــــاز القرآن » : ٢١٥/١ ، و « الطبري » : ٢١ / ٤٥٠ ، و « غريب القرآن » : ١٦٨ . و «اللسان » : نوف . والكناز : المجتمع اللحم القويه ، والنياف : الطويل ، والملم : الجِبل .

<sup>(</sup>٢) د الطبري : ٤٥٨/١٧ ، وفيه أبو مشر نحبيح بن عبد الرحمن السندي المدني وهو ضعيف ، وأورده ابن كثير في د التفسير ، ٢١٦/٢ عن سعيد بن منصور ، ثم قال : ورواه ابن مردويه ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم من طرق عن أبي مشر به .

والخامس : أنهم قوم رضي عنهم آباؤهم دون أمهاتهم ، أو أمهاتهم دون آبائهم ، رواه عبد الوهاب بن مجاهد عن إبراهيم .

والسادس: أنهم الذين ماتوا في الفترة ولم ببدِّلوا دينهم ، قاله عبد العزيز بن يحيى . والسابع : أنهم أنبيا ، حكاه ابر الأنباري .

والثامن : أنهم أولاد المشركين ، ذكره المنجوفي في تفسيره .

والتاسع : أنهم قوم عملوا لله ، لكنتهم راؤُوا في عملهم ، ذكره بعض العلماء .

والقول الثاني: أنهم ملائكة ، قاله أبو مجلز ، واعتُرض عليه ، فقيل : إنهم رجال ، فكيف تقول: ملائكة ، فقال : إنهم دكور وليسوا باناث . وقيل : منى قوله : ( وعلى الأعراف رجال ) أي : على معرفة أهل الجنة من أهل النار ، ذكره الزجاج ، وابن الانباري ، وفيه بُعد وخلاف للمفسرين .

قوله تعالى: (يعرفون كلاً بسيام) أي: يعرف أصحابُ الأعراف أهل الجنة وأهل النار. وسيما أهل الجنة : بياض الوجوه، وسيما أهل النار: سواد الوجوه، وزرقة العيون. والسيما: العلامة. وإنما عرفوا الناس، لانهم على مكان عال يشرفون فيه على أهل الجنة والنار. (ونادَوا) يعني: أصحاب الأعراف (أصحاب الجنة أن سلام عليكم). وفي قوله: (لم يدخلوها وه يطمعون) قولان.

أحدها : أنه إخبار من الله تعالى لنا أن أصحـاب الاعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها ، قاله الجهور .

والثاني : أنه إخبار من الله تعالى لأهل الأعراف إذا رأوا زمرة يُذهـَب بها إلى الجنة أن هؤلاء لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولها ، هذا قول السدي ·

﴿ وَإِذَا صُرَفَت أَبْصَارُهُمُ ثَلِقَاآءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالَتُوا رَبَّنَا كَانَجْمَلْنَا مَعَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾

قوله تمالى : ( وإذا صرفت أبصارهم ) يعني أصحاب الأعراف . والتلقاء : جهة اللقاء ، وهي جهة المقابلة . وقال أبو عبيدة : تلقاء أصحاب النار ، أي : حيالهم .

﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِ فُونَهُمْ بِسِيمَهُمْ قَالُوا مَا كُنْتُمُ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ مَا كُنْتُمُ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾

قوله تعالى: (ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسياهم) روى أبو صالح عن ابن عباس قال: ينادون: ياوليد بن المغيرة، ياأبا جهل بن هشام، ياعاص بن وائل، يأأمية بن خلف، ياأبكي بن خلف، ياسائر رؤساء الكفار، ما أغنى عنكم جمكم في الدنيا المال والولد. (وما كنتم تستكبرون) أي: تنعظمون عن الإيمان.

﴿ أَهُوْ لاَ ۚ السَّذِينَ أَفْسَمْتُمُ ۚ لَا يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَة ۚ أَدْخُلُوا اللهِ نَالَهُمُ اللهُ بِرَحْمَة ۗ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَاخُونَ ﴾ النجنَّة كَاخُونَ ﴾

قولەتعالى : ( أَهُوَّلاً الذين أُقسمتُم لاينالهُم الله برحمة ) فيه قولان .

أحدهما: أن أهل النار أقسموا أن أهل الأعراف داخلون النار ممنا ، وأن الله لن يدخلهم الجنة ، فيقول الله لا هل النار : (أهؤلام) يمني أهل الأعراف (الذين أقسم لاينالهم الله برحمة ، ادخلوا الجنة ) رواه وهب بن منبه عن ابن عباس . قال حذيفة : بينا أصحاب الاعراف هنالك ، اطسّلع عليهم ربهم فقال لهم : « ادخلوا الجنة فاني قد غفرت لكم » (۱).

والثاني : أن أهل الأعراف يرون في الجنة الفقراء والمساكين الذين كان الكفار بستهزؤون بهم ، كسلمان ، وصهيب ، وخبَّاب ، فينادون الكفار : (أهؤلاء

<sup>(</sup>١) • الطبري ، : ٢٠/١٧ .

الذين أقسم ) وأنتم في الدنيا ( لاينالهم الله برحمة ) قاله ابن السائب . فعلى هذا ينقطع كلام أهل الأعراف عند قوله : ( برحمة ) ، ويكون الباقي من خطاب الله لأهل الجنة . وقد ذكر المفسرون في قوله : ( ادخلوا الجنة ) ثلاثة أقوال .

أحدها : أن يكون خطاباً من الله لأهل الأعراف ، وقد ذكرناه . والثاني : [ أن ] بكون خطاباً من الله لاهل الجنة .

والثالث: : أن يكون خطاباً من أهل الأعراف لأهل الجنة ، ذكرهما الزجاج . فعلى هذا الوجه الأخير ، يكون معنى قول أهل الاعراف لاهل الجنة : ( ادخلوا الجنة ) :اعلوا إلى القصور المشرفة ، وارتفعوا إلى المنازل المنيفة ، لأنهم قد رأوه في الجنة . وروى مجاهد عن عبد الله بن الحارث قال : يؤتى بأصحاب الاعراف إلى نهر يقال له : الحياة ، عليه قضبان الذهب مكلئة باللؤلؤ ، فيُفعسون فيه ، فيخرجون ، فتبدو في نحورهم شامة بيضا ، يعرفون بها ، ويقال لهم : تمنّوا ماشتم ، ولكم سبعون ضعفا ، فهم مساكين أهل الجنة .

﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ النَّهِ أَنْ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِ بِنَ ﴾ اللَّمَاءُ أَوْ مِمَّا وَلَى الْكَافِرِ بِنَ ﴾ قوله تعالى: (ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة) قال ابن عباس: لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة ، طمع أهل النار في الفرج بعد اليأس ، فقالوا: بارب، إن لنا قرابات من أهل الجنة ، فائذن لنا حتى نراه ونكليمهم ، فنظروا إليهم وإلى ماهم فيه من النعيم فعرفوه . ونظر أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل جهم فلم يعرفوهم ، قد اسودت وجوههم وصاروا خلقا آخر ، فنادى أصحاب النار أصحاب الجنة بأسمائهم ، وأخبروهم بقراباتهم ، فينادي الرجل أخاه : باأخي قد احترقت وأغثى ؛

فيقول: (إن الله حرَّمها على الكافرين). قال السدي: عنى بقوله: (أو مما رزقكم الله) الطعام. قال الزجاج: أعلمَ الله عز وجل أن ابن آدمَ غيرُ مستغن عن الطعام والشراب، وإن كان معذًا.

﴿ النَّذِينَ انَّخَذُوا دِبِنَهُمْ كَلُواً وَلَمِباً وَغَرَّتُهُمُ الْمَيْوَةُ اللَّائِيَا فَالْيَوْمُ الْمَيْوَةُ اللَّائِيَا فَالْيَوْمُ الْمُلْدَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَعُمُّونَ ﴾ يَجْعَدُونَ ﴾

قوله تعالى : ( الذين اتخذوا دينهم لهواً ولمباً ) قال ابن عباس : هم المستهزئون والمعنى : أنهم تلاعبوا بدينهم الذي شرع لهم . وقال أبو رَوْق : دينهم : عيدهم وقال قتادة : ( لهوا والمباً ) أي : أكلا وشرباً . وقال غيره : هو مازيّنه الشيطان لهم من تحريم البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام ، والمكاء ، والتصدية ، ونحو ذلك من خصال الجاهلية .

قوله تعالى: ( فاليوم ننساهم ) قال الزجاج: أي: تتركهم في العذاب كما تركوا العمل للقياء يومهم هذا . و « ما » نسق على « كما » في موضع جر والمهنى: وكجحدهم . قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون المهنى: فاليوم تتركهم في النار على علم منا ترك ناس غافل كما استعمادا في الإعراض عن آياتنا وهم ذاكرون ما يستعمله من نسي وغفل .

﴿ وَلَقَدْ جِنْنَاهُمْ بِكِينَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى ۗ وَرَحْمَةً لِ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴾ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴾

قوله تعالى : ( ولقد جئناهم بكتاب ) بعني القرآن . ( فصَّلناه ) أي : بينَّاه زاد المدير ٣ م (١٤) بايضاح الحق من الباطل . وقيل : فصَّلنـاه فصولاً مرة بتعريف الحلال ، ومرة بتعريف الحلال ، ومرة بتعريف الحرام ، ومرة بالوعد ، ومرة بالوعيد ، ومرة بحديث الأمم .

وفي توله : (على علم ) قولان .

أحدهما : على علم منا بما فصَّلناه . والثاني : على علم منا بما يصلحكم مما أنزلناه فيه . وقرأ ابن السميفع ، وابن محيصن ، وعاصم ، والجحدري ، ومعاذ القارى • : « فضَّلناه » بضاد معجمة .

﴿ هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا نَأُو بِلَهُ يَوْمَ يَأْنِي نَأُو بِلِمُهُ يَقُولُ النَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلُ لَنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أُو نُرَدَ فَنَعْمَلَ عَيْرَ النَّذِي كُنَا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾

قوله تعالى: ( هل ينظرون إلا تأويله ) قال ابن عباس: تصديق ما ُوعدوا في القرآن . ( يوم يأتي تأويله ) وهو يوم القيامة ( يقول الذين نسوه ) أي : تركوه ( من قبل ُ ) في الدنيا ( قد جانت رسل ربنا بالحق ) أي : بالبعث بعد الموت .

قوله تعالى : ( أُو 'ُنرَدُ ' ) قال الزجاج : المعنى : أو هل 'نردُ . و قوله : ( فنعملَ ) منصوب على جواب الفاء للاستفهام .

﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللهُ النَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ أَنَمُ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَشِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُستَخَرَّاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكُ اللهُ رَبُّ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكُ اللهُ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ الله كرب العالمين ﴾

قوله تعالى : ( إِن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ) اختلفوا أي يوم بدأ بالخلق على ثلاثة أقوال .

أحدها: أنه يوم السبت ، روى مسلم في « صحيحه » من حديث أبي هريرة قال: أخذ رسول الله على يدي ، فقال: « خلق الله عز وجل التربة يوم السبت ، وخلق الجبال فيها يوم الا حد ، وخلق الشجر يوم الا ثنين ، وخلق المحكروه يوم الثلاثا ، وخلق النور بوم الا ربعا ، وبث فيها الدواب يوم الخيس ، وخلق آدم بعد المصر [من] يوم الجمعة [في] آخر الحلق ، في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين المصر إلى الليل » (١) ، وهذا اختيار محمد بن إسحاق . قال ابن الا نباري : وهذا إجماع أهل العلم .

والثاني: يوم الأحد، قاله عبد الله بن سلام، وكمب، والضحاك، ومجاهد، واختاره ابن جرير الطبري، وبه يقول أهل التوراة.

والثالث: يوم الاثنين ، قاله ابن إسحاق ، وبهذا يقول أهل الإنجيل ومعنى قوله: (في ستة أيام) أي : في مقدار ذلك ، لأن اليوم يعرف بطلوع الشمس وغروبها ، ولم تكن الشمس حينئذ ، قال ابن عباس : مقدار كل يوم من تلك الأيام ألف سنة ، وبه قال كعب ، ومجاهد ، والضحاك ، ولا نعلم خلافاً في ذلك . ولو قال قائل : إنها كأبام الدنيا ، كان قوله بعيداً من وجهين .

أحدهما : خلاف الآثار . والثاني : أن الذي يتوهمه المتوهِّم من الإِبطــا • في

<sup>(</sup>١) « المسند ، ١٩٣٨ ، ومسلم ٤/ ٣١٤٩ . قال الحافظ ابن كثير في « التفدير ، ١٩/١ بمد أن أورده : وهذا الحديث من غرائب « صحيح مسلم» ، وقد تكلم عليه علي بن المدبني ، والبخاري وغير واحد من الحفساظ ، وجعلوه من كلام كعب ، وأن أل ريره إنما سمعه من كلام كعب الأحبار ، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاً ، وقد حرر ذلك البيهتي .

ستة آلاف سنة ، يتوهمه في ستة أيام عند تصفح قوله : ( إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) [ يس: ٨٢ ] . فان قيل : فهلاً خلقها في لحظة ، فانه قادر ؛ فمنه خمسة أجوبه .

أحدها: أنه أراد أن يوقع في كل يوم أمراً تستعظمه الملائكة ومن يشاهده، ذكره ابن الأنباري.

والثاني : أَن النثبَّت في تمهيد ما ُخلق لآدم وذريته قبل وجوده ، أبلغ ُ في تمظيمه عند الملائكة .

والثالث : أن التمجيل أبلغ في القدرة، والتثبيت أبلغ في الحكمة ، فأراد إظهار حكمته في ذلك ، كما يظهر قدرته في قول : (كن فيكون )

والرابع : أنه علم عباده التثبيُّت ، فاذا تثبَّت من لايزل عكان ذو الزَّلل أولى بالنتبُّت .

والخامس: أن ذلك الإمهال في خلق شيء بعد شيء، أبعد من أن بُظن أن ذلك وقع بالطبع أو بالاتفاق .

قوله تعالى: (ثم استوى على العرش) قال الخليل بن أحمد: العرش: السرير؟ وكل سرير لملك بسمى عرشا ؛ وقلما أيجمع العرش إلا في اصطرار ؛ واعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب في الجاهلية والإسلام . قال أُمية بن أبي الصلت: مجتدوا الله فَهُو لِلْمَجْدِ أَهْلُ رَبّْنا في السَّمَاء أَمْسَى كَبَيْرا بالبناه الأعلى الذي سبق النَّا س وسوَّى فوق السَّاء سَريرا بالبناه الأعلى الذي سبق النَّا س وسوَّى فوق السَّاء سَريرا مرْدَا شرْجَمَا كلاينالهُ نَاظِرُ العَيْد نِ تَرَى دُونَه المَلائِكَ صُوْرَا وقال كعب : إن السموات في العرش كالقنديل معلَّق بين السهاه والارض .

وروى إسماعيل بن أبي خالد عن سعد الطائي قال: العرش ياقونة حمراه . وإجماع السلف منعقد على أن لايزيدوا على قراءة الآية . وقد شذَّ قوم فقالوا: العرش بمعنى الملك . وهذا عدول عن الحقيقة إلى النجوأز ، مع مخالفة الأثر ؛ ألم يسمعوا قوله نعالى : ( وكان عرشه على الماه ) [هود: ٧] أثراه كان المملك على الماه ؛ وكيف يكون الملك باقونة حمراه ؛ وبعضهم يقول : استوى بمعنى استولى ؛ وبحتج بقول الشاعر :

حَتَّى اسْتَوَى بِشْرْ عَلَى العِرَاقِ مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمْ مُهُرَاقِ وَبَعْلَ وَدَمْ مُهُرَاقِ وَبَقُول الشَاعِر أَيضًا :

أهما استويا بفضلهما جميما على عرش المأوك بغير أزور وهذا منكر عند اللغويين. قال ابن الأعرابي: العرب لانعرف استوى بمعنى استولى، وهذا منكر عند اللغويين. قال ابن الأعرابي: العرب لانعرف استوى بمعنى استولى، ومن قال ذلك فقد أعظم. قالوا: وإنما يقال: استولى فلان على كذا، إذا كان بعيداً عنه غير متمكن منه، ثم تمكن منه؛ والله عز وجل لم يزل مستولياً على الأشياء؛ والبيتان لايعرف قاتامها، كذا قال ابن فارس اللغوي. ولو صحا، فلا حجة فيها لما بيّننا من استيلام من لم يكن مستولياً. نموذ بالله من تعطيل الملحدة وتشهه المحسمة.

قوله تمالى: (يغشي الليل النهار) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عام : « يُغشي » ساكنة الغين خفيفة . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وأبو بكر عن عاصم : « يُغشّي » مفتوحة الغين مشددة ؛ وكذلك قرؤوا في (الرعد: ٣) . قال الزجاج : المعنى: أن الليل يأتي على النهار فيفطيه ؛ وإنما لم يقل : ويغشي النهار الليل ، لأن في الكلام دليلاً عليه ؛ وقد قال في موضع آخر : (يكور الليل على النهار ، ويكور النهار على الليل ) [الزمر: ٥] . وقال ابو على : إنما لم يقل : يغشي النهار ، ويكور النهار على الليل ) [الزمر: ٥] . وقال ابو على : إنما لم يقل : يغشي

النهار الليل ، لأنه معلوم من فحوى الكلام ، كقوله : ( سرابيل نقيكم الحر ) [النحل: ٨١] ، وانتصب الليل والنهار ، لأن كل واحد منها مفعول به . فأما الحثيث ، فهو السريع .

قوله تعالى: (والشمس والقمر والنجوم مسخرات ) قرأ الأكثرون: بالنصب فيهن ، وهو على معنى: خلق السموات والشمس ، وقرأ ابن عامر: « والشمس والقمر والنجوم مسخرات » بالرفع فيهن هاهنا وفي (النحل: ١٢) ، تابعه حفص في قوله تعالى: ( والنجوم مسخرات ) في ( النحل: ١٢ ) فحسب ، والرفع على الاستئناف ، والمسخرات : المذل الات لما يراد منهن من طلوع وأفول وسير على حسب إرادة المدبر لهن .

قوله تعالى : ( ألا له الخلق ) لأنه خلقهم ( والأمر ) فله أن يأمر عا يشاء . وقيل : الأمر : القضاء .

قوله تعالى : ( تبارك الله ) فيه أربعة أقوال .

أحدها: تفاعل من البركة ، رواه الضحاك عن ابن عباس ؛ وكذلك قال القتيبي ، والزجاج . وقال أبو مالك : افتدل من البركة . وقال الحسن : تجيء البركة من قبِله . وقال الفراء : تبارك : من البركة ؛ وهو في العربية كقولك : تقدس ربنا .

والثاني : أن تبارك بمعنى تعالى ، رواه أبو صالح عن ابن عباس . وكذلك قال أبو العباس : تبارك : ارتفع ؛ والمتبارك : المرتفع .

والثالث : أن الممنى : باسمه يُـتبرَّكُ في كل شيء ، قاله ابن الاُنباري .

والرابع : أن معنى « تبارك » تقدس ، أي : تطهر ، ذكره ابن الأنباري أيضاً .

﴿ أَدْعُوا رَبَّكُم نَضَرْعا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَايُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ قوله تعالى : ( ادعوا ربكم نضرعاً ) التضرع : التذليُّل والخضوع . والخُفية : خلاف العلانية . قال الحسن : كانوا يجمدون في الدعاء ، ولا تسمع إلا همساً . ومن هذا حديث أبي موسى : « اربعوا على أنفسكم ، إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » (١) . وفي الاعتداء المذكور هاهنا قولان .

أحدهما: أنه الاعتداء في الدعاء . ثم فيه ثلاثة أقوال . أحدها : أن يدعو على المؤمنين بالشر ، كالخزي واللمنة ، قاله سميد بن جبير ، ومقاتل . والثاني : أن يسأل مالا يستحقه من منازل الانبياء ، قاله أبو مجلز . والثالث : أنه الجهر في الدعاء ، قاله ابن السائب .

والثاني : أنه مجاوزة المأمور به ، قاله الزجاج .

﴿ وَلَا مُنفسِدُوا فِي الْأَرْضِ بِعَدَ إِصْلاَحِمِنَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْلُحْسِنِينَ ﴾

قوله تعالى : ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) فيه ستة أقوال .

أحدها: لاتفسدوها بالكفر بعد إصلاحها بالإيمان . والثاني: لاتفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالطاعة . بالظلم بعد إصلاحها بالمحل . والثالث : لاتفسدوها بالمعصية بعد إصلاحها بالطاعة . والرابع : لاتعصوا ، فيمسك الله المطر ، ويهلك الحرث بمماصيكم بعد أن أصلحها

<sup>(</sup>١) البخاري ٢/٩٦، ومسلم ٢٠٧٦/٤ وقوله : د اربعوا على أنفسكم ، : قال النووي : أي : ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم ، فائ رفع الصوت إنما يفعله الانسان لبعد من يخاطبه ليسمعه . وأنتم تدعون الله تمالى ، وليس هو بأصم ولا غائب ، بل هو سميع قربب، وهو معكم بالعلم والاحاطة .

بالمطر والخصب . والخامس : لاتفسدوها بقتل المؤمن بعد إصلاحها ببقـائه . والسادس : لاتفسدوها بتكذيب الرسل بعد إصلاحها بالوحي .

وفي قوله : ( وادعوه خوفاً وطمماً ) قولان . أحدهما : خوفاً من عقابه ، وطمماً في ثوابه . والثاني : خوفاً من الردّ وطمماً في الإجابة .

قوله تعالى: (إن رحمة الله قريب من المحسنين) قال الفراء: رأيت العرب تؤتِّث القريبة في النسب ، لايختلفون في ذلك ، فاذا قالوا: دارك منا قريب ، أو فلانة منا قريب ، من القرب والبعد ، ذكسّروا وأنَّثوا ، وذلك أنهم جعلوا القريب خلّفاً من المكان ، كقوله : (وما هي من الظالمين ببعيد) [ هود: ٨٣] ، وقوله تعالى : (وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً) [الأحزاب: ٣٣] ، ولو أُنِّث ذلك لكان صواباً . قال عروة :

عَشَيْئَةَ لَاعَفْرَاء مِنْكَ قريبة فَتَدَوْنُو وَلَا عَفْرَاء مِنْكَ بِمِيدُ (١) وقال الزجاج : إنما قيل : « قريب » لأن الرحمة والنفران والعفو بمنى واحد ، وقال الأخفش : جأثر أن تكون الرحمة هاهنا في منى المطر .

﴿ وَهُو َ النَّذِي بُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَي ۚ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَفَلَتْ صَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَد مَيِّت مَا فَأَنْزَ لَنَا بِهِ الْمَاءَ

<sup>(</sup>۱) « مساني القرآن » للفراء ۳۸۱/۱ ، و « الطبري » : ٤٨٨/١٣ ، وهو في « ديوان عروة بن حزام » وفي « تزبين الأسواق » ٤/١ و « سمط اللآلي » : ٤٠١ من شعر له ، صواب إنشاده على الباء :

عشية لا عفراء منك بعيدة فتسلو ولا عفراء منك قريب والمظام دبيب والمظام دبيب

فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ كَذَلِكَ أَنْخُرِجُ الْمَوْتِي لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ ﴾

قوله تعالى : ( وهو الذي يرسل الرياح ) قرأ أبو عمرو ، ونافع ، وابن عام، ، وعاصم : « الرياح » على الجمع . وقرأ ابن كثير ، وحمزة ، والكسائي : « الريح » على التوحيد . وقد يأتي لفظ التوحيد ، ويراد به الكثرة ، كقولهم : كثر الدره في أيدي الناس ، ومثله : ( إن الإنسان لني خسر ) [ المصر : ٢ ] .

قوله تعالى : ( نشراً ) قرأ أبو عمرو ، وابن كثير ، ونافع : « 'نشراً » بضم النون والشين ؛ أرادوا جمع نشور ، وهي الربح الطيبة الهبوب ، تهب من كل ناحية وجانب . قال أبو عبيدة : النّشُر : المتفرقة من كل جانب . وقال أبو علي : يحتمل أن تكون النشور بمعنى المنشر ، وبمعنى المنشر ، وبمعنى الناشر ؛ يقال : أنشر الله الربح ، مثل أحياها ، فنسرت ، أي : حييت . والدليل على أن إنشار الربح إحياؤها قول الفقيسي :

وهبَّتُ له رِيْحُ الجَنُوبِ وأُحْبِينَتْ له رَبْدَةٌ بُحِبِي المِيَاهَ نَسِيْمُهَا (١) ويدل على ذلك أن الربح قد وصفت بالموت .

قال الشاعي:

إِنِي لَأَرْجُو أَنْ تَمُوْتَ الرِّبْحُ فَأَقْمُدَ اليَوْمَ وَأَسْتَرِيْتِحُ وَالرَّيْدَةُ وَالرِيدَانَةُ : الريح . وقرأ ابن عام ، وعبد الوارث ، والحسن البصري : « مُنشَراً » بالنون مضمومة وسكون الشين ، وهي في معنى « مُنشُراً » . بقال : كُتُب وكُنْب، ورُسُل ورُرسُل . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف ، والمفضل

<sup>(</sup>١) البيت غير منسوب في د اللسان ، : ريد ، والربدة : الربح اللينة .

عن عاصم : « نَشُراً » بفتح النون وسكون الشين . قال الفرا : النَّشْر : الربح الطيبة اللَّيْنِة التي تنشى السحاب . وقال ابن الانباري : النَّشْر : المنتشرة الواسمة الهبوب . وقال أبو علي : يحتمل النَّشْر أن يكون خلاف الطيّ ، كأنها كانت الهبوب . وقال أبو علي : يحتمل النَّشْر أن يكون معناها ماقاله أبو عبيدة في النشر : أنها بانقطاعها كالمطويَّة . ويحتمل أن يكون معناها : النشر الذي هو الحياة ، كقول الشاعر : المتفرقة في الوجوه ؛ ويحتمل أن يكون معناها : النشر الذي هو الحياة ، كقول الشاعر :

[حتَّى يقولَ النَّاسُ ممَّا رَأُو ا] ياعَجَبَا لِيسْيِتِ النَّـاشِرِ (١) قال : وهذا هو الوجه . وقرأ أبو رجا المطاردي ، وإبراهيم النخعي ، ومسروق ، ومورِّق العجلي : « نَشَراً » بفتح النون والشين . قال ابن القاسم : وفي النَّشَر وجهان .

أحدها: أن يكون جماً للنشور ، كما قالوا : محمود و عمد ، وإهاب وأهب ، والثاني : أن يكون جماً ، واحده ناشر ، يجري بجرى قوله : غالب وغيب ، وحافد وحفد ؛ وكل القر أه نو أن الكلمة . وكذلك اختلافهم في (الفرقان : ٨٤) و (النمل : ٣٣) . هذه قراءات من قرأ بالنون . وقد قرأ آخرون بالباه ؛ فقرأ عاصم إلا المفضل : « بُشرى » بالباء المضمومة وسكون الشين مثل مُعلى . قال ابن الأنباري : وهي جمع بشيرة ، وهي التي تبشر بالمطر . والأصل ضم الشين ، إلا أنهم استثقلوا الضمتين . وقرأ ابن خيم ، وابن جذلم مثله ، إلا أنهما نو أنا الراه . وقرأ أبو الجوزاء ، وأبو عمران ، وابن أبي عبلة : بضم الباء والشين ، وهذا على وقرأ أبو الجوزاء ، والرحمة هاهنا : المطر ؛ سماه رحمة لأنه كان بالرحمة . و « أقلت » يعنى حملت . قال الزجاج : السحاب : جمع سحابة . قال ابن فارس : سمي السحاب . عمنى حملت . قال الزجاج : السحاب : جمع سحابة . قال ابن فارس : سمي السحاب . كان بالوحة في الهواء .

<sup>(</sup>١) البيت لأعثى قيس، ديوانه : ١٨ من قصيدة يهجو بها علقمة بن علائة ، ويمدح عامر ابن الطفيل في المنافرة التي جرت بينها .

قوله تعالى : ( ثِقَالاً ) أي : بالماء . وقوله تعالى : ( سقناه ) ردَّ الكناية إلى لفظ السحاب ، ولفظه لفظ واحد . وفي قوله : « لبلد » قولان .

أحدها : إلى بلد . والثاني : لإحياء بلد . والمينتُ : الذي لايُنْبَتُ فيه ، فهو عتاج إلى المطر . وفي قوله : ( فأنزلنا به ) ثلائة أقوال ·

أحدها: أن الكنياية ترجع إلى السحاب . والثاني : إلى المطر ، ذكرها الزجاج . والثالث : إلى البلد ، ذكره ابن الأنباري . فأما ها ( فأخرجنيا به ) فتحتمل الأقوال الثلاثة .

قوله تعالى : (كذلك نخرج الموتى) أي : كما أحيينا هذا البلد . وقال مجاهد: نحيي الموتى بالمطركما أحيينا البلد الميئت به . قال ابن عباس : يرسل الله تعالى بين النفختين مطراً كمني الرجال، فينبت الناس به في قبورهم كما نبتوا في بطون أمهاتهم .

قوله تعالى : ( لعلكم تذكرون ) قال الزجاج : لعل : ترج ، وإنما خوطب العباد على مايرجوه بعضهم من بعض ؛ والمعنى : لعلكم بما بيّناه لكم تستدلُّون على توحيد الله ، وأنه يبعث الموتى .

﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيْبِ مُخْرُجُ نَبَانُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالنَّذِي خَبُثَ كَالُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالنَّذِي خَبُثَ كَالِيكَ مُنصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴾ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذَٰلِكَ مُنصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴾

قوله تعالى: ( والبلد الطيب ) يمني الأرض الطيبة التربة ، (يخرج نباته) وقرأ ابن أبي عبلة : « بُخر ج » بضم اليا وكسر الرا ، « نباته » بنصب التا ، « والذي خبُث لايخرج ) كذلك أيضاً . وقد روى أبان عن عاصم : « لايُخر ج » بضم اليا وكسر الرا . والمراد بالذي خبث : الارض السبخة .

قوله تعالى : ﴿ إِلَّا نَكُدًا ﴾ قرأ الجُهور : بفتح النون وكسر الكاف . وقرأ

أبو جعفر : « نَكُداً » بفتح الكاف . وقرأ مجاهد ، وقتادة ، وابن محيص : « نَكُداً » باسكان الكاف . قال أبو عبيدة : قليلاً عسيراً في شدة ، وأنشد : لاتُنجِزُ الوَعْدَ إِنْ وَعَدْتَ وَإِنْ أَعْطَيْتَ أَعْطَيْتَ نَافِهِا نَكِداً (١) قال المفسرون : هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر ؛ فالمؤمن إذا سمع القرآن وعقله انتفع به وبان أثره عليه ، فشبّة بالبلد الطيب الذي يُعرع ويخصب ويحسن أثر المطر عليه ؛ وعكسه الكافر .

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا أُنُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِللهِ غَيْرُ أُ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمُ عَظِيمٍ . قَالَ الْمَلاُ مِنْ إِللهِ غَيْرُ أُ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمُ عَظِيمٍ . قَالَ الْمَلاُ مَنِ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَانِكَ فِي ضَلال مُبِينِ . قَالَ يَاقَوْمُ لَيْسَ بِي ضَلالَة " وَلكَيْنِي رَسُولٌ مِنْ رَبِ الْعَالَمِينَ . أَبلَتْ كُمْ وَسُلات مَنْلالَة " وَلكَيْنِي رَسُولٌ مِنْ اللهِ مَالاً تَعْلَمُونَ ﴾ وأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالاً تَعْلَمُونَ ﴾

قوله تعالى : ( اعبدوا الله ) قال مقــانل : وحبِّدوه ؛ وكذلك في سائر القصص بمدها .

قوله تعالى : ( مالكم من إله غيره ) قرأ الكسائي : « غيرِه » بالخفض . قال أبو على : جمل غيرًا صفة لـ « إله » على اللفظ .

قوله تعالى : ( أُبلَـتِغُمَ ) قرأ أبو عمرو : « أَبْلغُهُمَ » ساكنة الباء خفيفة اللام . وقرأ الباقون : « أُبلَـتِغُكُم » مفتوحة الباء مشددة اللام .

قوله تعالى: (وأنصح لكم) يقال: نصحته ونصحت له، وشكرته وشكرت له. قوله تعالى: (وأعلم من الله مالا تعلمون) أي: من منفرته لمن تاب، وعقوبته

<sup>(</sup>۱) « مجاز القرآن ، ۲۱۷/۱ ، و « الطبري ، : ۱۲/۹۶ ، و « اللسان ، : تفه .

لمن أصرً . وقال مقاتل : أعلمُ من نزول العذاب مالا تعلمونه ؛ وذلك أن قوم نوح لم يسمعوا بقوم عُذِّبوا قبلهم .

﴿ أُو عَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكُرْ مِن وَبِيْكُمْ عَلَى وَجُلِ مِنْ وَبِيْكُمْ عَلَى وَجُلِ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِيَتَقُوا وَلَعَلَّكُمْ أَنْرْحَمُونَ . فَكَذَّبُوهُ فَا لَيْنَذِرَكُمْ وَلِيَتَقُوا وَلَعَلَّكُمْ أَنْرْحَمُونَ . فَكَذَّبُوهُ فَا أَنْجَيْنَاهُ وَالنَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَانِنَا فَأَنْحَ وَأَغْرَ قَنْنَا النَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَانِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴾

فوله تعالى : ( أو عجبتم ) قال الزجاج : هذه واو العطف ، دخلت عليها ألف الاستفهام ، فبقيت مفتوحة . وفي الذِّ كر قولان . أحدهما : الموعظة . والثاني : البيان .

وفي قوله : (على رجل منكم) قولان . أحدها : أن «على » بمعنى : «مع » ، قاله الفراء . والثاني : أن الممنى : على لسان رجل منكم ، قاله ابن قتيبة .

قوله تعالى : ( قوماً عمين ) قال ابن عباس : عميت قلوبهم عن معرفة الله وقدرته وشدة بطشه .

﴿ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ الْمَلا النَّذِينَ كَفَرُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِن اللّهِ غَيْرُهُ أَفَلا اَتَقُونَ . قَالَ الْمَلا النَّذِينَ كَفَرُوا مِن قُومِهِ إِنَّا لَنَوْ مُ لَيْسَ لَنَرْ اللّهُ فِي سَفَاهَة وَإِنَّا لَنَظُنْكُ مِن الكَاذِينِ . قَالَ اَلْمَالَتِ مُ لَيْسَ لِيَسَفَاهَة وَإِنَّا لَنَظُنْكُ مِن رَبِ الْعَالَمِينَ . أَبَلَيْهُ كُمْ رَسَالاَتِ بِي سَفَاهَة وَلَكُنِّي رَسُولٌ مِن رَبِ الْعَالَمِينَ . أَبَلَيْهُ كُمْ رَسَالاَت رَبِي وَأَنَا لَكُمْ اَلْصِح أَمِينَ . أَوَعَجِيئُم أَنْ جَاءَكُم ذَكُر مِن رَبِي وَأَنَا لَكُمْ الصِح أَمِينَ . أَوَعَجِيئُم أَنْ الْمَالَمِينَ . أَبَلَيْهُ كُمْ وَلَا لَكُمْ عَلَى رَجُلُ مِنْكُمْ لِينْذُورَكُم فَواذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ لَيَنْذُورَكُم فَواذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُم اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللل الللّهُ اللللل الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللله

قوله تعالى: (وإلى عاد) الممنى: وأرسلنا إلى عاد (أخاه هوداً). قال الزجاج: وإعدا قبل: أخوهم، لأنه بشر مثلهم من ولد أبيهم آدم. ويجوز أن يكون أخاه لأنه من قومهم. وقال أبو سليمان الدمشقى: وعاد قبيلة من ولد سام بن نوح؛ وإنما سماه أخاه، لانه كان نسيباً لهم، وهو وُهم من ولد عاد بن عوص بن إرم بن سام.

قوله تعالى: (إِنَا لَمْرَاكُ فِي سَفَاهَةً ) قَالَ ابْنُ قَتَيْبَةً : السَفَاهَةَ : الجَهْلُ . وقالَ الزجاج : السَفَاهَة : خَفِّة الحُمْمُ والرأي ؛ يقال : ثوب سفيه ، إِذَا كَانَ خَفَيْفًا . ( وَإِنَا لَنَظْنَكُ مِنَ الْكَاذِبَيْنَ ) فَكُفُرُوا بِه ، ظَاتِينَ ، لا مستيقنينَ . ( قَالَ يَا قَوْمُ لِيسَ فِي سَفَاهَةً ) هذا موضع أدب للخلق في حسن المخاطبة ، فانه دفع ماسبُّوه به من السفاهة بنفيه فقط .

قوله تعالى: ( وأنـا لكم ناصح أمين) قال الضحـاك: أمين على الرسالة. وقال ابن السائب: كنت فيـكم أميناً قبل اليوم.

قوله تعالى: (واذكروا إذ جعائم خلفاه) ذكرهم النعمة حيث أهلك مَن كان قبلهم ، وأسكنهم مساكنهم . (وزادكم في الخلق بسطة) أي: طولاً وقوة . وقال ابن عباس : كان أطولهم مائة ذراع ، وأقصر ُهم ستين ذراعاً . قال الزجاج : وآلاه الله : نعمه ؛ واحدها : إلى . قال الشاعر :

أَبْيَضُ لَا يَرْهَبُ الهُزَالَ وَلاَ يَقْطَعُ رِحْنَا وَلاَ يَخُونُ إِلَى (١) وَيَجُونُ إِلَى (١) ويجوز أن يكون واحدها « إِلْياً » ، « وألى » .

قوله تعالى : ( فائتنا بما تمدنا ) أي : من نرول المذاب ( إِن كنت من الصادقين ) في أن المذاب نازل بنا . وقال عطاء : في نبو تنك وإرسالك إلينا .

<sup>(</sup>١) البيت لأعشى قيس ديوانه: ٣٣٥ ، و ﴿ مِجازِ القرآنُ ﴾: ٢١٨/١، و ﴿ اللَّسَانُ ﴾: ألا .

قوله تعالى : ( قال قد وقع ) أي : ( وجب عليكم من ربكم رجس وغضب ) قال ابن عبـاس : عذاب وسخط . وقال أبو عمرو بن العلاء : الرجز ؛ بالزاي ، والرجس ؛ بالسين : بمعنى واحد ، قابت السين زاياً .

قوله تعالى : ( أتجادلو نبي في أسماء سميتموها أنهم وآباؤكم ) يعني : الأصنام .

وفي تسميمهم لها قولان . أحدهما : أنهم سمَّوها آلهة . والثاني : أنهم سمَّوها بأسياء مختلفة . والسلطان : الحجة . ( فلنتظروا ) نزول العـذاب ( إني معكم من المنتظرين ) الذي يأتيكم من العذاب في تكذيبكم إياي

﴿ وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِن إِلٰهِ عَبْرُهُ وَلَا تَجَاءَنْكُمْ بَيْنَةٌ مِن رَبِّكُمْ اهذهِ نَافَةُ اللهِ مِن أَلْهُ مَنْ اللهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءً لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا أَنْكُمْ بَيْنَةٌ مِن اللهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءً فَيَا ثُخُذَكُمْ عَذَابِ اليم . وَاذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِن فَيَا ثُخُذَكُمْ عَذَابِ اليم . وَاذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِن بَعْدِ عَاد وَبَوا كُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سَهُولِمِا تُعَمُوراً بَعْد عَاد وَبَوا كُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سَهُولِمِا تُعَمُّوراً وَتَعْدَونَ مِن سَهُولِمِا تُعَمُّوراً وَتَعْدُونَ مِنْ سَهُولِمِا لَعْمُوراً وَتَعْدَونا وَلاَ تَعْمُونا فِي الْأَرْضِ مَتَّخِذُونَ مِنْ سَهُولِمِا لَهُ وَلَا تَعْمُونا فِي الْأَرْضِ مَتَّخِذُونَ اللهِ وَلا تَعْمُونا فِي الْأَرْضِ مَتَّخِذُونَ مَنْ سَهُولِمِا لَهُ وَلَا تَعْمُونا فِي الْأَرْضِ مَتَّخِذُونَ مَنْ سَهُولِمِا فَي الْأَرْضِ مَتَّخِذُونَ مَنْ سَهُولِمِا فَي الْأَرْضِ مَتَّخِذُونَ مَنْ مَنْ سَهُولِمِا فَي الْأَرْضِ مَتَّخِذُونَ مَنْ مِنْ اللهِ وَلَا تَعْمُونا فِي الْأَرْضِ مَتَعُوداً لَكُمْ اللهِ وَلَا تَعْمُونا فِي الْأَوْنَ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللهِ وَلا تَعْمُونا فِي الْأَرْضِ مَتُولًا مَا فَاذَكُومَ اللهِ عَلَى اللهُ فَي الْلَهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَالَ عَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلَالَهُ عَلَالُهُ فَي الْأُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

قوله تعالى : ( وإلى أعود ) قال أبو عمرو بن العلاء : سميت أعود لقلــَّة ما لها . قال ابن فارس : الشَّمد : الماء القليل الذي لا مادة له . فوله تعالى : ( هذه ناقة الله ) في إضافتهما إليه قولان · أحدها : أن ذلك للتخصيص والتفضيل ، كما يقال : بيت الله · والثاني : لأنها كانت بتكوينه من غير سبب ·

قوله تعالى : ( لسكم آية ) أي : علامة تدل على قدرة الله ؛ وإنما قال : « لسكم » لا نهم هم لذين اقترحوها ، وإن كانت آية لهم ولغيرهم ·

وفي وجه ڪونها آية نولان .

أحدهما : أنها خرجت من صخرة ملساء، فتمخَّضت بها تمخُّض َ الحامل، ثم انفلقت عنها على الصفة التي طلبوها .

والثاني: أنها كانت تشرب ما الوادي كله في يوم ، وتسقيهم اللبن مكانه . قوله تعالى : ( فذروها تأكل في أرض الله ) قال بن الأنباري : ليس عليكم مؤنتها وعلفها . و « تأكل » مجزوم على جواب الشرط المقدر ، أي : إن تذروها تأكل .

قوله تعالى : ( ولا تمسوها بسوء ) ، أي : لا تصيبوها بعقر .

فوله تعالى : ( وبو ّأَكُم في الا رض ) أي : أنراكم : يقال : تبوأ فلات منزلاً : إذا نزلة . وبو ً أنُهُ : أنزلته . قال الشاعر :

وبُورِّنَتْ في صَمْيم مِمَعْشَرِهِا فَتَمَ في قُومْمِها مُبَوَّوهما (١)

أي : أنزلت من الكريم في صميم النسب ؛ قاله لزجاج .

قوله تعالى : ( تتخذون من سهولها قصوراً ) السهل : ضد الحزن . والقصر :

<sup>(</sup>۱) البيت لابراهيم بن هـَر مَّمَ في ﴿ مِحْزَ القَرَآنَ ﴾ : ۲۱۸/۱ ، و ﴿ اللَّسَانَ ﴾ : بوأ ، و د شواهد المغنى ﴾ : ۲۸۰ .

قوله تعالى : (قال الملا الذين استكبروا من قومه ) وقرأ ابن عامر (وقال الملا ) بزيادة واو ؛ وكذلك هي في مصاحفهم . ومعنى الآية : تكبروا عن عبادة الله . (للذين استضعفوا ) يريد : المساكين . (لمن آمن منهم ) بدل من قوله «للذين استضعفوا »لا نهم المؤمنون . (أتعلمون أن صالحاً مرسكل ) هذا استفهام إنكار . وفالدين استضعفوا »لا نهم المؤمنون . (أتعلمون أن صالحاً مرسكل ) هذا استفهام إنكار . وفاكر وقالوا باصاليح وفاكر الناقلة وعتموا عن أمر ربهم وقالوا باصاليح اثنا بما تعدد أنا إن كُنت من المرسكين . فأخذ تشهم الرجفة فأصبكوا في دارهم جازمين »

قوله تعانى : ( فمقروا الناقة ) أي : قتلوها . قال ابن قتيبة : والمقر يكون على : القتل ، ومنه قوله عليه السلام عند ذكر الشهدا : « من عقر جواده » (۱) وقال ابن إسحاق : كَمَن لها قاتلها في أصل شجرة فرماها بسهم ، فانتظم به عَضَلة

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ٣٤/٢ عــن عمرو بن عبسة قال : أنيت النبي وَلَيْنِيْهُ فقلت : يارسول الله أي الجهاد أفضل ٢ قال : « من أهريق دمه وعقر جواده ، قال في « الزوائد» : إستاده ضعيف لضعف محمد بن ذكوان .

زاد المسير ۳ م (١٥)

ساقها ، ثم شد عليها بالسيف فكسر محرقوبها ، ثم نحرها . قال الأزهري : العقر عند العرب : قطع عرقوب البعير ، ثم جعل العقر نحراً ، لاثن ناحر البعير بعقره ثم ينحره .

قوله تعالى : ( وعَـتُوا ) قال الزجاج : جاوزوا المقدار في الكفر . قال أبو سليمان: عتوا عن اتــبّاع أمر ربهم .

قوله تعالى: ( عا تمدنا ) أي: من المذاب ·

قوله تعالى : ( فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجِفَةُ ) قال الزّجاج : الرَّجِفَةُ : الزّلزلة الشديدة .

قوله تعالى : ( فأصبحوا في داره) أي : في مدينتهم . فان قبل : كيف وحدًّد الدار هاهنا، وجمها في موضع آخر ، فقال : ( في دياره ) [ هود : ٦٧ ] ، فعنه جو ابان ، ذكرها ابر الأنباري .

أحدهما : أنه أراد بالدار : المسكر ، أي : فأصبحوا في معسكرهم . وأراد بقوله : في ديارهم : المنازل التي ينفرد كل واحد منها بمنزل .

والثاني: أنه أراد بالدار: الديار، فاكتنى بالواحد من الجميع، كقول الشاعر: كَنْلُمُوا فِي نِصِّف ِ بِطُنْبِكُم تَمْيِشُوا

وشواهد هذا كثيرة في هذا الكتاب .

قوله تعالى: (جائمين) قال الفراه: أصبحوا رماداً جائماً. وقال أبو عبيدة: أي: بعضهم على بعض جُثوم . والحثوم للناس والطير عمزلة البروك للابل. وقال ابن قتيبة: الجثوم: البروك على الر كسب. وقال غيره: كأنهم أصبحوا موتى على هذه الحال . وقال الزجاج: أصبحوا أجساماً ملقاة في الأرض كالرماد الجائم. قال المفسرون: معنى « جائمين »: بعضهم على بعض ، أي: إنهم سقط بعضهم على بعض عند نرول العذاب .

﴿ فَتُولَى عَنْهُمْ وَلَكِنْ كَاتُحِبُونَ النَّاصِحِينَ . وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ كَاتُحِبُونَ النَّاصِحِينَ . وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِمْ وَلَكُمْ بِهَا مِن أُحَد مِنَ الْعَالَمِينَ . إِنَّكُمْ لَأَنْ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِن أُحَد مِنَ الْعَالَمِينَ . إِنَّكُمْ لَتَا ثُونَ الرِّجَالَ مَهُوةً مِن دُونِ النِسَاء بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِ فُونَ . لَتَا ثُونَ الرِّجَالَ مَهُوةً مِن دُونِ النِسَاء بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مَن قَرْبَكُمْ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِن قَرْبَكُمْ إِلَا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِن قَرْبَكُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِن قَرْبَكُمْ إِلَا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِن قَرْبَكِمُ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِن قَرْبَكُمْ إِلَا أَنْ عَالُوا أَخْرِجُوهُمُ مِن قَرْبَكُمْ إِلَا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِن قَرْبَكُمْ إِلَا أَنْ عَالَمُوا أَخْرِجُوهُمْ أَنَالُ مِنَ يَتَطَهُمُ وَلَا كَانَ مِقَوْمٌ مِنْ قَرْبُولَ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ مِنْ قَرْبُولُوا أَخْرُولُ الْمَاسِلَة بَكُولُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْحُولُولُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ الللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

قوله تعالى : ( فتولى عنهم ) يقول : انصرف صالح عنهم بعد عقر الناقة ، لأن الله تعالى أوحى إليه أن ِ اخر ُج من بين أظهرهم ، فاني مهلكهم . وقال قنادة : ذكر لنا أن سالحا أسمع قومَه كما أسمع نبيكم قومَه ، يعني : بعد موتهم .

قوله تعالى : (أتأتون الفاحشة ) يعني إنيان الرجال . (ما سبقكم بها من أحد ) قال عمرو بن دينار : ما نزا ذكر على ذكر في الدنيا حتى كان قوم لوط . وقال بعض اللغويين : لوط : مشتق من لطت الحوض : إذا ملسته بالطين . قال الزجاج وهذا غلط ، لا نه اسم أعجمي كاسحاق ، ولا يقال : إنه مشتق من السحق وهو البعد .

قوله تعالى : ( إنكم لتأنون الرجال ) هذا استفهام إنكار . والمسرف : المجاوز ما أُمر به . وقوله تعالى : ( أخرجوهم من قريتكم ) يمني : لوطاً وأتباعه المؤمنين ( إنهم أُناس يتطهرون ) قال ابن عباس : يتنزَّهون عن أدبار الرجال وأدبار النساء .

﴿ فَأَنْجَيْنْسَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَنَّهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ . وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْلُجْرِمِينَ ﴾ وَأَمْطَرُ نَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْلُجْرِمِينَ ﴾

قوله تعالى : ( فأنجيناه وأهله ) في أهله قولان .

أحدهما: ابنتاه . والثاني: المؤمنون به . ( إلا امرأته كانت من الغابرين ) أي: الباقين في عذاب الله تمالى. قال أبو عبيدة: وإنما قال: « من الغابرين » لاأن صفة النساء مع صفة الرجال تُذكّر إذا أُشرك بينهما .

قوله تعالى : ( وأمطرنا عليهم مطراً ) قال ابر عباس : يعني : الحجارة . قال مجاهد : نزل جبريل ، فأدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط ، ورفعها ، ثم قلبها ، فجعل أعلاها أسفلها ، ثم أنبعوا بالحجارة .

﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِللهِ غَيْرُهُ وَ فُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ وَبِّكُمْ فَأُو فُوا الكَيْلَ مِنْ وَبِّكُمْ فَأُو فُوا الكَيْلَ وَاللهِ غَيْرُهُ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا القَسِدُوا فِي الأرضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾

قوله تعالى : ( وإلى مدين ) قال قتادة : مدين : ما كان عليه قوم شعيب ، وكذلك قال الزجاج ، وقال : لا ينصرف ، لأنه اسم البقعة . وقال مقاتل : مد بن هو ابن مديان بن ابراهيم الخليل لصلبه . وقال أبو سليان الدمشقي : مدين : هو ابن مديان بن ابراهيم ، والمعنى : أرسلنا إلى ولد مدين ، فعلى هذا : هو اسم قبيلة . وقال بعضهم : هو اسم للمدينة . فالمعنى : وإلى أهل مدين . قال شيخنا أبو منصور اللغوي : مدين اسم أعجمي . فان كان عربيا ، فاليا وائدة ، من قولهم : مدن بالمكان : إذا أقام به .

قوله تعالى : ( ولا نبخسوا الناس أشياءهم ) قال الزجاج : البَخْسُ : النقص والقليَّة ؛ يقيال : بَخَسْتُ أَبْخَسُ ؛ بالسين ، وبخصت عينه ، بالصاد لاغير .

( ولا مُنفُسِدوا في الأرض ) أي: لاتعملوا فيها بالمعاصي بعد أن أصلحها الله بالأمر بالمدل ، وإرسال الرسل .

قوله تعالى: (إِن كُنتُم مؤمنين) أي: مصدِّقين عا أخبرتُم عن الله .

﴿ وَ لَا نَقْ مُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ مُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ
اللهِ مَن آمَنَ بِهِ وَ تَبْغُونَهَا عِوجًا وَاذْ كُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً
وَكَثَرَ كُمُ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُفْسدِينَ ﴾

قوله تعالى: (ولا تقمدوا بكل صراط) أي: بكل طربق (توعيدون) مَن المناب بالشر، وتخوفونهم بالعذاب والقتل. فان قيل: كيف أفرد الفعل، وأخلاه من المفعول؛ فهلا قال: توعيدون بكذا؛ فالجواب: أن العرب إذا أخلت هذا الفعل من المفعول، لم يدل إلا على شر؛ يقولون: أوعدت فلانا. وكذلك إذا أفردوا: وعدت من مفعول، لم يدل إلا على الخير. قال الفراه: يقولون: وعدته خيرا، وأوعدته شراً؛ فاذا أسقطوا الخير والشر، قالوا: وعدته في الخير، وأوعدته: في الشر؛ فاذا جاؤوا بالباه، قالوا: وعدته بالشر. وقال الراجز: وأوعدته: في الشر؛ فاذا جاؤوا بالباه، قالوا: وعدته بالشر. وقال الراجز:

قال المصنف : وقرأت على شيخا أبى منصور اللغوي ، قال : إذا أرادوا أن يذكروا ماتهدّدوا به مع أوعدت ، جاؤوا بالباء ، فقالوا : أوعدته بالضرب ، ولا يقولون : أوعدته الضرب . قال السدي : كانوا عشّارين . وقال ابن زيد : كانوا يقطعون الطربق .

قوله تعالى : ( وتصدون عن سبيل الله ) أي : تصرفون عن دين الله من آمن به . ( وتبغونها عوجاً ) مفسر في (آل عمران : ٩٩ ) .

قوله تعالى: (واذكروا إذكنتم قليلاً فكثّركم) قال الزجاج: جائز أن يكون المنى: جعلكم أغنياء بعد أن كنتم فقراء ؛ وجائز أن يكون: كثره. عددكم بعد أن كنتم قليلاً ، وجائز أن يكونوا غير ذوي مقدرة وأقدار، فكثره. هذكم بعد أن كنتم قليلاً ، وجائز أن يكونوا غير ذوي مقدرة وأقدار، فكثره. هو أو إن كان طائفة مينكم آمننوا بالنّذي أرسينت به وطائفة من يُو مينوا فاصبر واحتى يتحكم الله بينتنا وهو تحير الدحاكمين. قال ألملا النّذين استتكثروا مين قو مه كنخر جننك كاشعيب والنّذين آمننوا ممك مين قريتينا أو لتمود كن في ملتينا قال أولو كنتم والنّذين آمننوا ممك مين قريتينا أو لتمود كن في ملتينا قال أولو

قوله تعالى: ( وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسات به وطائفة لم بؤمنوا ) أي : إن اختلفتم في رسالتي ، فصرتم فريقين ، مصدّقين ومكذّبين ( فاصبروا حتى يحكم الله بيننا ) بتعذيب المكذّبين ، وإنجاء المصدّقين ( وهو خير الحاكمين ) لأنه العدل الذي لايجور .

قوله تعالى: (أو لتمودُنَ في ملتنا) يعنون ديننا، وهو الشرك . قال الفراه: جعل في قوله: « لتعودن » لاماً كجواب اليمين، وهو في معنى شرط ؛ ومثله في الكلام: والله لأضربناك أو مُنقر في ، فيكور معناه معنى: « إلا » ، أو ممنى: « حتى » . (قال أو لو كنا كارهين) أي : أو تجبرونسا على ملتكم إن كرهناها ؟! والألف للاستفهام . فان قيل : كيف قالوا: « لتعودن » ، وشعيب لم يكن في كفر قط ، فيعود إليه ؛ فعنه جوابان .

أحدها : أنهم لما جمعوا في الخطاب معه من كان كافراً ، ثم آمن ، خاطبوا شعيباً بخطاب أتباعه ، وغلسّبوا لفظهم على لفظه ، لكثرتهم ، وانفراده . والثاني: أن الممنى: لتصيرُن إلى ملتنا؛ فوقع العَود على ممنى الابتداء، كما يقال: قد عاد علي من فلان مكروه، أي: قد لحقني منه ذلك؛ وإن لم يكن سبق منه مكروه. قال الشاعر:

فان تكن الأيَّامُ أَحَسنَ مَرةً إِلَى ققد عَادَتْ كَفَهُنْ كُذُنوْبُ وقد شرحنا هذا في قوله: ( وإلى الله مُنرجع الأمور ) في سورة (البقرة: ٢١٠)، وقد ذكر معنى الجوابين الزجاح، وابن الأنباري.

توله تعالى: (قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم) وذلك أن القوم كانوا يدّعون أن الله أمرهم بما هم عليه ، فلذلك سمّوه ملِسّة . (وما يكون لنا أن نمود فيها) أي : في الملة ، (إلا أن يشاء الله) أي : إلا أن يكون قد سبق في علم الله ومشيئته أن نمود فيها ، (وسع ربّنا كل شيء علماً) قال ابن عباس : يعلم ما يكون قبل أن يكون .

قوله تعالى: (على الله توكلنا) أي: فيما توعد تمونا به، وفي حراستنا عن الضلال ، (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق) قال أبو عبيدة: احكم بيننا، وأنشد: ألا أَبْلِغ بَنبي عُصْم رَسُو لا بأتبي عَن مُنتَاحَتِكُم عَنبي (١) قال الفراء: وأهل مُعمان يسمون القاضي: الفاتح والفتاح . قال الزجاج: وجائز أن يكون المعنى: أظهر أمرنا حتى ينفتح مابيننا وينكشف ؛ فجائز أن يكونوا سألوا بهذا نزول العذاب بقومهم ليظهر أن الحق معهم .

قوله تعالى : (كَأَنْ لَمْ يَغْنُنُو ۚ ا فِيهَا ) فيه أربعة أقوال .

أحدها : كأن لم يعيشوا في داره ، قاله ابن عباس ، والأخفش . قال حاتم طبيء :

غَنبِيْنَا رَمَاناً بِالتَّصَعْلَـُكِ وَالغَنِنَى فَكُلاَ سَقَانَاه بِكَأْسَيْهِ اللَّهُو ُ (٢) فَمَا رَابَة غِنانَا، ولا أَزْرَى بأحْسَابِنَا الفَقْرُ (٣) فَمَا رَابَة غِنانَا، ولا أَزْرَى بأحْسَابِنَا الفَقْرُ (٣) قال الزجاج: معنى غنينا: عَشنا. والتصعلك: الفقر، والعرب تقول للفقير: الصعلوك. والثاني: كأن لم يتنعَموا فيها، قاله قتادة.

والثالث : كأن لم يكونوا فيها ، قاله ابن زيد ، ومقاتل .

 <sup>(</sup>١) « مجاز القرآن » : ١ / ٢٢٠ ، و « اصلاح المنطق » : ١١٣ ، و « الطبوي » : ٢١/ ١٣٥ ، و « اللسان » و « التاج » المراج » ؛ ٥٦٤ / ١٤ ، و « اللسان » و « التاج » فتح ، وبنو عصم : رهط عمرو بن معديكرب الزبيدي . والبيت مختلف في عزوم ، انظر تمليق الراجكوتي في « سمط اللالي » : ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣) البيتان في « ديوان حاتم » : ١١٩ ، و « الأغاني » : ٢٩٩/١٧، و« خزانة الأدب » للبندادي ٢/٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) في الديوان و « الحزانة » : ﴿ فَمَا زَادُنَا بِأُوا ﴾ والبأو : الكبر والفخر .

والرابع: كأن لم ينزلوا فيها ، قاله الزجاج . قال الأصمعي : المغاني : المنازل ؛ يقال : غنينا بمكان كذا ، أي : نزلنا به . وقال ابن قتيبة : كأن لم يقيموا فيها ، ومعنى : غنينا بمكان كذا : أقمنا . قال ابن الأنباري : وإنما كرر قوله : ( الذين كذبوا شعيباً ) للمبالغة في ذمهم ؛ كما تقول : أخوك الذي أخذ أموالنا ، أخوك الذي شتم أعراضنا .

قولەتعالى : ( فتولى علهم ) فيه قولان .

أحدها: أعرض . والثاني : انصرف . ( وقال ياقوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ) قال قتادة : أسمع شعيب قومه ، وأسمع صالح قومه ؛ كما أسمع نبيكم قومه يوم بدر ؛ يعني : أنه خاطبهم بعد الهلاك . ( فكيف آسى ) أي : أحزن . وقال ابن إسحاق : أصاب شعيباً على قومه حزن شديد ، ثم عاتب نفسه ، فقال : كيف آسى على قوم كافرين .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَة مِنْ نَبِي ۗ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِاللَّاسَاءِ وَالضَّرَّ آءِ لَعَلَيَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴾

قوله نعالى: (وما أرسلنا في قرية ) قال الزجاج: يقال لكل مدينة: قرية، لاجتماع الناس فيها. وقال غيره: في الآية اختصار، تقديره: فكذبوه. (إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء) وقد سبق تفسير البأساء والضراء في (الأنعام: ٢٤)، وتفسير التضرع في هذه السورة [الاعراف: ٥٥]. ومقصود الآية: إعلام النبي ويستنة الله في المكذبين، وتهديد قريش.

 وَلُو ۚ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَانَّقُوا الْفَتَحْنَا عَلَيْهِم ۚ بَرَكَاتُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم ۚ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَالكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم ۚ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . أَفَا مَنِ أَهْلُ القُرى أَنْ يَأْنِيهُم ۚ بَأْسُنَا بَيَانًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾

**قولەتعالى** : ( ثم بَدَّلنا مَكان السيئة ِ الحسنة َ ) فيه قولان .

أحدهما : أن السيئة : الشدة ؛ والحسنة : الرخاء ، قاله ابن عباس .

والثاني : السيئة : الشر ؛ والحسنة : الخير ، قاله مجاهد .

قوله تعالى : (حتى عُفوا) قال ابن عباس : كثروا ، وكثرت أموالهم . ( وقالوا قد مس آباءً نا الضراء والسراء ) فنحن مثلهم ، يصيبنا ما أصابهم ، يعني : أنهم أرادوا أن هذا دأب الدهر ، وليس بعقوبة . ( فأخذناهم بنتة ) أي : فجاة بنزول العذاب ( وهم لايشعرون ) بنزوله ، حتى أهلكهم الله .

قوله تعالى : ( لفتحنا عليهم بَرَكات من السياء والأرض ) قال الزجاج :

المعنى : أتاهم الغيث من السام ، والنبات من الأرض ، وجعل ذلك زاكياكثيراً .

﴿ أُوَ أُمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتَدِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُدًى ۖ وَهُمْ يَلْعَبُونَ . أَفَا مَنُوا مَكُنْ اللهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾

قولهتعالى: (أو أمن أهل القرى) قرأ ابن كثير، وابن عاص، ونافع: (أو أمن أهل ) باسكان الواو. وقرأ تاصم، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي: (أو أمن) بتحريك الواو. وروى ورش عن نافع: (أو امن ) يدغم الهمزة، وياتى حركتها على الساكن.

﴿ أُولَمْ يَهُدُ لِلنَّذِينَ يَوْتُونَ الْأُرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ كُو نَصَالَهُ أَنْ كُو نَصَالُهُ أَن كُو نَصَالُهُ أَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

نَيْلُكَ الْقُرَىٰ اَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهِمَا وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ أُرُسلُهُمْ بَالْبَهُمْ بَالْبَهُم بِالْبَيْنَاتِ فَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

قوله تعالى: (أو لم يهد للذين ) وقرأ يعقوب: « نَهدِ » بالنون ، وكذلك في ( طه : ١٢٨ ) ، و ( السجدة : ٢٦ ) . قال الزجاج : من قرأ بالياه ، فالمغى : أولم يبيّن الله لهم . ومن قرأ بالنون ، فالمغى : أولم نبيّن . وقوله تعالى : ( ونطبع ) ليس بمحمول على « أصبناه » ، لأنه لو حمل على « أصبناه » لكان : ولطبعنا . وإنما المعنى : ونحن نطبع على قلوبهم . ويجوز أن يكون محمولاً على الماضي ، ولفظه لفظ المستقبل ، كما قال : ( أن لو نشاه ) ، والمعنى : لو شئنا . وقال ابن الأنباري : يجوز أن يكون معطوفاً على : أصبنا ، إذ كان بمنى أنصيب ؛ فو صنع الماضي في موضع المستقبل عند وضوح معنى الاستقبال ، كما قال : ( تبارك الذي إن شاه جمل موضع المستقبل عند وضوح معنى الاستقبال ، كما قال : ( تبارك الذي إن شاه جمل لك خيراً من ذلك ) [الفرقان: ١٠] ، أي : إن يشأ ، يدل عليه قوله : ( ويجمل لك قصوراً ) ، قال الشاعى :

إِنْ يَسْمَعُوا رِيْبَةً طَارُوابِهِا فَرَحاً مِنْتِي، وَمَا سَمِمُوامِن ْصَالِبِح دَفَنُوا<sup>(۱)</sup> أَي : بدفنوا .

قوله تعالى : ( فهم لايسممون ) أي : لا بقبلون ، ومنه : « سمع الله لمن حده » ، قال الشاعر :

كَوَ وَ الله حَتَّى خِفْتُ أَنْ لَا يَكُو ْنَ اللهُ يَسْمَعُ مَا أَقُولُ (٢٠)

<sup>(</sup>١) البيت لقمنب بن أم صاحب ، وهي أمه ، واسم أبيه ضمرة ، أحد بني عبد الله بن غطفان ، من شعراء العصر الأموي . وهو في «الحمياسة»: ١٣/٤ ، و « شواهد المنني » للسيوطي : ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) البيت غير منسوب في و اللسان ، : سمع .

قوله تعالى : ( فما كانوا ليؤمنوا عا كذبوا من قبل ) فيه خمسة أقوال .

أحدها: فما كانوا ليؤمنوا عند مجي الرسل بما سبق في علم الله أنهم بكذِّ بون به يوم أقروا له بالميثاق حين أخرجهم من صاب آدم ، هذا قول أُبَيِّ بن كعب .

والثاني: في كانوا ليؤمنوا عند إرسال الرسل عا كذَّبوا به يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من صلب آدم ، فآمنوا كرها حيث أقروا بالألسن، وأضمروا التكذيب ، قاله ابن عباس ، والسدي .

والثالث : فما كانوا لو رددناهم إلى الدنيا بعد موتهم ليؤمنوا عما كذَّ بوا به من قبل هلاكهم ، هذا قول مجاهد .

والرابع: فما كانوا ليؤمنوا عا كذَّب به أواثلهم من الأمم الخالية ، بل شاركوهم في التكذيب ، قاله يمان بن رباب .

والخامس : فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية المعجزات والعجائب بما كذَّ بوا · قبل رؤيتها .

﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِن عَهَدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمُ \* لَفَاسِقِينَ ﴾ لفاسِقِينَ ﴾

قوله تعالى: (وما وجدنا لأكثرهم) قال مجاهد: يعني: القرون المـاضية. ر من عهد) قال أبو عبيدة: أي: وفاه . قال ابن عباس: يريد الوفاء بالمهد الذي عاهدهم حين أخرجهم من صلب آدم . وقال الحسن: المهد هاهنا: ما عهده إليهم مع الأنبياء أن لايشركوا به شيئاً.

قوله تعالى : ( وإن وجدنا ) قال أبو عبيدة : وما وجدنا أكثرهم إلا الفاسقين .

﴿ ثُمَّ بَعَدْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَانِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلاَئِهِ فَطَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ . وَقَالَ مُوسَىٰ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ . عَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَأَقُولَ يَافِرْ عَوْنُ إِنِي رَسُولٌ مِنْ رَبِ الْعَالَمِينَ . حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَأَقُولَ عَلَى اللهِ إِلّا الْحَقَ عَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيْنَةً مِنْ رَبِكُمْ فَأْرُسِلْ مَعِي عَلَى اللهِ إِلّا الْحَقَ عَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيْنَةً مِنْ رَبِكُمْ فَأْرُسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَائِيلَ . قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةً فَأْتِ بِهِا إِنْ كُنْتَ مِنْ السَّادِقِينَ . فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ الْعَبَانُ مُبِينٌ ﴾

قوله تعالى : ( ثم بعثنا من بمدهم ) يعني : الأنبياء المذكورين .

قوله تمالى : ( فظلموا بهـا ) قال ابن عباس : فكذَّ بوا بها . وقال غيره : فجحدوا بها .

قوله تعالى : (حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق ) «على » بمعنى الباه . قال الفراه : العرب تجعل الباه في موضع «على » ؛ تقول : رهيت بالقوس ، وعلى القوس ، وجئت بحال حسنة ، وعلى حال حسنة . وقال أبو عبيدة : «حقيق » بمعنى : حريص . وقرأ نافع ، وأبان عن عاصم : (حقيق علي ً ) بتشديد الياه وفتحها ، على الاضافة . والمعنى : واجب علي ً .

قوله تعالى : (قد جئنكم ببينة ) قال ابن عباس : يعني : العصا . (فأرسل معي بني إسرائيل ) أي : أطلق عنهم ؛ وكان قد استخدمهم في الأعمال الشاقة . (فاذا هي ثعبان مبين ) قال أبو عبيدة : أي : حية ظاهرة . قال الفرا : الثعبان : اعظم الحيات ، وهو الذكر . وكذلك روى الضحاك عن ابن عباس : الثعبان : الحمة الذكر .

﴿ وَنَزَعَ بَدَهُ فَاذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ . قَالَ الْمُلاَ مِن وَوْم فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرِ عَلِيم . يُرِيدُ أَنْ بُخْرِجَكُم مَن أَرْضِكُم فَاذَا تَأْمُرُونَ . قَالَبُوا أَرْجِه وَأَخَاهُ وَأَرْسِل فِي الْمَدَاثِنِ مَاشِرِينَ . يَأْ ثُوكَ بِكُلُ سَاحِرٍ عَلِيم . وَجَآءَ البِيَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ عَالَبُوا إِنَّ لَنَا لَاجْرًا إِنْ كُلُلَ سَاحِرٍ عَلِيم . وَجَآءَ البِيَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ وَاللَّهُ إِنَّ لَكُونَ يَحْنُ النَّعَالِبِينَ . قَالَ نَعْم وَإِنَّكُم اللَّهُ النَّالِقِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُوسَى إِمَّا أَنْ مُنْقِي وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ نَحْن لَكُونَ نَحْن لَكُونَ نَحْن لَكُونَ نَحْن لَكُونَ نَحْن لَكُونَ نَحْن لَكُونَ نَحْن النَّالِي مَوْسَى النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُم . وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقَ عَصَاكَ وَالْمَالُونَ . وَجَآوُلُ بِسِحْرِ عَظَيِمٍ . وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقَ عَصَاكَ وَالْمَالُونَ . وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقَ وَعَمَاكُ وَالْمَالُونَ . وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقَ وَعَمَاكُ وَالْمَالُونَ . وَوَقَعَ الْحَقَ وَ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . وَأَلْقِي السَّحْرَةُ مَالِكُ وَالْمَالِك وَانْقَلَبُوا صَاعِرِينَ . وَأَلْقِي السَّحْرَةُ مَالِك مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ . وَأَلْقِي السَّحْرَةُ مَالِكُ وَالْمَالِيك وَانْقَلَبُوا صَاعِرِينَ . وَأَلْقِي السَّحْرَةُ مَالِكُ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ . وَالْقَلِيمُ وَالْمُوا آمَنَا بِرَبِ الْمَالَمِينَ . وَالْقَلِيمِ وَهُولَ كُولَ الْمُولِ آمَنَا لِكَ وَالْمَالِيك وَالْقَلْمُونَ . وَالْقَلَوْلَ مَلُوسًا وَهُرُونَ كُولَ الْمُولِولَ آمَنَا لِيكَ وَالْمَالَمِينَ . وَالْمُولَ آمَنَا وَلَا مَنَ السَّعِودِينَ . وَأَلْقِي السَّعْرِينَ عَلَى وَلَالَمُولَ الْمُولِولَ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ السَّعْرِينَ . وَأَلْقُولُ مَالِكُولُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ

قوله تعالى : ( ونزع يده ) قال ابن عباس : أدخل بده في جيبه ، ثم أخرجها، فاذا هي تبرق مثل البرق ، لها شماع غلب نور الشمس ، فخر ُوا على وجوههم ؛ ثم أدخلها جيبه فصارت كما كانت . قال مجاهد : بيضا من غير برص .

قوله تعالى: ( فماذا تأمرون ) قال ابن عباس : ما الذي تشيرون به علي " ؟ وهذا يدل على أنه من قول فرعون ، وأن كلام الملائر انقطع عند قوله : ( من أرضكم ) . قال الزجاج : يجوز أن يكون من قول الملائر ، كأنهم خاطبوا فرعون ومن يخصه ، أو خاطبوه وحده ؛ لأنه قد يقال للرئيس المطاع : ماذا ترون ؟.

قوله تعالى: (أَرْجِئُهُ) قرأ ابن كثير «أرجهؤ» مهموز بواو بعد الهاء في اللفظ. وقرأ أبو عمرو مثله ، غير أنه يضم الهاء ضمة ، من غير أن ببلـغ بها الواو ؛ وكانا يهمزان: (مُرجَوْن)[النوبة:١٠٦] و (مُرجِي، ) [الاحزاب: ٥١]. وقرأ قالون والمسيّي عن نافع «أرجه » بكسر الها ، ولا يبلغ بها اليا ، ولا يهمز . وكذلك وروى عنه ورش : «أرجهي » يصلها بيا ، ولا يهمز بين الجيم والها ، وكذلك قال إسماعيل بن جعفر عن نافع ؛ وهي قرا ، الكسائي . وقرأ حمزة : «أرجه » ساكنة الها ، غير مهموز ، وكذلك قرأ عاصم في غير رواية المفضل ، وقد روى عنه المفضل كسر الها من غير إشباع ولا همز ، وهي قراءة أبي جعفر ، وكذلك اختلافهم في سورة (الشعرا ، ٣٠٠) . قال ابن قتيبة : أرّب أ : أخره ؛ وقد يهمز ، يقال : أرجأت الشي ، وأرجيته . ومنه قوله : (ترجي من تشا ، منهن ) يهمز ، يقال : أرجأت الشي ، وأرجيته . ومنه قوله : (ترجي من تشا ، منهن ) الاحزاب : ١٥] . قال الفرا ، ينبو أسد تقول : أرجيت الأمر ، بغير همز ، وكذلك عامة قيس ؛ وبعض بني تميم يقولون : أرجأت الأمر ، بالهمز ، والقرا ، مولمون عامة قيس ؛ وبعض بني تميم يقولون : أرجأت الأمر ، بالهمز ، والقرا ، مولمون عهمزها ، وترك الهمز أجود .

قوله تعالى : ( وأرسل في المدائن ِ) يعني مدائن مصر ، (حاشرين ) أي : من يحشر السحرة إليك وبجمعهم . وقال ابن عباس : هم الشرط .

قوله تعالى : ( يأتوك بكل ساحر ) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وابن عام : ( ساحر ٍ ) ، وفي ( يونس : ٢٩ ) : ( بكل ساحر ٍ ) ؛ وقرأ حزة ، والكسائي : ( سحًّار ٍ ) في الموضعين ؛ ولا خلاف في ( الشعراء : ٣٧ ) أنها : ( سحًّار ٍ ) .

قوله تعالى: (إِن لنا لأجراً) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وحفص عن عاصم : (إِن لنا لأجراً) مكسورة الألف على الخبر ، وفي ( الشعراء : ٤١ ) (آين ً) ممدودة مفتوحة الألف ، غير أن حفصاً روى عن عاصم في ( الشعراء : ٤١ ) : (أَإِن لنا ) ممدودة في السورتين . وقرأ أبو عمرو : (آين لنا ) ممدودة في السورتين . وقرأ ابن عامر ، وحمزة ، والكسائي ، وأبو بكر عن عاصم : بهمزتين في الموضمين .

قال أبو على : الاستفهام أشبه بهذا الموضع ، لأنهم لم يقطموا على أن لهم الأجر، وإنما استفهموا عنه .

قوله تعالى : ( وإنكم لمن المقربين ) أي : ولكم مع الأثبر المنزلة الرفيعة عندي . قوله تعالى : ( سحروا أعين الناس ) قال أبو عبيدة : كَعَشَّوْ ا أعين الناس وأخذوها . ( واسترهبوه ) أي : خو "فوهم . وقال الزجاج : استَدعَوا رهبتهم حتى رهبهم الناس .

قوله تعالى : ( فاذا هي تلقّف ُ ) وقرأ عـاصم : ( تلقف ) ساكنة اللام ، خفيفة القـاف هاهنا وفي ( طه : ٦٩ ) ، و ( الشعراء : ٤٥ ) . وروى البزّيّ ، وابن ُ فلَيح عن ابن كثير : ( تلقف ) بتشديد التاء . قال الفراء : يقال : لقفنت ُ الشيء ، فأنا ألقَفُه كَافَهُ وَلقَفاناً ؛ والمعنى : تبتلع .

قوله تعالى : ( ما يأفكون ) أي : يكذبون ، لا نهم زعموا أنها حيّات .
قوله تعالى : ( فوقع الحق ) قال ابن عبـاس : استبـان . ( وبطل ماكانوا
يعملون ) من السحر .

## ۔ ﷺ الإِشارة إلى قصتهم ﷺ⊸

اختلفوا في عدد السحرة على ثلاثة عشر قولاً . أحدها : اثنان وسبعون ، رواه أبو صالح عن ابن عباس : والثاني : اثنان وسبعون ألفاً ، روي عن ابن عباس أيضاً ، وبه قال مقاتل . والثالث : سبعون ، روي عن ابن عباس أيضاً . والرابع : اثنا عشر ألفاً ، قاله حصب . والخامس : سبعون ألفاً ، قاله عطاً ،

وكذلك قال وهب في رواية ، إلا أنه قال: فاختار منهم سبعة آلاف . والسادس: سبعاثة . وروى عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب أنه قال : كان عدد السحرة الذين عارضوا موسى سبعين ألفاً متخيَّرين من سبعاثة ألف ، ثم إن فرعون اختار من السبمين الألف سبمائة . والسابع : خمسة وعشرون ألفاً ، قاله الحسن . والثامن : تسمائة ، قاله عكرمة . والتاسع : ثمانون ألفًا ، قاله محمد بن المنكدر . والعاشر : بضمة وثلاثون ألفاً ، قاله السدي . والحادي عشر : خمسة عشر ألفاً ، قـاله ابن إِسحاق . والثاني عشر : نسعة عشر ألفاً ، رواه أبو سليمان الدمشق . والنالث عشر : أربع مائة ، حكاه الثعلي . فأما أسما ووسائهم ، فقال ابن إسحاق : رؤوس السحرة سانور، وعاذور، وحُطحُط، ومُصنَفَّى، وهم الذين آمنوا، كذا حكاه ابن ماكولاً . ورأيت عن غير ابن إسحاق : سابوراً ، وعازوراً . وقال مقاتل : اسم أكبرهم شمعون . قال ابن عباس : ألقوا حبالاً غلاظاً ، وخشباً ُطوالاً ، فكانت ميلاً في ميل ، فألقى موسى عصاه ، فاذا هي أعظم من حبالهم وعصيهم، قد سدت الأفق ، ثم فتحت فاها ثمانين ذراعاً ، فابتلمت ما ألقوا من حبالهم وعصيتهم، وجعلت تأكل جميع ماقدرت عليه من صخرة أو شجرة، والناس بنظرون، وفرعون يضحك تجلُّداً ، فأقبلت الحيَّة نحو فرعون ، فصاح: ياموسي ، ياموسي ، فأخذها موسى ، وعرفت السحرة أن هذا من الله ، وليس هذا بسحر ، فخرُّوا سُجَّداً ، وقالوا آمنا برب العالمين فقـال فرعون : إِياي تمنون ؛ فقالوا : ربَّ موسى وهــارون ، فأصبحوا سحرة ، وأمسوا شهداء . وقال وهب بن منبه : لمـا صارت ثعباناً حملت على الناس فالهزموا منها ، فقتل بعضهم بعضاً ، فمات منهم خمسة وعشرون ألفًا . وقال السدي : لتى موسى أمير السحرة ، فقال : أرأيت إن غلبتك زاد السير ۳ م (١٦)

غداً ، أتؤمن بي ؛ فقال الساحر : لآنين غداً بسحر لايغلبه السحر ، فوالله لئن غلبتني لا ومنن " بك . فان قبل : كيف جاز أن يأمرهم موسى بالإلقاء ، وفعل السحر كفر ؛ فعنه ثلاثة أجوبة . أحدها : أن مضمون أمره : إن كنم محقين فألقوا . والثاني : ألقوا على مايصح ، لا على مايفسد ويستحيل ، ذكرها الماوردي . والثالث : إنما أمرهم بالإلقاء لتكون معجزته أظهر ، لأنهم إذا ألقوا ، ألقى عصاه فابتلمت ذلك ، ذكرها واحدي . فان قبل : كيف قال : ( وألقي السحرة ساجدين ) وإنما سجدوا باختياره ، فالجواب أنه لما زالت كل شبهة بما أظهر الله تعالى من أمره ، اضطره عظيم ماعاينوا إلى مبادرة السجود ، فصاروا مفعولين في الإلقاء تصحيحاً وتعظيماً لشأن مارأوا من الآيات ، ذكره ابن الا نباري . قال ابن عباس : لما آمنت السحرة ، انبع موسى سمائة ألف من بني إسرائيل .

﴿ قَالَ فِرْعُونُ آمَنْتُم ۚ بِهِ قَبْلُ أَنْ آذَنَ لَكُم ۚ إِنَّ هَذَا لَكُرْ مُ مَكَر ثُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ . كُرْ تُمُوعُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ . لَا تُطَعِّمَنَ أَيْدِينَكُم ۚ وَأَرْجُلُكُم ۚ مِن خِلاَف مُن كُم مَن خِلاَف مُن كُم مَن أَلَا الله عَلَيْهُونَ ﴾ أَجْمَعِينَ . قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبْنَا مُنْقَلِبُونَ ﴾

قوله تعالى : (آمنتم به ) قرأ نافع ، وابن عامر ، وأبو عمرو : « آمنتم به » بهمزة ومدة على الاستفهام . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وأبو بكر عن عاصم : «آمنتم به » فاستفهموا بهمزتين ، الثانية ممدودة . وقرأ حفص عن عاصم : «آمنتم به » فقلب على الخبر . وروى ابن الإخريط (۱) عن ابن كثير : « قال فرعون وا منتم به » فقلب همزة الاستفهام واوا ، وجمل الثانية مليَّنة بين بين . وروى قنبل عن القواس مثل رواية ابن الإخريط ، غير أنه كان يهمز بعد الواو . وقال أبو على : همز بعد الواو ،

<sup>(</sup>١) في نسخة : أبو الاخريط .

لأن هَذه الواو منقلبة عن همزة الاستفهام، وبعد همزة الاستفهام همزة « أَفَعَلْتُم » فحققها ولم يخففها .

قوله تعالى: (إن هذا لمكر مكر تموه) قال ابن السائب: اصنيع صنعتموه فيما بينكم وبين موسى في مصر قبل خروجكم إلى هذا الموضع لتستولوا على مصر فتخرجوا منها أهلها (فسوف تعلمون) عاقبة ماصنعتم، (الأقطعن الديكم وأرجلكم من خلاف) وهو قطع اليد اليمنى ، والرجل اليسرى ، قال ابن عباس : أول من فعل ذلك ، وأول من صاب ، فرعون .

﴿ وَمَا تَنْقِمُ مِنْا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا كُنَّا جَآءَتْنَا وَبَنَا اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعُونَ الْفَرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَيْنَا مُسْلِمِينَ . وَقَالَ الْمَلالْ مِنْ قَوْمٍ فِرْعُونَ الْفَرْخُ مَوْسَى اللَّهُ وَمَا لَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهِتَكَ قَالَ النَّذَرُ مُوسَى اللَّهُ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهِتَكَ قَالَ سَنُقَتِلُ الْبُنَّاءَهُم وَنَسْتَحْبِي نِسَاءَهُم وَإِنَّا فَوْقَهُم وَلَيْ اللَّه فَوْ فَهُم مَا اللَّهُ مِنْ اللَّه وَاللَّه وَاصْبِرُوا إِنَّا الْأَرْضَ لِللَّهِ يُورِ ثُهَا مَن مُوسَى لِيهِ يَعُورُ ثُهَا مَن عَبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتّقِينَ ﴾

قوله تعالى: ( وما تنقم منا ) أي: وما تكره منا شيئاً ، ولا تطعن علينا إلا لا نا آمنا . ( ربنا أفرغ علينا صبراً ) قال مجاهد: على القطع والصلب حتى لانرجع كفاراً ( وتوفــًنا مسلمين ) أي: مخلصين على دبن موسى .

قوله تعالى : ( أُنذر موسى وقومه ) هــذا إغراء من الملائ لفرعون . وفيها أرادوا بالفساد في الائرض قولان . أحدها : قتل أبناء القبط ، واستحياء نسائهم ، كما فعلوا بني إسرائيل ، قاله مقاتل . والثاني : دعاؤه الناس إلى مخالفة فرعون وترك عبادته .

قوله تعالى : (ويذرك ) جمهور القراء على نصب الراء ؛ وقرأ الحسن برفعها . قال الزجاج : من نصب « ويذرك » نصبه على جواب الاستفهام بالواو ؛ والمعنى : أيكون منك أن تذر موسى وآن يذرك ؛ ومن رفعه جمله مستأنفا ، فيكون المعنى : أتذر موسى وقومه ، وهو يذرك وآلهتك ؛ والا جود أن يكون معطوفا على « أتذر » فيكون المعنى : أتذر موسى ، وأيدَدَرك موسى ؛ أي : أنطلق له هذا ؛ .

قوله تعالى : ( وَآلَهُمَكُ ) قال ابن عباس : كان فرعون قد صنع لقومه أصناماً صفاراً ، وأمرهم بمبادتها ، وقال أنا ربكم ورب هذه الأصنام ، فذلك قوله : ( أنا ربكم الأعلى ) [النازعات: ٢٤] . وقال غيره : كان قومه يعبدون تلك الأصنام تقربًا إليه . وقال الحسن : كان يعبد تيساً في السر . وقيل : كان يعبد البقر سراً . وقيل : كان يجمل في عنقه شيئاً يعبده . وقرأ ابن مسعود ، وابن عباس ، والحسن ، وسميد بن جبير ، ومجاهد ، وأبو العالية ، وابن محيصن : « وإلاهتك » بكسر الهمزة وقصرها وفتح اللام وبألف بمدها . قال الزجاج : الممنى : ويذرك وربو بيتك . وقال ابن الأنباري : قال اللغويون : الإلاهة : العبادة ؛ فالمعنى : ويذرك وعبادة الناس إياك . قال ابن فتيبة : من قرأ : « و إلاهتك » أراد : ويذرك والشمس التي تعبد ، وقد كان في المرب قوم يعبدون الشمس ويسمونها إلَّمُهُ عَلَى الأعشى : كَفَا أَذْ كُدُ الرَّهْبَ حَتَّى انْقَلَبْتُ ﴿ نَبِيْلَ الْإِلْهَـةِ مِنْهِمَـا وَرِيْبِـا يمني الشمس. والرهب: ناقنه . يقول: اشتغلت بهذه المرأة عن ناقتي إلى هذا الوقت. قوله تعالى : ( سَنُقَتَلُ أَبْنَاءَهم ) قرأ أبو عمرو ، وعاصم ، وابن عام ، وحمزة ، والكسائي : « سنقتّل » و « يقتّلون أبناءكم » [ الاءراف : ١٤١ ] بالتشديد ، وخففها نافع . وقرأ ابن كثير : « سَنَقْتُلُ » خفيفة ، و « يقتّلون » مشددة . وإنما عدل عن قتل موسى إلى قتل الأبناء لعلمه أنه لايقدر عليه . ( وإنا فوقهم قاهرون ) أي : عالون بالملك والسلطان . فشكا بنو إسرائيل إعادة القتل على أبنائهم ، فقال موسى : ( استعينوا بالله واصبروا ) على مايفعل بكم ( إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ) . وقرأ الحسن ، وهبيرة عن حفص عن عاصم : « يورّثها » بالنشديد . فأطمعهم موسى أن يعطيهم الله أرض فرعون وقومه بعد إهلاكهم .

قوله تعالى : ( والعاقبة للمتةين ) فيها قولان . أحدها : الجنة . والثاني : النصر والظفر .

﴿ قَالَمُوا أُوذِ بِنَا مِن ۚ قَبْلِ أَنْ ۚ تَأْثِينَا وَمِن ۚ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَلَى وَبِسَاتَ عَلَى وَبِسَاتَ عَلَى وَمِن بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَلَى وَبِسَاتَ عَلَى وَبِسَاتَ عَلَى وَبِنَا فَالَّارُ ضَ فَيَنْظُرَ عَلَى وَبِنَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذُولُولُواللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

قوله تعالى : ( قالوا أوذينا من قبل أون تأتينا ومن بعد ماجئتنا ) في هـذا الاُذى ستة أقوال .

أحدها : أن الأذى الأول والثاني أخذ الجزية ، قاله الحسن .

والثاني : أرض الأول ذبح الأبناء ، والشاني إدراك فرعون يوم طلبهم ، قاله السدي .

والثالث : أن الاثول أنهم كانوا يسخَّرون في الاعمال إلى نصف النهـار ، ويرسـَلون في بقيته يكنسبون ، والثاني تسخيرهم جميع النهار بلا طعام ولا شراب، قاله جويبر .

والرابع: أن الأول تسخيرهم في ضرب اللسَّبِن، وكانوا يعطونهم التبن الذي يخلطونه في الطين؛ والثاني أنهم كلتِّفوا ضرب اللسَّبِن وجعلَ التبن عليهم، قاله ابن السائب.

والخامس : أن الأول قتل الأبناء ، واستحياء البنات ، والثاني تكليف فرعون إيام مالا يطيقونه ، قاله مقاتل .

والسادس : أن الأول استخدامهم وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم ، والشاني إعادة ذلك العذاب .

وفي قوله : ( من قبل أن تأثينا ) قولان .

أحدهما : تأتينا بالرسالة ، ومن بعد ماجئنا بها ، قاله ابن عباس .

والثاني: تأتينا بعهد الله أنه سيخلسِّصنا ،ومن بعد ما جئتنا به ، ذكره الماوردي .

قوله نعالى : ( عسى ربكم أن يهلك عدوكم ) قال الزجاج : عسى : طمع وإشفاق ، إلا أن ما يُطمِع اللهُ فيه فهو واجب .

قوله تعالى : ( ويستخلفكم في الأرض ) في هذا الاستخلاف قولان .

أحدهما : أنه استخلاف من فرعون وقومه . والثاني : استخلاف عن الله تمالى ، لأن المؤمنين خلفاء الله في أرضه · وفي الأرض قولان .

أحدها: أرض مصر، قاله ابن عباس. والثاني: أرض الشام، ذكره الماوردي. قوله تعالى: ( فينظر كيف تعملون ) قال الزجاج: أي: يراه بوقوعه منكم، لأنه إنما يجازيهم على ما وقع منهم، لا على ما علم أنه سيقع.

قوله تعالى : ( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ) قال أبو عبيدة : مجازُه : ابتليناه بالجدوب . وآل فرعون : أهل دينه وقومه . وقال مقاتل : هم أهل مصر .

قال الفراه : « بالسنين » أي : بالقحط والجدوب عاماً بعد عام . وقال الزجاج : السنون في كلام العرب : الجدوب، يقال : مستهم السَّنة ، ومعناه : جدب السَّنة ، وشدة السَّنة . وإنما أخذه بالضراء، لأن أحوال الشدة ، تُدرِقُ القلوب ، وُترعَب فيها عند الله وفي الرجوع اليــه . قال قتادة : أما السنون ، فكانت في بوادمهم ومواشيهم ، وأما نقص الثمرات ، فكان في أمصارهم وقراهم . وروى الضحاك عن ابن عباس قال : يبس لهم كل شيء ، وذهبت مواشيهم ، حتى يبس نبل مصر ، فاجتمعوا إلى فرعون فقالوا له : إن كنت رباكما تزعم ، فاملاً لنا نيل مصر، فقال غُـدٌوة يصبِّحكم الماء ، فلما خرجوا من عنــده ، قال : أيَّ شي، صنعت ؟ أنا أُقدر أن أجيء بالماء في نيل مصر غدوة أصبح ، فيكذِّ بوني ؛ ! فلما كان جوف الليل ، اغتسل ، ثم لبس مبدرعة من صوف ، ثم خرج حافياً حتى أتى بطن نيل مصر فقام في بطنه ، فقال : اللهم إنك تعلم أني أعلم أنك تقدر أن تملأ نيل مصر ماءً ، فاملاً ه ، فما علم إلا بخرير الماء ِ لما أراد الله به من الهلكة . قلت : وهــذا الحديث بعيد الصعة ، لأن الرجل كان دهريا لا يثبت إلَّهَا . ولو صع ، كان إقراره بذلك كاقرار إبليس ، ونبقى مخالفته عناداً .

﴿ فَاذَا جَآءَنْهُمُ الْحَسَنَةُ كَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ ٱنصِبْهُمْ سَيِّنَةٌ يُطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ أَلاَ إِنَّمَا طَآثِرُهُمْ عَنِدَ اللهِ وَلَكِنَ عَطَيْرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ أَلاَ إِنَّمَا طَآثِرُهُمْ عَنِدَ اللهِ وَلَكِنَ اللهِ وَلَكُونَ اللهِ وَلَكُونَ اللهِ وَلَكُونَ اللهِ اللهِ وَلَكُونَ اللهِ وَلَا لَا لَهُ إِنْهَا لَهُ اللهِ وَلَا لَا لَهُ إِلَيْهِ اللهِ وَلَا لَا لَهُ اللهِ وَلَا لَا لَهُ اللهِ وَلَا لَا لَا لَهُ اللهِ وَلَا لَا لَهُ إِللهِ اللهِ وَلَا لَا لَهُ اللهِ وَلَا لَهُ اللهِ وَلَا لَا لَهُ إِلَّهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهِ وَلَا لَا لَهُ اللهِ وَلَا لَا اللهِ وَلَا لَا لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَا لَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّ

قوله تعالى : ( فاذا جاءتهم الحسنة ) وهي النيث والخصب وسعة الرزق والسلامة ( قالوا لنا هذه ) أي : نحن مستحقوها على ما جرى لنا من العادة في سعة الرزق، ولم يعلموا أنه من الله فيشكروا عليه . ( وإن تصبهم سيئة ) وهي القحط والجدب والبلاء ( بطاً يروا بموسى ومن معه ) أي : يتشاموا بهم . وكانت العرب تزجر

الطير ، فتتشام بالبارح ، وهو الذي يأتي من جهة الشيال ، وتتبرك بالسانح ، وهو الذي يأتي من جهة اليمين .

قوله تعالى : ( ألا إنما طائرهم عند الله ) قال أبو عبيدة : « ألا » تنبيه وتوكيد ومجاز . « طائرهم » حظهم و نصيبهم . وقال ابن عباس « ألا إنما طائرهم عند الله » أي : إن الذي أصابهم من الله . وقال الزجاج : المعنى : ألا إن الشؤم الذي يلحقهم هو الذي ومُعدوا به في الآخرة ، لا ماينالهم في الدنيا .

﴿ وَقَالَمُوا مَهْمَا لَأُ ثِنَا بِهِ مِنْ آَيَةً لِتَسْعَرَ نَا بِهِا هَا لَعَنْ لَكَ بُمُوْ مِنِينَ . فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطَّنُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمُثَلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آَيَاتِ مُفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكُبْرُوا وَكَانُوا تَوْمَا مُجْرِمِينَ ﴾ والدَّمَ آيَاتِ مُفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكُبْرُوا وَكَانُوا تَوْمَا مُجْرِمِينَ ﴾

قوله تعالى: (وقالوا مهما) قال الزجاج: زعم النحويون أن أصل «مهما » ماما، ولكن أبدل من الألف الأولى الهاء ليختلف اللفظ، فرهما » الأولى هي «ما » الجزاء، و «ما » الثانية هي التي تزاد تأكيداً للجزاء، ودليل النحويين على ذلك أنه ليس شيء من حروف الجزاء إلا و «ما » تزاد فيه، قال الله تعالى: (فاما تتقفنهم) [الانفال: ٥٠] كقولك: إن تنقفنهم، وقال: (وإما تتعرضن عنهم) [الاسراء: ٢٨]، وتكون «ما » الثانية للشرط والجزاء، والتفسير الأول عنهم) [الاسراء: ٢٨]، وتكون «ما » الثانية للشرط والجزاء، والتفسير الأول من قال: إن معنى «مه » الكلام، وعليه استمال الناس. قال ابن الأنباري: فعلى قول من قال: إن معنى «مه » الكف، يحسن الوقف على «مه »، والاختيار أن لا يوقف عليها دون «ما » لأنها في المصحف حرف واحد. وفي الطوفان ثلاثة أقوال.

أحدها: أنه الماء . قال ابن عباس : أُرسل عليهم مطر دائم الليلَ والنهارَ ثمانية أيام ، وإلى هذا المعنى ذهب سعيد بن جبير ، وقتادة ، والضحاك ، وأبو مالك، ومقاتل ، واختاره الفراء ، وابن قتيبة ، والثاني : أنه الموت ، روته عائشة رضي الله عنها عن النبي عَيَّظِيْرٌ (١) ، وبه قال مجاهد ، وعطاء ، ووهب بن منبه ، وابن كثير .

والثالث : أنه الطاعون ، نقل عن مجاهد ، ووهب أيضاً . وفي القمَّل سبعة أقوال .

أحدها : أنه السوس الذي يقع في الحنطة ، رواه سميد بن جبير عـن ابن عباس ، وقال به .

والثاني: أنه الدَّبى، رواه الموفي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد، وعطا. وقال قنادة: القمَّل: أولاد الجراد. وقال ابن فارس: الدَّبى: الجراد إذا تحرك قبل أن تنبت أجنحته.

والثالث : أنه دواب سود صغار ، قاله الحسن ، وسعيد بن جبير . وقيل : هذه الدواب هي السوس .

والرابع : أنه الجملان ، قاله حبيب بن أبي ثابت .

والخامس : أنه القمل ، ذكره عطاه الخراساني ، وزيد بن أسلم .

والسادس : أنه البراغيث ، حكاه ابن زيد .

والسابع: أنه اكمنان، واحدتها: كمنانة، وهي ضرب من القردان، قاله أبو عبيدة. وقرأ الحسن، وعكرمة، وابن بعمر: « القُمُّل » برفع القاف وسكون الميم.

<sup>(</sup>۱) « الطبري ، ۱/۱۳ وفي سنده المنهال بن خليفة العجلي وهو ضعيف ، والحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس . وخرجه ابن كثير ۲۲۰/۲ من رواية ابن مردويه عن يحيى بن عان به وقال : وهو حديث غريب .

وفي الدم قولان . أحدها : أن ماءهم صار دماً ، قاله الجمهور . والثاني : أنه رعاف أصابهم ، قاله زيد بن أسلم .

## ۔ﷺ الإشارة إلى شرح القصة ﴾⊸

قال ابن عباس : جامهم الطوفان ، فكان الرجل لايقدر أن يخرج إلى ضيعته ، حتى خـافوا الغرق ، فقالوا : ياموسى ادع لنا ربك يكشفه عنــا ، ونؤمن بك ، ونرسل معك بني إسرائيل؛ فدعا لهم ، فكشفه الله عنهم ، وأنبت لهم شيئًا لم ينبته قبل ذلك ، فقـ الوا : هذا ماكنا نتمنى ، فأرسل الله عليهم الجراد فأكل ما أنبتت الأرض ، فقالوا : ادع لنا ربك ، فدعـا ، فكشف الله عنهم ، فأحرزوا زروعهم في البيوت ، فأرسل الله عليهم القُمُّل، فكان الرجل يخرج بطحين عشرة أجربة إلى الرحى ، فلا يرى منها ثلاثة أقفزة، فسألوه، فدعا لهم، فكُشف عنهم، فلم يؤمنوا، فأرسل الله عليهم الضفادع ، ولم يكن شيء أشد منها ، كانت تجيء إلى القدور وهي تغلي وتفور ، فتلقي أنفسها فيها ، فتفسد طعامهم وتطفىء نيرانهم ، وكانت الضفادع برِّية ، فأورثها الله تعالى برد الما والثرى إلى يوم القيامة ، فسألوه ، فدعا لهم ، فلم يؤمنوا ، فأرسل الله عليهم الدم ، فجرت أنهـارهم وقُــُــُـبهم دماً ، فلم يقدروا على الماء العذب ، وبنو إسرائيل في الماء العذب ، فاذا دخل الرجل منهم يستق من أنهار بني إسرائيل صار مادخل فيه دماً ، والماء من بين يديه ومن خلفه صاف عذب ً لايقدر عليه ، فقال فرعون : أقسم باللمي ياموسي لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن " لك، ولنرسلن ممك بني إسرائيل، فدءا موسى، فذهب الدم وَعَذُبَ ماؤهم، فقالوا : والله لانؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل . قوله تعالى : (آيات مفصَّلات ) قال ابن قنيبة : بين الآية والآية فصل . قال المفسرون : كانت الآية تمكث من السبت إلى السبت ، ثم يبقون عقيب رفعها شهراً في عافية ، ثم تأني الآية الأخرى . قال وهب بن منبه : بين كل آيتين أربعون يوما . وروى عكرمة عن ابن عباس قال : مكث موسى في آل فرعون بعدما غلب السحرة عشرين سنة يريهم الآيات ، الجراد والقمّل والضفادع والدم . وفي قوله : « فاستكبروا » قولان . أحدها : عن الإيمان . والشاني : عن الإيمان . والشاني :

﴿ وَكُنَّ وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا بَامُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَلَّ وَلَنُرْسِلَنَّ عَنَّ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنِنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَمَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ . فَلَمَّا حَكَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ مُعْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُنُونَ . فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَ قَنَاهُمْ فِي الْيَمَ بِبَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُنُونَ . فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَ قَنَاهُمْ فِي الْيَمَ بِأَلْفُهُ وَاللَّهُمْ فِي الْيَمَ بِأَنْهُمْ كَذَا بُوا بِآيَانِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴾

قوله تعالى : ( ولما وقع عليهم الرجز ) أي : نزل بهم العذاب . وفي هذا المذاب قولان .

أحدها: أنه طاعون أهلك منهم سبعين ألفاً، قاله ابن عباس، وسعيد بن جبير.
والثاني: أنه العذاب الذي سائطه الله عليهم من الجراد والقُمَّل وغير ذلك،
قاله ابن زيد. قال الزجاج: « الرجز »: العذاب، أو العمل الذي يؤدي إلى
العذاب. ومعنى الرجز في العذاب: أنه المقلقل لشدته قلقلة شديدة متنابعة.
وأصل الرجز في اللغة: تتابع الحركات، فن ذلك قولهم: ناقة رجزاء، إذا كانت

ترتمد قوائمها عند قيامها . ومنه رجز الشمر ، لا نه أقصر أبيات الشمر ، والانتقالُ من بيت إلى بيت ، سريع ، نحو قوله :

يَالَيْتَنِي فِيهُا جَذَعْ أَخُبُ فِيها وَأَضَعْ وَرَعْم الْحَلِيلُ أَن الرَّجَز ليس بشعر ، وإنما هو أنصاف أبيات وأثلاث . قوله تعالى : ( عا عهد عندك ) فيه أربعة أقوال .

أحدها: أن معناه: عما أوصاك أن تدعوه به . والثاني: بما تقدم به إليك أن تدعوه فيجيبك . والثالث: عما عهد عندك في كشف العذاب عمن آمن . والرابع: أن ذلك منهم على معنى القسم ، كأنهم أقسموا عليه بما عهد عنده أن يدعو كهم .

قوله تمالى : ( إلى أجل هم بالغوه ) أي : إلى وقت غرقهم . ( إذا هم ينكثون ) أي : ينقضون العهد .

قوله تعالى: ( فانقمنا منهم ) قال أبو سليمان الدمشقي: انتصرندا منهم باحلال نقمتنا بهم، وتلك النقمة تفريقنا إياهم في اليم . قال ابن قتيبة: اليم: البحر بالسريانية . قوله تعالى: ( وكانوا عنها غافلين ) فيه قولان .

أحدها: عن الآيات، وغفاتهم: تركهم الاعتبار بها، والثاني: عن النقمة . ﴿ وَأُوْرَ ثُنْنَا الْقَوْمَ السَّذِينَ كَانُوا بُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا السَّي بَارَكُ نَا فَيهَا وَنَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرُ نَامَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزُ نَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ البَحْرَ فَأَنُوا عَلَى وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ . وَجَاوَزُ نَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ البَحْرَ فَأَنُوا عَلَى وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ . وَجَاوَزُ نَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ البَحْرَ فَأَنُوا عَلَى وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ . وَجَاوَزُ نَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ البَحْرَ فَأَنُوا عَلَى قُومُ مَا مَاكُوا بَامُوسَى اجْعَلُ كَنَا إِلَى كَمَا فَوْمُ نَجْهَلُونَ كَمَا أَلُوا بَامُوسَى اجْعَلُ كَنَا إِلَى كَمَا فَوْمُ نَجْهَلُونَ ﴾

قوله تعالى: ( وأورثنا القوم ) يعني بني إسرائيل. ( الذين كانوا يُستَضعفون) أي: يُستَذلون بذبح الا بناء، واستخدام النساء، وتسخير الرجال. ( مشارق الأرض ومغاربها ) فيه ثلاثة أقوال.

أحدها : مشارق الشام ومغاربها ، قاله الحسن . والثاني : مشارق أرض الشام ومصر ، والثالث : أنه على إطلاقه في شرق الا رض وغربها .

قوله تعانى : ( التي باركنا فيها ) قال ابن عباس : بالماء والشجر .

قوله تعالى : (وتمت كلة ربك الحسنى) وهي وعد الله لبني إسرائيل باهلاك عدوه، واستخلافهم في الأرض، وذلك في قوله : (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض) [القصص: ٥]، وقد بَيَّنا علة تسمية ذلك كلبه في (آل عمران: ١٤٦).

قوله تعالى : ( عَمَا صِبُرُوا ) فيه قولان .

أحدهما : على طاعة الله تمالى . والثاني على أذى فرعون .

قوله تعالى: (ودمتَّرنا) أي: أهلكنا (ماكان يصنع فرءون وقومه) من المهارات والمزارع، والدمار: الهلاك. (وما كانوا يعرشون) أي: يبنون. قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم: «يعرشون» بكسر الراه هاهنا وفي (النحل: ٣٨). وقرأ ابن عامر، وأبو بكر عن عاصم: بضم الراه فيها، وقرأ ابن أبي عبلة: «يُعرِّشون» بالتشديد، قال الزجاج: يقال: عَرَشَ يَعْرِشُ ويَعْرُشُ : إذا بني .

قوله تعالى : ( يمكفون ) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وابن عامر ، ويعقوب : « يَعْكُفُون » بضم الكاف . وقرأ حمزة ، والكسائي ،

والمفضل: بكسر الكاف. وقرأ ابن أبي عبلة: بضم اليا وتشديد الكاف. قال الزجاج: ومعنى ( يعكفون على أصنام لهم ): يواظبون عليها ويلازمونها ، يقال لكل من لزم شيئاً وواظب عليه: عَكفَ يَمنْكفُ ويَمنْكُفُ . قال قنادة: كان أولئك القوم نزولاً بالرقة ، وكانوا من لحم . وقال غيره: كابت أصنامهم تماثيل البقر . وهذا إخبار عن عظيم جهلهم حيث توهموا جواز عبادة غير الله بعدما رأوا الآيات .

﴿ إِنَّ اهُوْ ُلاَءِ مُتَبَّرٌ مَاهُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ قوله تعالى : ( إِن هُولاً متبَّرٌ ماهم فيه ) قال ابن قتيبة : مُهلَك . والنبار : الهلاك .

﴿ قَالَ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغَيْكُمْ إِلَهَا وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ قوله تعالى : ( قال أغير الله أبغيكم إلَهَا ) أي : أطلب لكم ، وهذا استفهام إنكار . قال المفسرون ، منهم ابن عباس ، ومجاهد : العاكمون هاهنا : عاكمو زمانهم . ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مَنِ آلِ فَرْعَوْنَ يَسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ بُقَتِلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاء مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾

قوله تعالى : ( وإِذ أنجيناكم ) قرأ ابن عامر : « وإِذ أنجاكم » على لفظ الغائب المفرد .

﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلْمِينَ لَيْلَةً وَأَنْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأُخِيهِ هُرُونَ اخْلُنُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِح ۚ وَلَا نَتَّبِع ۚ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ قوله تعالى : (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ) المعنى : وعدناه انقضاه الثلاثين ليلة . قال ابن عباس : قال موسى لقومه : إن ربي وعدني ثلاثين ليلة ، قاما فصل إلى ربه زاده عشراً ، فكانت فتنتهم في ذلك العشر . فان قيل : لم زبد هذا العشر ؛ فالجواب : أن ابن عباس قال : صام تلك الثلاثين ليلهن ونهارهن ، فلما انسلخ الشهر ، كره أن يكلم ربه وربح فمه ربح فم الصائم ، فتناول شيئاً من نبات الأرض فمضفه ، فأوحى الله تمالى إليه : لا كلنك حتى بمود فوك على ماكان عليه ، أما علمت أن زائحة فم الصائم أحب إلي من ربح المسك ؛ وأمره بصيام عشرة أبام . وقال رائحة فم الصائم أحب إلي من ربح المسك ؛ وأمره بصيام عشرة أبام . وقال أبو العالية : مكث موسى على الطور أربعين ليلة ، فبلغنا أنه لم يُحدث حتى هبط منه . فان قيل : مامنى ( فتم ميقات ربه أربعين ليلة ) وقد عُلم ذلك عند انضام المشر إلى الثلاثين ؛ .

فالجواب من وجوه أحدها: أنه للتأكيد والناني : ليدل أن العشر ، ليال ، لا ساعات . والثالث : لينني عام الثلاثين بالعشر أن تكون من جملة الثلاثين ، لا نه يجوز أن يسبق إلى الوهم أنها كانت عشرين ليلة فأ متمت بعشر . وقد بينا في سورة ( البقرة : ١٥ ) لماذا كان هذا الوعد .

قوله تعالى : ( وأصلح ) قال ابن عباس : مُمرهمُم بالإصلاح . وقال مقاتل : ارفق .

﴿ وَكُمَّا جَاءَمُوسَى لِمِيقَانِنَا وَكَلَّمَهُ وَبُهُ قَالَ وَبِ أَرِنِي أَنْظُرُ اللَّهِ الْجَبَلِ فَارِنَ اسْتَقَرَّ إِلَيْكَ قَالَ وَلِنِي النَّقَرَ النَّقَرَ النَّقَرَ اللَّهِ الْجَبَلِ فَارِنَ اسْتَقَرَ النَّقَرَ أَلَى الْجَبَلِ فَارِنَ اسْتَقَرَ النَّقَرَ مَكَانَهُ وَسَوْفَ تَرِينِي فَلْمَا أَجَلَتُهُ الْجَبَلِ الْجَمَلَةُ وَكُنَا وَخَرَّ مَكَانَهُ وَسَوْفَ تَرِينِي فَلْمَا أَفَاقَ قَالَ سَبْحَانَكَ أَبْنَتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُولُ مُوسَى صَعِقًا فَلْمَا أَفَاقَ قَالَ سَبْحَانَكَ أَبْنَتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُولُ مُوسَى اللَّهُ ال

الْمُوْمْرِينَ . قَالَ يَامُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْنَكَ عَلَى النَّـاسِ بِرِسَالاَ نِي وَلِكُلاَمْنِي فَخُدْ مَا آنَيْنُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾

قوله تعالى : ( ولما جاء موسى لميقاتنا ) قال الزجاج ، أي : للوقت الذي وقـــّتنا له . ( وكلـــّمه ربّه ) أسمعه كلامه ، ولم يكن فيما بينه وبين الله عز وجل فيما سمع أحد . ( قال رب أرني أنظر إليك ) أي : أرني نفسك .

قوله تعالى : ( قال لن تراني ) تعلق بهـذا أنفاة الرؤية وقالوا : « لن » لنني الأبد، وذلك غلط، لأنها قد وردت وليس المراد بها الأبد في قوله: ( ولن يتمنُّوه أبداً بما قدمت أيديهم ) [البقرة: ٥٥] ثم أخبر عنهم بتمنّيه في النار بقوله : ( يامالك ليقض علينا ربك ) [ الزخرف: ٧٧ ] ، ولأن ابن عباس قال في تفسيرها : لن تراني في الدنيا . وقال غيره : هذا جواب لقول موسى : « أرني » ، ولم يُرد : أرني في الآخرة ، وإنما أراد في الدنيا ، فأُ جيب عما سأل . وقـال بعضهم : لن تراني بسؤالك . وفي هذه الآية دلالة على جواز الرؤية ، لأن موسى مع علمه بالله تعالى ، سألها ، ولو كانت مما يستحيل لما جاز لموسى أن يسألها ، ولا يجوز أن يجهل موسى مثل ذلك ، لأن معرفة الأنبياء بالله ليس فيها نقص ، ولأن الله تمالي لم ينكر عليه المسألة وإنما منعه من لرؤية ، ولو استحالت عليه لقمال : « لا أرى » ، ألا ترى أن نوحاً لما قال ؛ ( إِن ابني من أهلي ) [ هود: ٤٥ ] أنكر عليه بقوله : ( إنه ليس من أهلك ) [ هود : ٤٦ ] . ومما يدل على جواز الرؤية أنه علَّتها باستقرار الجبل ، وذلك جائز غير مستحيل ، فدل على أنهـا جائزة ، ألا ترى أن دخول الكفار الجنة لما استحال عليَّقه بمستحيل فقال : (حتى يلج الجل في َسُمِّ الخياط ) [الاعراف: ٤٠] .

قوله تعالى : ( فان استقر مكانه ) أي : ثبت ولم يتضعضع .

قوله تعالى: (فلما تجلس ربه ) قال الرجاج: ظهر ، وبان . ( جمله دكا ) منونة مقصورة قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر : « دكا » منونة مقصورة ، هاهنا وفي ( الكهف : ٩٨ ) . وقرأ عاصم : « دكا » هاهنا منو "نة مقصورة ، وفي ( الكهف : ٩٨ ) : « دكا » ممدودة غير منونة . وقرأ حجزة ، والكسائي : « دكا » ممدودة غير منونة في الموضعين . قال أبو عبيدة : « جعله دكا » أي : مندكا ، والداك : المستوي ؛ والمعنى : مستويا مع وجه الأرض ، يقال : ناقة دكا ، أي : ذاهبة السنام مستو ظهرها . قال ابن قتيبة : كأن سنامها مدك ، ولك أي : التصتى ، قال : ويقال : إن أصل دككت أ : دققت من ، فأبدلت القاف كافا أي : التصتى ، قال : ويقال : إن أصل دككت أ : دققت من ، فأبدلت القاف كافا ابن عباس : واسم الجبل : زبير ، وهو أعظم جبل بمدين ، وإن الجبال نطاولت البتجلس لها ، وتواضع زبير فتجلي له .

قولەتعالى : ( وخر ً موسى صعقاً ) فيە تولان ·

أحدها : منشياً عليه ، قاله ابن عباس ، والحسن ، وابن زيد .

والثاني : ميتاً ، قاله قتادة ، ومقائل ، والأول أصح ، لقوله : ( فلما أفاق ) وذلك لايقال للميت . وقيل : بق في غشيته يوماً وليلة .

قوله تعالى : ( سبحانك تبت إليك ) فيما تاب منه ثلاثة أقوال .

أحدها : سؤاله الرؤية ، قاله ابن عباس ، ومجاهد . والثاني : من الإِقدام على المسألة قبل الإِذن فيها . والثالث : اعتقاد جواز رؤيته في الدنيا .

وفي قوله : ( وأنا أول المؤمنين ) قولان .

زاد المدير ۳ م (۱۷)

أحدها : أنك لن 'نرى في الدنيا ، رواه أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني : أول المؤمنين من بني إِسرائيل ، رواه عكرمة عن ابن عباس .

قوله تعالى: (إِنِي اصطفيتك) فتح يا «إِنِي » ابن كثير ، وأبو عمرو . وقرأ ابن كثير ، ونافع : « برسالتي » . قال الزجاج : المعنى : اتخذتك صفوة على النـاس برسالاتي وبكلامي ، ولو كان إنما سمع كلام غير الله لما قال : « برسالاتي وبكلامي » لا ن الملائكة ننزل إلى الأنبيا • بكلام الله .

﴿ وَكَنَبَدْنَا لَهُ فِي الْأَلُواحِ مِنْ كُلِّ شَيْ الْمُواعِظَةَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْ الْمُدُوا بِأَحْسَنَهِمَا لِكُلِّ شَيْ الْخُدُوا بِأَحْسَنَهِمَا لِكُلِّ شَيْ الْخُدُوا بِأَحْسَنَهِمَا سَأُدْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ مَا دُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾

قوله تعالى : ( و كتبنا له في الألواح من كل شي ) في ماهية الألواح سبعة أقوال . أحدها : أنها زبرجد ، قاله ابن عباس . والثاني : ياقوت ، قاله سعيد بن جبير . والثالث : زمر د أخضر ، قاله مجاهد . والرابع : بَردَ ، قاله أبو العالية . والخامس : خشب ، قاله الحسن . والسادس : صخر ، قاله وهب بن منبه . والسابع : زمر د وياقوت ، قاله مقاتل . وفي عددها أربعة أقوال .

أحدها سبعة ، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني : لوحان ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ، واختاره الفراء . قال : وإنما سماها الله تعالى ألواحاً ، على مذهب العرب في إيقاع الجمع على الثثنية ، كقوله : (وكنا لحكمهم شاهدين ) [الانبياء: ١٨] يريد داود ، وسليمان ، وقوله : (فقد صغت قلوبُكما ) [التحريم : ٤] . والنالث : عشرة ، قاله وهب . والرابع : تسعة ، قاله مقاتل .

وفي قوله : ( من كل شيء ) قولان . أحدهما : من كل شيء يُحتاج إليه في دينه من الحلال والحرام والواجب وغيره . والثاني : من الحيكم والعبِرَ .

قولهتعالى : ( موعظة ) أي : نهياً عن الجهل . ( وتفصيلاً ) أي : تبييناً لكل شيء من الأمر والنهي والحدود والاعكام .

قوله تعالى : ( فخذها بقوة ) فيه ثلاثة أقوال

أحدها : بجد وحزم ، قاله ابن عباس . والثاني : بطاعة ، قاله أبو العالية . والثالث : بشكر ، قاله جوببر .

قوله تعالى : ( وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ) إِن قيل : كأن فيهـا ماليس بحسن ؛ فعنه جوابان .

أحدهما : أن المعنى : يأخذوا بحسنها ، وكلها حسنن ، قاله قطرب . وقـال ابن الأنبار في : ناب « أحسن » عن « حسن » كما قال الفرزدق :

إِنَّ الذي سَمَكَ السَّمَاء بني كَنَا لَا بَيْنَا دَعَانْمُهُ أَعَزْ وَأَطْوَلُ (١)

أي : عزيزة طويلة . وقال غيره : « الأحسن » هاهنا صلة ، والمعنى : يأخذوا بها .

والثاني : أن بعض مافيها أحسن من بعض . ثم في ذلك خمسة أقوال .

أحدها : أنهم أُمروا فيها بالخيرونُهوا عن الشر ، كَفِعْلُ الخير هو الا حسن .

والتاني: أنها اشتملت على أشياء حسنة بعضها أحسن من بعض ،كالقصاص والعفو والانتصار والصبر ، فأ مروا أن يأخذوا بالاحسن ، ذكر القولين الزجاج . فعلى هذا القول، يكون المعنى: انهم يتبعون العزائم والفضائل ، وعلى الذي قبله، يكون المعنى: انهم يتبعون الموصوف بالحسن وهو الطاعة ، ويجتنبون الموصوف بالقبيح وهو المعصية .

والتالث: أحسمًا: الفرائض والنوافل، وأدونها في الحسن: المباح.

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٢/١٥٥ .

والرابع : أن يكون للكلمة معنيان أو ثلاثة ، فتصرف إلى الأشبه بالحق . والخامس : أن أحسنها : الجمع بين الفرائض والنوافل .

قوله تعالى : ( سأُ ربكم دار الفاسقين ) فيها أربعة أفوال .

أحدها: أنها جهنم ، قاله الحسن ، ومجاهد . والثاني : أنها دار فرعون وقومه ، وهي مصر ، قاله عطية الموفي . والثالث : أنها منازل من هلك من الجبابرة والعالقة ، يربهم إياها عند دخولهم الشام ، قاله قتادة . والرابع : أنها مصارع الفاسقين ، قاله السدي . ومعنى الكلام : سأمريكم عاقبة من خالف أمري ، وهذا تهديد للمخالف ، وتحذير الموافق .

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آبَانِيَ النَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرَّشْدِ الْحَقِ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرَّشْدِ لَاحْقِ مِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرَّشْدِ لَايَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلاً وَلِكَ لَايَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَلِكَ لَايَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَلِكَ بِالنَّهُمُ كَذَّبُوا بِآبَانِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ . وَالنَّذِينَ كَانُوا بِآبَانِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ . وَالنَّذِينَ كَانُوا بِآبَانِنَا وَلِقَاءً الْآخِرَةِ حَبِطَت أَعْمَالُهُمْ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَالُهُمْ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَالُونَ ﴾

قوله تعالى : ( سأصرف عن آباتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ) في هذه الآبة قولان.

أحدهما : أنها خاصة لاأهل مصر فيها رأوا من الآيات . والثاني : أنها عامة ، وهو أصح . وفي الآيات قولان .

أحدها: أنها آيات الكنب المتلوّة . ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال . أحدها: أمنعُهم فهمها . والثاني : أمنعهم من الإيمان بها . والثالث : أصرفهم عن الاعتراض عليها بالإبطال .

والثاني : أنهـا آيات المحلوقات كالسماء والأرض والشمس والقمر وغيرهـا ، فيكون المعنى : أصرفهم عن النفكر والاعتبار بما خلقت ُ . وفي معنى يتكبّرون قولان .

أحدهما : يتكبَّرون عن الإيمان وانتباع الرسول .

والثاني : يحقِّرون الناس ويرون لهم الفضل عليهم .

قوله تعالى: ( وإن يروا سبيل الرشند ِ ) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم : « سبيل الرشد » بضم الرا ، خفيفة . وقرأ حمزة ، والكسائي : « سبيل الرَّشَد » بفتح الرا ، والشين مثقلة .

قوله تعالى : ( ذلك بأنهم ) قال الزجاج : فعل الله بهم ذلك بأنهم (كذبوا بآياننا وكانوا عنها غافلين ) ، أي : كانوا في تركهم الإيمان بها والتدبر لها يمنزلة الغافلين . ويجوز أن يكون المعنى : وكانوا عن جزائها غافلين .

﴿ وَالنَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلْيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَايُكَلَيِّمُهُمْ وَلَا بَهْدِيهِمْ سَبِيلاً النَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالَمِينَ ﴾

قوله تعالى : ( واتخذ قوم موسى من بعده ) أي : من بعد انطلاقه إلى الجبل الهيقات . ( من ُ حليبهم ) قرأ ابن كثير ، نافع ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وابن عامر : « من ُ حليبهم » بضم الحا ، وقرأ حمزة ، والكسائي : « حليبهم » بكسر الحا ، وقرأ يعقوب : بفتحها وسكون اللام وتخفيف اليا ، والحكي " : جمع حلي ، مثل مَدْي و ُ مَدِي " ، وهو اسم لما يُ تحسن به من الذهب والفضة . قال الزجاج : ومن كسر الحا من « حليهم » أتبع الحا كسر اللام ، والجسد : هو الذي لا يعقل ولا يميز ، إنما هو بمنى الجنة فقط . قال ابن الا نباري : ذكر الجسد دلالة على ولا يميز ، إنما هو بمنى الجنة فقط . قال ابن الا نباري : ذكر الجسد دلالة على

عدم الروح منه ، وأن شخصه شخص مثـال وصورة ، غير منضم إليها روح ولا نفس . فأما الخُوار ، فهو صوت البقرة ، يقال : خَارَتُ البقرة تَخُورُ ، وَجَا رَتُ تَجَا رُبُ ؛ وقد مُنقل عن العرب أنهم يقولون في مثل صوت الإنسان من البهائم : رَغا البعير وجَر ْجَرَ وهَدَرَ وَ قَبْقَبَ ، وصَهَل الفرس وَ مَعْحَمَ ، وشَهَقَ الحَارِ وَ لَهَقَ ، وشَحَجَ البغل ، وَتَغَتُ الشَاةِ وَيَعَرَتُ ، وَ ثَأَجَت النَّعْجَة ، وبَغَمَ (' الظي وَ نزَبَ (' ، وَ زَأْرَ الأسدُ وَ نَهَتَ وَ لَـ أَتَ ، وَوعْوَعَ الذُّنْبِ، وَنَهَم الفيدُلُ، وَزَقَحَ (٣) القردُ، وَصَبَعَ الثَّمْلَبُ، وَعَوَى الكَلْبُ ۚ وَانبَحَ ، وَمَاتَ السَّنَّورِ ، وَصَأْتَ الفَّارَةِ ، وَ نَفَقَ الغُرَّابُ ۗ ممجمةَ النين ، وزقاً الدِّيك وَسَقَعَ ، وَصَفَرَ النسْرُ ، وَهَدَرَ الحَامَ وَهَدَل ، وَنَقَضَت الضَّفَا دع ونقَّت ، وَعزَ فَت الجِن . قال ابن عباس : كان العجل إذا خار سجدوا ، وإذا سكت رفعوا رؤوسهم . وفي رواية أبي صالح عنه : أنه خار خورة واحدة ولم يتبعها مثلها ، وبهذا قال وهب ، ومقاتل . وكان مجاهد يقول : خواره حفيف الربح فيه ؛ وهذا يدل على أنه لم يكن فيه روح . وقرأ أبو رزين العقيلي ، وأبو مجلز : « له جُـُوار » بجيم مرفوعة .

قوله تعالى : ( أَلَمْ يَرُوا أَنَهُ لَايُكَاتِّمُهُمَ ) أَي : لايستطيع كلامهُم . ( ولا يهديهم سبيلاً ) أي : لايبيِّن لهم طريقاً إلى حجة . ( آنخذوه ) يعني اتخذوه إلَّها . ( وكانوا ظالمين ) قال ابن عباس : مشركين .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ننم ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ترب، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) في الأسل : رقع ، وهو تصحيف .

قوله تعالى: (ولما سُقيط في أيدبهم) أي : ندموا . قال الزجاج : بقال الرجل النادم على مافعل ، المتحسر على مافر ط : قد سُقط في بده ، وأسقط في بده . وقرأ ابن السميفع ، وأبو عمران الجوني : « سَقَطَ » بفتح السين . قال الزجاج : والمعنى : ولما سَقطَ الندمُ في أيدبهم ، يشبّه ما يحصل في القلب وفي النفس بما يُرى بالدين . قال المفسرون : هذا الندم منهم إنما كان بعد رجوع موسى .

قوله تعالى : ( لئن لم يرحمنا ربنــا ) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم : « يرحمنا ربننا » « ويغفر ْ لنا » بالياء والرفع . وقرأ حمزة ، والكسائي : « ترحمنا » « وتغفر لنا » بالتاء ، « ربنا » بالنصب .

قوله تعالى : ( غضبان أسفاً ) في الأسف ثلاثة أقوال .

أحدها: أنه الحزين، قاله ابن عباس، والحسن، والسدي . والثاني: الجزع، قاله مجماهد . والثالث : أنه الشديد الغضب، قاله ابن قتيبة، والزجاج . وقال أبو الدردا : الأسف : منزلة ورا الغضب أشد منه .

قوله تعالى : (قال) أي : لقومه ( بئسها خلفتموني من بعدي ) فتح يا « بعدي َ » أهل الحجاز ، وأبو عمرو ؛ والمعنى : بئس ماعملتم بعد فراقي من عبادة العجل . (أعجلتم أمر ربكم ) قال الفرا « : يقال : عجلت ُ الا م والشي « : سبقتُه ، ومنه هذه الآية . وأعجلته : استحثثته . قال ابن عباس : أعجلتم ميماد ربكم فلم تصبروا له ا ! قال الحسن : يعني وعد كالا ربعين ليلة .

قوله تعالى : ( وألقى الألواح ) التي فيها التوراة . وفي سبب إلقائه إياها قولان . أحدها : أنه الغضب حين رآهم قد عبدوا العجل ، قاله ابن عباس . والثاني : أنه لما رأى فضائل غير أمنه من أمة محمد والثاني : أنه لما رأى فضائل غير أمنه من أمة محمد والثاني : أنه لما رأى فضائل غير أمنه من أمة محمد وفيه بُمد . قال ابن عباس : لما رمى بالالواح فتحطمت ، رفع منها ستة أسباع ، و بق سبع .

قوله تعالى : ( وأخذ برأس أخيه ) في ما أخذ به من رأسه ثلاثة أقوال .

أحدها : لحيته وذؤابته . والثاني : شمر رأسه . والثالث : أذنه . وقيل : إنما فعل به ذلك ، لأنه توهم أنه عصى الله بمُقامه بينهم وترك اللحوق به ، وتعريف ما أحدثوا بعده ليرجع إليهم فيتلافاهم ويردهم إلى الحق ، وذلك قوله : ( مامنمك إذرأيتهم ضلوا . ألا تشّعن ) [ طه : ٩٧ ، ٩٧ ] .

قوله تعالى : ( ابن أُمَّ ) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وحفص عن عاصم : « قال ابن أُمَّ » نصباً . وقرأ ابن عامر ، وحمزة ، والكسائي، وأبو بكر عن عاصم : بكسر الميم ، وكذلك في ( طه : ٩٤ ) . قال الزجاج : من فتع عن عاصم : بكسر الميم ، وكذلك في ( طه : ٥٤ ) . قال الزجاج : من فتع الميم ، فلكثرة استعال هذا الاسم ، ومن كسر ، أضافه إلى نفسه بعد أن جعله اسما واحداً ، ومن العرب من يقول : « ياابن أي » باثبات اليا • . قال الشاعر :

يَاابْنَ أُمِّي وَيَاشُقَيِّقَ َنَفْسِي أَنتَ خَلَّهُ ْتَنِي لَدُهُمْ شَدِيدُ (۱) وقال أبو علي : يحتمل أن يربد من فتح : « ياابن أم » أُمَّا ، ويُحذف الألف ، ومن كسر : « ابن أي » فيحذف الياه . فان قبل : لم قال : «يا ابن أمَّ » ولم يقل : « ياابن أب » ، فالجواب أن ابن عباس قال : كان أخاه لا بيه وأمه ، وإنما قال له ذلك ليرفيّقه عليه . قال أبو سلمان الدمشتي : والإنسان عند ذكر الوالدة أرق منه عند ذكر الوالدة أرق منه عند ذكر الوالد ، وقبل : كان لأمه دون أبيه ، حكاه الثعلي .

قوله تعافى : (إن القوم) يعني عبدة المجل . (استضعفوني) أي : استذلتوني . (فلا تُنشمت بي الأعداء) قرأ عبد الله بن عباس ، ومالك بن دينار ، وابن عاصم : «فلا تَنشمت » بتا مفتوحة مع فتح الميم ، «الأعداء » بالرفع . وقرأ مجاهد ، وأبو العالمية ، والضحاك ، وأبو رجاء : « فلا تَنشمت » بفتح التا وكسر الميم ، «الأعداء » بالنصب . وقرأ أبو الجوزا ، وابن أبي عبلة مثل ذلك ، إلا أنها رفعا «الأعداء » . وبعني بالأعداء : عبدة العجل . (ولا تجعلني) في موجدتك وعقوبتك لي (مع القوم الظالمين ) وهم عبدة العجل . فلما تبين له تُعذر أخيه (قال رب اغفر لي ) .

فولەتعالى : ( وذلَّة ْ في الحياة الدنيا ) فيها قولان ·

أحدها : أنها الجزية ، قاله ابن عباس . والثاني : ما أمروا به من قتل أنفسهم ، قاله الزجاج . فعلى الأول بكون ما أضيف إليهم من الجزية في حق أولادهم ، لأن

<sup>(</sup>۱) البيت في « الطبري » : ۱۲۹/۱۳ ، و « أماني البربيسيدي » : ۹ ، و « جمهرة أشمار الدرب » : ۲۹۲ ، و « اللسان » : شقق ، وهو لأبي زبيد حرملة بن المنذر الطائي من قصيدة برقي ابن أخته اللجلاج ، ويقال : برثي أخاه اللجلاج ، ويروى البيت : ياابن خنساء شبق نفسي يا لجلاج خلابيتني لدهر شديد

ورواية المصنف ، هي رواية النحاة جميعاً في كتبهم في « باب النداء » . وقوله : « شقيق » تصنير شقيق ، وهو الأخ .

أُوائنك مُقتلوا ولم يؤدُّوا جزية . قال عطية : وهذه الآية فيما أصاب بني قريظة والنضير من القتل والجلاء لنوليِّيهم متخذي العجل ورضاهم به .

قوله تعالى : ( وكذلك نجزي المفترين ) قال ابن عباس : كذلك أعاقب من آتخذ إلها دوني . وقال مالك بن أنس : مامن مبتدع إلا وهو يجد فوق رأسه ذلـَّة ، وقرأ هذه الآية . وقال سفيان بن عيينة : ليس في الأرض صاحب بدعة إِلا وهو يجد ذلـَّة تنشاه، قال: وهي في كتاب الله تعالى . قالوا : وأين هي ؛ قال: أوما سممتم قوله : ( إِن الذين اتخذوا العجل سينـالهم غضب من ربهم وذلـَّة في الحياة الدنيا ) قالوا: ياأبا محمد ، هذه لأصحاب العجل خاصة ، قال : كلا ، أُمْلُوا مابعدها . ( وكذلك نجزي المفترين ) فهي لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة . ﴿ وَالنَّذِينَ عَملُوا السَّيِّكَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن ۚ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ

رَبُّكَ من أَبعُدِهَا أَنفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

قوله تعالى : ( والذين عملوا السيئات ) فيها قولان .

أحدهما : أنها الشرك . والثاني : الشرك وغيره من الذنوب . ( ثم تابوا من بعدها ) يمني السيئات . وفي قوله : ( وآمنوا ) قولان .

أحدهما : آمنوا بالله ، وهو يُنخرُّج على قول من قال : هي الشرك .

والشاني : آمنوا بأن الله نمالي بقبل التوبة . ( إن ربك من بعدها ) يعنى السئات.

﴿ وَكُمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلُو َاحَ وَ فِي اُنسْخَتْهَا هُدي وَرَحْمَة لِلنَّذِينَ أُمْ لِرَبِّمِمْ يَرَهْبُونَ ﴾

قوله تعالى : ( ولما سكت عن موسى الغضب) وقرأ ابن عباس ، وأبو عمران

«سكت » بفتح السين وتشديد الكاف وبتاء بعدها، «الغضب » بالنصب. وقرأ سعيد بن جبير، وابن يعمر ، والجحدري « سكت » بضم السين وتشديد الكاف مع كسرها . وقرأ ابن مسعود ، وعكرمة ، وطلحة « سكن » بنون . قال الزجاج « سكت » بمعنى سكن ، يقال : سكت يسكت سكن ؛ إذا سكن ، وسكت يسكت سكن ؛ إذا سكن ، وسكت يسكت سكن ؛ إذا قطع الكلام . قال : وقال بعضهم : المعنى : ولما سكت موسى عن الغضب ، على القلب ، كما قالوا : أدخلت القانسوة في رأسي . والمعنى : أدخلت رأسي في القلنسوة ، والأول هو قول أهل العربية .

قوله تعالى : ( أخذ الألواح ) يعني التي كان ألقاها . وفي قوله : ( وفي نسختها ) قولان .

أحدهما : وفيما بقي منها ؛ قاله ابن عباس . والثاني : وفيما نُسخ فيها ؛ قاله ابن قتيبة .

فوله تعالى : ( الذين هم لربهم يرهبون ) فيهم قولان .

أحدهما : أنه عام في الذين يخافون الله ، وهو معنى قول ابن عباس .

والثاني : أنهم أمة محمد ﷺ خاصة ، وهو معنى قول قتادة .

﴿ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِيقَانِنَا فَلَمَّا أَخَذَنَّهُمُ اللَّحِفَةُ قَالَ رَبِ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَّا مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَنْهُلِكُنَّا لِللَّهُمُ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَنْهُلِكُنَّا بِمَا فَعَلَ السَّفْهَا، مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكُ مُنْسَلِ بِهَا مَن تَسَاهُ وَمُنْدِي بِهَا مَن تَسَاهُ أَنْتَ وَلِيننَا فَاعْفِر أَننَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ اللهَافِرِينَ ﴾ وَمُنْدِي بِهَا مِن تَسَاهُ أَنْتَ وَلِيننَا فَاعْفِر أَننَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ اللهَافِرِينَ ﴾

قوله تعالى : ( واختار موسى قومـه ) المنى : اختــار من قومه ، فحُـذف

« من »، تقول العرب : اخترتك القوم، أي : اخترتك من القوم ، وأنشدوا : من الذي اختير الرِّجال سَمَاحة وجُوداً إذا هب الرِّباحُ الزَّعازعُ (١) هذا قول ابن قتيبة ، والفرا ، والزجاج . وفي هذا الميقات أربعة أقوال .

أحدها: أنه الميقات الذي وَقَّتَهُ الله لموسى ليأخـذ النوراة ، أُمر أن يأتي ممه بسبمين ، رواه أبو صالح عن ابن عباس، وبه قال نوف البكالي .

والثاني: أنه ميقات وقدَّتَهُ الله تعالى لموسى ، وأمره أن يختار من قومه سبعين رجلاً ليدعو ربهم ، فدعَو ا فقالوا: اللهم أعطنا مالم تعط أحداً قبلنا ، ولا تعطيه أحداً بعدنا ، فكره الله ذاك ، وأخذتهم الرجفة ؛ رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس .

والتالث: أنه ميقات وقدَّتَهُ الله لموسى ، لأن بني إسرائيل قالوا له: إن طائفة تزعم أن الله لا يكلمك ، فخذ معك طائفة منا ليسمعوا كلامه فيؤمنوا فتذهب التهمة ، فأوحى الله إليه أن اختر من خيارهم سبمين ، ثم ارتق بهم على الجبل أنت وهارون ، واستخلف يوشع بن نون ، ففعل ذلك ؛ قاله وهب بن منبه .

والرابع: أنه ميقات وَقَتْمَهُ الله لموسى ليلقاه في ناس من بني إسرائيل، فيمتذر إليه من فيعل عبدة العجل، قاله السدي وقال ابن السائب: كان موسى لا يأتى ربه إلا باذن منه.

فأما الرجفة فهي الحركة الشديدة · وفي سبب أخذها إيام أربعة أقوال · أحدها : أنه ادعاؤهم على موسى قتل هارون ؛ قاله على بن أبي طالب ·

<sup>(</sup>۱) البيت للفرزدق ، ديوانه : ۱۹ ، و ه النقائض ، : ۲۹ ، و « سيبويه » : ۱۸/۱ ، و « الحرانة ، : ۳/۹۹ ، و « الحرانة ، : ۳/۹۹ ، و « الحرانة ، : ۳/۹۹ ، و « اللسان » : خير . وعنى بهذا البيت أباه عالباً ، وهو أحد أجواد بني تمم .

والثاني : اعتداؤهم في الدعاء ، وقد ذكرناه في رواية ابن أبي طلحة عرب ابن عباس .

والثالث: أنهم لم ينهَو اعبدة العجل ولم يرضَو ا؛ نُقل عن ابن عباس . وقال قتادة ، وابن جريج : لم يأمروهم بالمعروف ، ولم ينهَو هم عن المنكر، ولم يزايلوه . والرابع : أنهم طلبوا استماع الكلام من الله تعالى ، فلما سمعوه قالوا : (لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ) [ البقرة : ٥٠] ؛ قاله السدي وابن إسحاق .

قوله تعالى : ( قال رب لو شئت الهلكتهم من قبل و إيّاي) قال السدي : قام موسى يبكي ويقول : رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أنيتهم وقد أهلكت خيارهم ( لو شئت الهلكتهم من قبل و إياي ) قال الزجاج : لو شئت أهلكتهم من قبل أن تبتايهم عا أوجب عليهم الرجفة . وقبل : لو شئت الهلكتهم من قبل خروجنا و إياي ، فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهمونني .

قوله تعالى: ( أَتُهُ لِكُنَا عَا فَعَلَ السَّفَهَا، مِنَا ) قال المَبرِّد : هذا استَفْهَام السَّفْهَام عَلَى تأويل الجَحد، السَّفَهَام عَلَى تأويل الجَحد، أراد : لسَّت تفعلُ ذلك . و « السَّفَها » هاهنا: عبدة العجل . وقال الفراء: ظن موسى أنهم أهلكوا باتخاذ أصحابهم العجل . وإنما أهلكوا بقولهم: (أرنا الله جهرة) . قوله تعالى : ( إن هي إلا فتنتك ) فيها قولان .

أحدها : أنها الابتلاء ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال سميد بن جبير ، وأبو العالية .

والثاني : العذاب، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال قتادة . قوله تعالى : ( أنت ولـــــُنــــاً ) أي : ناصرنا وحافظنا . ﴿ وَاكْنُبُ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا وَالْمِنْ وَلَا اللهِ اللهِ عَدَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَا وَرَحْمَتِي وَسِمَتُ حَلَّ شَيْ فَضَا كُنْبُهُمَا لِلنَّذِينَ يَسَّقُونَ وَبُوْ نُبُونَ الرَّحُونَ وَالنَّذِينَ اللَّذِينَ يَسَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيُ الْاَمْتِيَ اللّهٰ اللهِ يَا مُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ بِآيَانِنَا بُوْمِنُونَ وَلَّالَةُ وَالْإِنْجِيلِ يَا مُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ يَحِدُونَهُ مَكْتُوبا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرُةَ وَالْإِنْجِيلِ يَا مُرُهُمُ بِالْمَعْرُوفِ يَبَعِدُونَهُ مَكْتُوبا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرُ السَّيْبَاتِ وَبُحَرِمُ عَلَيْهِمِ وَيَنْهِمُ عَنِ الْمُنْكُرِ وَبُحِلُ مُهُمُ الطَّيْبَاتِ وَبُحَرِمُ عَلَيْهِمِ وَيَنْهُمُ وَالْعَبْلِيلَ اللَّيْبِيلِ يَا مُرُهُمُ بِالْمُعْرِفِ النَّهِمَ اللَّهُ السَّمْولَ النَّيْ كَانَتُ عَلَيْهِمِ فَالتَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانَجْمُوا النَّورَ النَّذِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ مَمُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانَجْمُوا النَّورَ النَّذِي كَانَتُ عَلَيْهُمُ أَلْكُ السَّمُ وَالْمُولَ النَّي كَالَتُ عَمْمُ الْمُنْ السَّمُوا النَّورَ النَّذِي أَمْنُوا اللهِ إِللهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللهُ وَاللّهُ وَلَامُنِ وَاللّهُ وَلَامُ الللّهِ وَاللّهُ وَلَامُ فِي اللّهُ وَكَلَمَانِهِ وَانَبْعُوهُ لَعَلَكُمُ مَ تَهْتَدُونَ ﴾

قوله تعالى: ( واكتب لنا ) أي : حقق لنا وأوجب ( في هذه الدنيا حسنة ) وهي الاعمال الصالحة ( وفي الآخرة ) المففرة والجنة ( إنا هُدُنَا إليك ) أي : تبنا ، قاله ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وأبو العالية ، وقتادة ، والضحاك ، والسدي . وقال ابن قتيبة : ومنه ( الذين هادوا ) [البقرة: ٢٦] كأنهم رجموا من شيء إلى شيء . وقرأ أبو وجزة السمدي : « إنا هـِدنا » بكسر الهاء . قال ابن الأنباري : المعنى : لانتفيَّر ؛ يقال : هاد يهود ويهيد .

قوله تعالى : ( قال عــذابي أُصيبُ به من أشاء ) . وقرأ الحسن البصري ، والاعمش ، وأبو العالية : « من أساء » بسين غير مهجمة مع النصب .

قوله تعالى : ( ورحمتي وسعت كل شيء ) في هذا الكلام أربعة أقوال .

أحدها : أن غرجه عــام ومعناه خاص ، وتأويله : ورحمتي وسعت المؤمنين من أمة محمد ﷺ ، لقوله تعالى : ( فسأكتبها الذين يتقون )، قاله ابن عباس .

والثاني: أن هذه الرحمة على العموم في الدنيا ، والخصوص في الآخرة ؟ وتأويلها : ورحمتي وسعت كل شيء في الدنيا ، البرَّ والفاجر ، وفي الآخرة هي المتقين خاصة ، قاله الحسن ، وقتادة . فعلى هذا ، معنى الرحمة في الدنيا للكافر أنه يُرزق ويدُفع عنه ، كقوله في حق قارون : ( وأحسن كما أحسن إليك ) يُرزق ويدُفع عنه ، كقوله في حق قارون : ( وأحسن كما أحسن إليك ) [ القصص : ٧٧] .

والثالث : أن الرحمة : التوبة ، فهي على العموم ، قاله ابن زيد .

والرابع: أن الرحمة تَسَع كل الخلق، إلا أن أهل الكفر خارجون منها، فلو قدّر دخولهم فيها لوسمتهم، قاله ابن الانباري. قال الزجاج: وسعت كل شيء في الدنيا (۱). ( فسأكتبها للذين يتقون) في الآخرة. قال المفسرون: معنى « فسأكتبها »: فسأوجبها. وفي الذين يتقون قولان.

أحدهما : أنهم المتقون للشرك ، قاله ابن عباس . والثاني : للمماصي ، قاله قتادة . وفي قوله : ( ويؤنون الزكاة ) قولان .

أحدهما : أنها زكاة الأموال ، قاله الجهور .

والثاني : أن المراد بها طاعة الله ورسوله ، قاله ابن عباس والحسن ، ذهبــا

<sup>(</sup>١) روى مسلم في « صحيحه » ٢١٠٨/٤ عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي عَنَظِيْهِ قال : « إنَّ لله ماثة َ رحمة ، أنزل مينها رحمة ً واحدة ً بين الجين ِ والانس ، والبهائم والهوام ً، فبها يتعاطفون ، وبها يتراحمون ، وبها تعطف الوحش على آء لدِهـ ١ ، وأخر َ الله تيسماً وتسمين رحمة ، يرحم بها عباده يوم القيامة ، .

إلى أنها العمل عا يزكي النفس ويطهرها . وقال ابن عباس ، وقتادة : لما نرلت (ورحمتي وسمت كل شيء ) قال إبليس : أنا من ذلك الشيء ، فنزعها الله من إبليس ، فقال : ( فسأكتبها للذين بتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياننا يؤمنون ) فقالت اليهود : نحن نتي ، ونؤتي الزكاة ، ونؤمن بآيات ربنا ، فنزعها الله منهم ، وجعلها لهذه الأمة ، فقال : ( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ) . وقال نوف : قال الله تعالى لموسى : أجعل لكم الأرض طهوراً ومسجداً ، وأجعل السكينة ممكم في بيوتكم ، وأجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهور قلوبكم ، يقرؤها الرجل منكم ، والمرأة ، والحر ، والعبد ، والصغير ، والكبير . فأخبر موسى قومه بذلك ، فقالوا: لا نريد أن نصلي إلا في الكنائس والبيع ، ولا أن تكون السكينة إلا في التابوت ، ولا أن تكون السكينة إلا في التابوت ، ولا أن نقرأ التوراة إلا نظراً ، فقال الله تعالى : ( فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الله توله : « المفلحون » . وفي هؤلاء المذكورين في قوله : (الذين يتقون ويؤتون .

أحدها: أنهم كل من آمن بمحمد وَيُنْكِينِ ، وَنَبَمَه ، قاله ابن عباس . والثاني : أنه محمد وَيُنْكِينِ ، وقتادة . وفي تسميته بالأمي قولان . أحدهما : لأنه لا بكتب . والثاني : لأنه من أُمَّ القرى .

قولەتعالى : ( الذي يجدونه مكتوبًا عندهم ) أي : يجدون نعته ونبو َّنه .

قوله تعالى: ( بأمرهم بالمعروف ) قال الزجاج: يجوز أن يكون مستأنفاً ، ويجوز أن يكون « يجدونه مكتوباً عندهم » أنه يأمرهم بالمعروف . قال ابن عباس: المعروف: مكارم الأخلاق ، وصلة الأرحام . والمنكر : عبادة الأوثان ، وقطع الأرحام . وقال مقاتل: المعروف: الإيمان ، والمنكر : الشرك . وقال غيره : المعروف: الحق ، لأن العقول تنكر صحته .

وفي الطيبات أربعة أقوال .

أحدها: أنها الحلال، والمعنى: يُكِل لهم الحلال. والثاني: أنها ماكانت العرب تستطيبه. والثالث: أنها الشحوم المحرَّمة على بني إسرائيل. والرابع: ماكانت العرب تحرِّمه من البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام.

وفي الخباثث ثلاثة أقوال .

أحدها : أنها الحرام ، والمني : وبحرتم عليهم الحرام .

والثاني : أنها ماكانت العرب تستخبثه ولا تأكله ، كالحيات ، والحشرات . والثالث : ماكانوا يستحلُّونه من الميتة ، والدم ، ولحم الخذيز .

قوله تعالى : ( ويضع عنهم إصرهم ) قرأ ابن كثير ، ونافسع ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي « إصره ». وقرأ ابن عامر « آصاره » ممدودة الألف

على الجمع . وفي هذا الإِصر قولان .

أحدهما : أنه المهد الذي أخذ الله على بني إسرائيل أن يعملوا عا في التوراة، قاله ابن عباس .

والثاني: النشديد الذي كان عليهم من تحريم السبت، وأكل الشحوم والدروق، وغير ذلك من الا مور الشاقة، قاله قنادة. وقال مسروق: لقد كان الرجل من بني إسرائيل يذنب الذنب، فيصبح وقد كُتب على باب بيته: إن كفارته أن تنذرع عينيك، فينذر عمها.

قوله تعالى : ( والأعلال التي كانت عليهم ) قال الزجاج : ذِكر الأعلال عليهم ) قال الزجاج : ذِكر الأعلال عثيل ، ألا ترى أنك تقول : جملت هذا طوقاً في عنقك ، وليس هناك طوق ، مثيل ، ألا ترى أنك تقول : جملت هذا طوقاً في عنقك ، وليس هناك طوق ، مثيل ، ألا ترى أنك تقول : جملت هذا طوقاً في عنقك ، وليس هناك طوق ، مثيل ، ألا ترى أنك تقول : جملت هذا طوقاً في عنقك ، وليس هناك طوق ،

إنما جعلت لزومه كالطوق. والأغلال: أنه كان عليهم أن لايُقبَل منهم في القتل دية ، وأن لا يصلوا في السبت ، وأن يَقْرِضُوا ما أصاب جلودهم من البول .

قوله تعالى : ( فالذين آمنوا بـه ) يمني بمحمد ﷺ ( وعز َّروهُ ) وروى أبان « وعَزَروه » بتخفيف الزاي . وفي المعنى قولان .

أحدهما : نصروه وأعانوه ، قاله مقاتل .

والثاني : عظمّوه ، قاله ابن قتيبة . والنور الذي أنزل معه : القرآن ، سماه نوراً ، لأن بيانه في القلوب كبيان النور في العيون . وفي قوله « معه » قولان. أحدها : أنها عمني « عليه » .

والتاني : بمعنى أُنزل في زمانه . قال قتادة : أما نصره ، فقد سُبقتم إليه ، ولكن خيركم من آمن به واتبع النور الذي أُنزل ممه .

قوله تعالى : ( الذي يؤمن بالله وكلماته ) في الكلمات قولان .

أحدهما : أنها القرآن ، قاله ابن عباس . وقال قتادة : كلمانه : آيانه .

والثاني : أنها عيدى بن مريم ، قاله مجاهد ، والسدي .

﴿ وَمِن ۚ قَوْمٍ مُوسَى ٰ أُمَّة ۗ يَهُدُونَ بِالْحَقِ ۗ وَبِهِ يَعَدْ لِلُونَ ﴾ فوله تعالى : ( ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق ) فيه قولان .

أحدهما : يدعون إلى الحق . والثاني : يعملون به .

قوله تعالى : ( و به يمدلون ) قال الزجاج : وبالحق يحكمون . وفي المشار إليهم بهذا ثلاثة أقوال .

أحدها : أنهم قوم ورا الصين لم تبلغهم دعوة الإسلام ، قاله ابن عباس ، والساني : أنهم مَن آمن بالنبي ﷺ مثل ابن سلام وأصحابه ، قاله

ابن السائب. والثالث: أنهم الذين تمسكوا بالحق في زمن أنبيانهم، ذكره الماوردي. وَوَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَا وَأُوحَيْنَا إِلَى سُوسى إِذِ اسْتَسْقَلْهُ قَوْمُهُ أَنِ اصْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَر فَانْبَجَسَت مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنا وَهُ عَلِم كُلُ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُم وَظَلَّنْنَا عَلَيْهِم الْفَعَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِم الْمَنَ وَالسَّلُوى كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَارَزَفْنَاكُم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُم يَظْلِمُونَ . وَإِذْ قِيلَ كُمُم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُم يَظْلِمُونَ . وَإِذْ قِيلَ كُمُم السَّكُنُوا هٰذِهِ الْقَرْبَة وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُم وَقُولُوا حِطَّة وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُم وَقُولُوا حِطَّة وَالسَّرَيْدُ الْمُحْسِنِينَ . وَالْمَنْ يَعْلَى اللَّهُم وَوَلُوا حَطِيّة فَولاً عَيْنَ اللَّذِي قِيلَ كُمُ مَ فَولاً عَيْنَ اللَّذِي قِيلَ كَمُم وَالْمُونَ ﴾ قَولاً عَيْنَ اللَّذِي قِيلَ كَمْم وَالْمُونَ ﴾ عَلَيْهم وَرَدْزًا مِنَ السَّمَاء بِمَا كَانُوا بَظْلُمُونَ ﴾

قوله تعالى: (وقطت عناه) يعني قوم موسى ، يقول: فرَّ قناهم (اتنتي عشرة أسباطاً) يمني أولاد يعقوب ، وكانوا اتني عشر ولداً ، فولد كل واحد منهم سبطاً . قال الفراء: وإنما قال « اتنتي عشرة » والسبط ذكر ، لأن بعده « أنما » فذهب بالتأنيث إلى الائمم ، ولو كان « اتني عشر » لتذكير السبط ، كان جائزاً . وقال الزجاج: المعنى : وقطت مناهم اتنتي عشرة فرقة ، « أسباطا » نعت « فرقة » كأنه يقول : جملناهم أسباطا ، وفرَّ قناهم أسباطا ، فيكوز « أسباطا » بدلاً من « اتنتي عشرة » و « أنما » من نعت أسباط . والا سباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل ليكفصل بين ولد إسحاق . وقال أبو عبيدة : الا سباط : قبائل بني إسرائيل ، واحدهم : سبط . ويقال : من أي سبط أنت ؛ أي : من أي قبيلة وجنس ؛

قولهتعالى : ( فانبجست منه ) قال ابن قتيبة : انفجرت ؛ يقال : تبجَّس الماء ، كما يقال : تفجَّر ؛ والقصة مذكورة في سورة ( البقرة : ٥٨ ـ ٦٠ ) . قوله تعالى : ( نففر ً لكم خطاياكم ) قرأ ابن كثير ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي : « نففر لكم خطيئاتكم » بالتاء مهموزة على الجمع . وقرأ أبو عمرو « نففر لكم خطاياكم » مثل : قضاياكم ، ولا تاء فيها . وقرأ نافع « مُنففَر » بالتاء مضمومة « خطيئاتُكم » بالممز وضم التاء ، على الجمع ، وافقه ابن عامر في « مُنففَر » بالناء المضمومة ، لكنه قرأ « خطيئتُكم » على التوحيد .

﴿ وَسَنْتَانِهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ النَّتِي كَانَتُ عَاضِرَةً الْبَعْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَا تِيهِمْ حَيِتَانُهُمْ يَوْمُ سَبْتِهِمْ مُشْرَعًا وَيَوْمُ لَعَدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَا تَيهِمْ حَيِتَانُهُمْ يَوْمُ سَبْتِهِمْ مُشْتَهُونَ ﴾ لايسببتُونَ لانَا أَيهِمْ كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾

قوله تعالى : ( واسألهم ) يعني أسباط اليهود ، وهذا سؤال تقرير وتوبيديخ يقرّرهم على قديم كفرهم ، ومخالفة أسلافهم الأنبياء ، ويخبرهم بمالا يُعلم إلا بوحي . وفي القرية خمسة أقوال .

أحدها : أنها أيلة ، رواه 'مر"ة عن ابن مسعود ، وأبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال الحسن ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ، والسدي .

والثاني : أنها مَـدْبَن ، رواه عكرمة عن ابن عباس .

والثالث : أنها ساحل مدين ، روي عن قتادة .

والرابع : أنها طبرية ، قـاله الزهـري .

والخامس: أنها قرية يقال لها: مقنا، بين مدين وعينونا ، قاله ابمن زيد. ومعنى (حاضرة البحر) مجاورة البحر وبقربه وعلى شاطئه. (إِذ يَمَّدُون) قال الزجاج: أي: يَظلمون ، يقال : عدا فلان يعدو عُدُواناً وعَداءً وعَدُواً وعُدُواً: إِذَا ظلم، وموضع « إِذ » نصب ؛ والمعنى : سلهم عن وقت عَدُوهِم في السبت . ( إِذ تَالَيْهِم حِيتانهُم ) في موضع نصب أيضاً بـ « يَعْدُونَ » والمعنى : سلهم إِذ عَدَوْا

في وقت الإتيان . ( شُمرً عاً ) أي : ظاهرة . (كذلك نبلوهم ) أي : مثل هذا الاختبار الشديد نختبرهم بفسقهم . ويحتمل على بعد أن يكون المعنى ( ويوم لايسبتون لاتأتيهم ) كذلك، أي : لاتأتيهم شُرَّعًا ؛ ويكون ( نبلوهم ) مستأنفاً . وقرأ الحسن ، والأعمش ، وأبان ، والمفضل عن عاصم : « يُسبِتِون » بضم الياء . ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لَمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أُو مُعَذَبُّهُمْ عَذَابًا شديداً قَالِمُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبَّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ قوله تعالى : ( وإذ قبالت أُمَّة ' منهم ) قال المفسرون : افترق أهل القرية ثلاث فرق ؛ فرقة صادت وأكلت ، وفرقة نهت وزجرت ، وفرقة أمسكت عن الصيد ، وقالت للفرقة الناهية : ( لم تمظون قوماً الله مهلكهم ) لاموهم على موعظة قوم يعلمون أنهم غير مقلمين ، فقالت الفرقة النــاهية : ( معذرة ۖ إِلَى ربكم ) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي : « معذرة ْ » رفعاً ، أي : موعظتُنا إِياهم معذرة من والمعنى أن الأمر بالمعروف واجب علينا ، فعلينا موعظة هؤلاء عذراً إلى الله . وقرأ حفص عن عاصم : « معذرةً » نصباً ، وذلك على معنى نعتذر معذرةً . ( ولعلهم يتقون ) أي : وجائز أن ينتفعوا بالموعطة

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا أُذَكِيرُ وَا بِهِ أَنْحَيْنَا اللَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ السُّوا وَأَخَذُنَا اللَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ السُّوا وَأَخَذُنَا اللَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَتْيِسِ بِمَا كَانُوا بَهْ سُقُونَ . فَلَمَّا عَنْهُ أُقلْنَا كَمْمُ حَكُونُوا قِردَدَةً خَاسِئِينَ . وَإِذْ عَنْ مَا أَنْهُوا عَنْهُ أَقلْنَا كَمْمُ حَكُونُوا قِردَدَةً خَاسِئِينَ . وَإِذْ فَأَذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَمَنَ عَلَيْهِم فَلِيكَم إِلَى يَوْم الْقِيلَمَةِ مَنْ يَسُومُهُم سُوا الْعَذَابِ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ الْعَذَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

فيتركوا المعصية .

قولهتعالى : ( فلما نسوا ماذكِّروا به ) يعني : تركوا ما ُوعظوا به ( أنجينا

الذين ينهـَو ْن عن السوم ) وهم النـاهون عن المنكر . والذين ظاموا هم المعتدون في السبت .

قوله تعالى : ( بمذاب بنيس ) قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي : « بنيس » على وزن فعيل ، فالهمزة بين الباء والياء . وقرأ نافع : « بيس » بكسر الباء من غير همز . وقرأ ابن عامر كذلك ، إلا أنه همز . وروى خارجة عن نافع : « بَيْس » بفتح الباء من غير همز ، على وزن « فَعْل » . وروى أبو بكر عن عاصم : « بَيْأْس » على وزن « فَيْمَل » . وقرأ ابن عباس ، وأبو رزب ، وأبوب : « بَيْأْس » على وزن « فَيْمَال » . وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ، وأبوب : « بَيْأَس » على وزن « فَيْمَال » . وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ، ومماذ القارى : « بَنْس » بفتح الباء وكسر الهمزة من غيرياء على وزن « مَمِس » . وقرأ الضحاك ، وعكر مة : « بَيْس » بنشديد الباء مثل « قيتم » . وقرأ أبو العالية ، وأبو مجلز : « بَنْس » بفتح الباء والسين وجمزة مكسورة من غيرياء ولا ألف وأبو رجاء : « بائس » بألف ومَدّة بعد على وزن « فَعِلَ » . وقرأ أبو المنوكل ، وأبو رجاء : « بائس » بألف ومَدّة بعد الباء وبهمزة مكسورة بوزن « فاعِل » . قال أبو عبيدة : البنيس : الشديد ، وأنشد : الباء ومهزة مكسورة بوزن « فاعِل » . قال أبو عبيدة : البنيس : الشديد ، وأنشد : عنه عبرة على قرأ على قرأ براً من غير يا فيهم أثراً بنيسا ()

وقال الزجاج: يقال: بَنْس يبأس بأساً ، والعاتي: الشديد الدخول في الفساد ، المتمرد الذي لايقبل موعظة . وقال ابن جرير: « فلما عتوا » أي : تمردوا فيما أنهوا عنه ؛ وقد ذكرنا في سورة (البقرة: ٦٠) قصة مسخهم . وكان الحسن البصري يقول: والله مالحوم هذه الحيتان بأعظم عند الله من دماء قوم مسلمين .

قولەتعالى : ( وَإِذْ تَأْذَّنَ رَبُّكَ ) فيه أربعة أقوال .

<sup>(</sup>۱) البيت لذي الا- بع العَدَّ اني ، وهو في د الأَعْاني ، : ۱۰۳/ ، ۱۰۳ ، و « مجاز القرآن ، لأبي عبيدة : ١/٧٣/ ، و د الطبري ، : ٢٠١/١٣ .

أحدها: أعلم ، قاله الحسن ، وابن قتيبة ، وقال : هو من آذنتك بالأمر . وقال ابن الأنباري : « تأذن » بمعنى آذن ؛ كما يقال : تعليّم أن فلانا قائم ، أي : اعلم . وقال أبو سليمان الدمشقي : أي : أعلم أنبيا • بني إسرائيل . والثاني : حتم ، قاله عطا • . والثالث : وعد ، قاله قطرب . والرابع : تأليّى ، قاله الزجاج .

قوله تعالى : ( ليبعثن عليهم ) أي : على اليهود . وقال مجاهد : على اليهود والنصارى بمعاصيهم . ( من بسومهم ) أي : يولتيهم (سو العذاب) . وفي المبعوث عليهم قولان . أحدهما : أنه محمد ويُتَنِينِهُ ، وأمته ، قاله ابن عباس . والثاني : العرب ، كانوا يجبونهم الخراج ، قاله سعيد بن جبير ، قال : ولم يجب الخراج نبي قط إلا موسى ، جباه ثلاث عشرة سنة ، ثم أمسك إلى النبي ويَتَنِينِهُ . وقال السدي : بعث الله عليهم العرب يأخذون منهم الجزية ويقتلونهم . وفي سو العذاب أربعة أقوال .

أحدها: أخذ الجزية ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني: المسكنة والجزية ، رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث : الخراج ، رواه الضحاك عن ابن عباس ، وبه قال سعيد بن جبير . والرابع : أنه القنال حتى يُسلموا ، أو يُعطوا الجزية .

﴿ وَتَطَّعْنَاهُم فِي الْأَرْضِ أُمَا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذلك وبلو ناهُم بالحسنات والسَّيَات لَعلَسَهُم يَر جِمُونَ ﴾ فوله تعالى: ( وقطَّعناهم في الأرض أَمَا ) قال أبو عبيدة : فرَّقناهم فرقا . قال ابن عباس : هم اليهود ، ليس من بلد إلا وفيه منهم طائفة . وقال مقاتل : هم بنو إسرائيل ، وقيل : معناه : شتات أمرهم وافتراق كلتهم . (منهم الصالحون) وهم المؤمنون بعيسى ومحمد عليها السلام . ( ومنهم دون ذلك ) وهم الكفار . وقال ابن جرير : إنما كانوا على هذه الصفة قبل أن يُبعث عيسى، وقبل ارتدادهم . قوله تعالى : ( وبلوناه ) أي : اختبرناه (بالحسنات ) وهي الخير ، والخصب، والعافية ، ( والسيئات ) وهي الجدب ، والشر ، والشدائد ؛ فالحسنات والسيئات على الطاعة ، أما النعم فلطلب الازدياد منها ، وخوف زوالها ، والنقم فلكشفها ، والسلامة منها . ( لعلهم يرجعون ) أي : لكي يتوبوا .

﴿ وَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلْهُ هُلَا الْأَدْنِي وَبَقُولُونَ سَيُعْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضْ مِثْلُهُ عَلَىٰ وَبَقُولُوا عَلَى اللهِ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَاقُ الْلَكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللهِ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم والدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِللَّذِينَ يَتَقُونَ إِلَا الْحَقَ وَدَرَسُوا مَافِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِللَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴾

قوله تعالى: ( فخلف من بعده ) أي: من بعد الذين وصفناهم . ( كُلْفُ ) وقرأ الجوني ، والجحدري : « خَلَفُ » بفتح اللام . قال أبو عبيدة : الخَلْفُ والحد ؛ وقوم يجعلون المحرك اللام ، للصالح ، والمسكت ، لغير الصالح . وقال ابن قتيبة : الخَلْفُ : الردي من الناس ومن الكلام ، يقال : هذا خَلْفُ من القول . وقال ابن الأنباري : أكثر ماتستعمل العرب الخَلْف ، باسكان اللام ، في الردي وقع الخَلْف ، بالكان اللام ، في الذموم ، وتفتح اللام في الفاصل الممدوح . وقد يوقع الخَلْفُ على الممدوح ، والحَلْفُ على المدوح ، والحَلْفُ على المذموم ؛ غير أن المختار ماذكرناه . وفي المراد بهذا الخَلْفُ ثلاثة أقوال .

أحدها: أنهم اليهود، قاله ابن عباس، وابن زبد. والثاني: النصارى. والثالث: أن الخَانْف من أُمة محمد وَيَقِينَةٍ، والقولان عن مجاهد.

فان قيل : الخَـَلْف واحـد ، فكيف قال : « يأخذون » وكذلك قال في ( مريم : ٥٩ ) « أضاعوا » ؛ فقد ذكر ابن الأنباري عنه جوابين .

أحدها : أن الخَانْف : جمع خالف ، كما أن الركب : جمع راكب ، والشَّرْب : جمع شارب .

والثاني : أن الخَـلْف مصدر يكون للاتنين والجيع ، والمذكر والمؤنث .

قوله تعالى : ( ورثوا الكتاب ) أي : انتقل إليهم انتقال الميراث من سلف إلى خلف ، فيخرج في الكتاب ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه التوراة . والثاني : الإنجيل . والثالث : القرآر في .

قوله تعالى: ( يأخذون عرض هذا الأدنى ) أي : هذه الدنيا ، وهو ما يعرض لهم منها . وقيل : سماه عرضاً ، لقلة بقائه . قال ابن عباس : يأخذون ما أحبوا من حلال أو حرام . وقيل : هو الرِّشوة في الحكم ، وفي وصفه بالأدنى قولان .

أحدهما : أنه من الدُّنُورِ . والثاني : أنه من الدناءة .

قولەتعالى : (سيُنفَرُ لنا ) فيە قولان .

أحدها : أن الممنى : إِنا لانؤاخَذ ، تمنتياً على الله الباطل .

والثاني : أنه ذنْب ينفره الله لنا ، تأميلاً لرحمة الله تعالى .

وفي قوله : ( وإِن يأتهم عرض مثله يأخذوه ) قولان .

أحدهما : أن المعنى : لايشبعهم شيء ، فهم يأخذون لغير حاجة ، قاله الحسن . والثاني : أنهم أهل إصرار على الذنوب ، قاله مجاهد .

قوله تمالى: (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق) قال ابن عباس: وكد الله عليهم في التوراة أن لا يقولوا على الله إلا الحق، فقالوا الباطل، وهو ما أوجبوا على الله من مغفرة ذنوبهم التي لا يتوبون منها، وليس في التوراة ميماد المغفرة مع الإصرار.

قوله تعالى : (ودرسوا ما فيه ) معطوف على « ورثوا » . ومعنى « درسوا ما فيه » : قرؤوه ، فكأنه قال : خالفوا على علم . (والدار الآخرة ) أي : ما فيها من الثواب (خير للذين بتقون أفلا يعقلون ) أن الباقي خير من الفاني . قرأ ابن عامم ، ونافع ، وحفص عن عاصم : بالتاء ، والباقون : بالياء .

﴿ وَالنَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِيْنَابِ وَأَفَامُوا الصَّلوَاةِ إِنَّا كَانُضِيعُ الْجُرَ الْمُصْلِحِينَ الْمُصْلِحِينَ

قوله تعالى : ( والذين يُمسِّكُون بالكتباب ) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم « يمسكون » مشددة ، وقرؤوا ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) مخففة [ المتحنة: ١٠] وقرأهما أبو عمرو بالتشديد . وروى أبو بكر عن عاصم أنه خففها . وبقال : مسَّكتُ بالشيء ، وتمسكت به ، واستمسكت به ، وامتسكت به . وهذه الآية نزلت في مؤمني أهل الكتاب الذين حفظوا حدوده ولم يُحرِّفوه، منهم [ عبد الله] بن سلام وأصحابه. قال ابن الأنباري: وخبر « الذين » : « إنا » وما بعده ، وله ضمير مقدر بعد « المصاحين » تأويله : والذين يمستكون بالكتاب إنا لا نضيع أجر المصلحين منهم ، ولهذه العلة وعَدَهُم حفظ َ الأجر بشمرط ِ ، إذ كان منهم من لم يصلح . قال : وقال بعض النحويين : المصلحون يرجعون على الذين ، وتلخيص المعنى عنده : والذين يمسكون بالكتاب ، وأقاموا الصلاة ، إنا لا نضيع أجرم ، فأظهرت كنايتهم بالمصلحين ، كما يقال : على ا لقيتُ الكسائي ، وأبو سعيد رويت عن الخدري ، يراد : لقيتُهُ ورويتُ عنه . قال الشاعر: فيارَبَّ لَيلَى أَنْتَ فِي كُلِّ مُوطِنِ وَأَنْتَ الذي فِي رَحْمَةِ الله أَطْمَعُ (١) أَراد فِي رَحْمَة ، فأظهر ضمير الهاه .

﴿ وَإِذْ نَتَقَنَا الْجَبَلَ فَوْ فَهُمْ كَأَنَّهُ ۖ كَأَنَّهُ ۗ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِع ۗ بِهِمْ خُذُوا مَا آنَيْنَا كُمْ بِقُوَّة ۗ وَاذْ كُرُوا مَافِيهِ لِمَلَّكُمْ نَتَقُونَ ﴾

قوله تعالى : (وإذ نتقنا الجبل فوقهم) أي : واذكر لهم إذ نتقنا الجبل ، أي : رفعناه . قال مجاهد : أخرج الجبل من الأرض ، ورفع فوقهم كالظُلُّة ، فقيل لهم : لتؤمنُنَ أو ليقمن عليكم . وقال فتادة : نزلوا في أصل جبل ، فرُفع فوقهم ، فقال : لتأخُدُنُ أمري ، أو لأرمينكم به .

قوله تعالى : ( وظنوا أنَّه واقع بهم ) فيه قولان .

أحدهما : أنه الظن المعروف . والثاني : أنه بمعنى اليقين . وباقي الآية مفسر في سورة ( البقرة : ٦٣ ).

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن لَبْنِي آدَمَ مِن كُنْهُورِهِم أُدْرِيَّتَهُمُ وَاللَّهُ عَلَى الْهُورِهِم أُدْرِيَّتَهُمُ وَالسُّهُ عَلَى الْهُورِهِم أَلْسَتُ بِرَبِّكُم قَاللُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُوللُوا بَوْمَ الْقِيلَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ اهذَا غَافِلِينَ ﴾ تقُوللُوا بَوْمَ الْقِيلَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ اهذَا غَافِلِينَ ﴾

قوله تعالى: ( وإذ أخذ ربك من بني آدم ) روى ابن عباس عن النبي عليه انه قال : « أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنمان » و نمان قريب من عرفة \_ ذكره ابن قتيبة ، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها ، فنثرهم بين يديه كالذار ، ثم كلمهم قبك ، وقال ( ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كُناً

<sup>(</sup>١) البيت غير منسوب في د مغني اللبيب ، : ٢١٠ .

عن هذا غافلين) (١) ومعنى الآية: وإذا أخذ ربكم من ظهور بني آدم . فقوله « من ظهورهم » بدل من « بني آدم » . وقيل : إنما قال : « من ظهورهم » ولم يقل : من ظهر آدم ، لأنه أخرج بمضهم من ظهور بعض ، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لأنه قد علم أنهم بنوه ، وقد أُخرجوا من ظهره . وقوله نعالى : ( ذُرَّيَّاتهم ) قرأ ابن كثير ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي « دُرِّيَّتَهُم » على التوحيد . وقرأ نافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر « دُرِّيَّانِهم » على الجمع . قال أبو على : الذَّرِّية تكون جما ، وتكون واحدا .

وفي قوله : « وأشهدهم على أنفسهم » ثلاثة أقوال .

أحدها : أشهدهم على أنفسهم باقرارهم ، قاله مقاتل .

والثاني : دلـُّهم مخلقـه على نوحيده ، قاله الزجاج .

والثالث : أنه أشهد بعضهم على بعض باقرارهم بذلك ، قاله ابرت جرير .

قوله تعالى : ( ألست بربكم ) والمعنى : وقال لهم : ألست بربكم ٢ وهــذا سؤال تقرير . قالوا : بلى شهدنا أنك ربنا . قال السدي : قوله « شهدنا » خــبر

<sup>(</sup>۱) د المسند ، ع/۱٥١ وهو في د بحمـــع الزوائد ، ۷/٥٧ وقال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح ، ونقله ابن كثير في د التفسير ، عن أحمـــد وقال : وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب د التفسير ، من د سنته ، عن محمـد بن عبد الرحيم صاعقة عن حسين بن محمد المروزي به ، ورواه ابن جرير ، وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد به إلا أن ابن أبي حاتم جمله موقوفاً . وأخرجه الحاكم في د مستدركه ، من حديث حسين بن محمد وغيره عن جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر به ، وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، وقد احتج مسلم بكلئوم بن جبر هكذا قال ، وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد ابن جبير فوقفه ، وكذا رواه اسماعيل بن علية ، ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبي طلحة عن ابن عباس ، فهذا أحـــــثر وأثبت .

من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بي آدم . ويحسن الوقف على قوله « بلى » لأن كلام الذرية قد انقطع . وزعم الكابي أن الذرية لما قالت « بلى » قال الله للملائكة « اشهدوا » فقالوا « شهدنا » . وروى أبو العالية عن أبني بن كعب قال : جمهم جميعاً ، فجعلهم أزواجاً ، ثم صورهم ، ثم استنطقهم ، ثم قال ( ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ) أنك إلهنا . قال : فاني أشهد عليكم أبلكم آدم ( أن تقولوا يوم السموات السبع والأرضين السبع ، وأشهد عليكم أباكم آدم ( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) لم نعلم بهذا . وقال السدي : أجابته طائفة طائمين ، وطائفة كارهين تقية .

قوله تعالى : (أن يقولوا) قرأ أبو عمرو «أن يقولوا»، «أو يقولوا» بالياء فيها . وقرأ الباقون بالتاء فيها . قال أبو على : حجة أبي عمرو قوله : « وإذ أخذ ربك » وقوله « قالوا بلى » ، وحجة من قرأ بالتاء أنه قد جرى في الكلام خطاب «ألست بربك قالوا بلى شهدنا » . ومعنى قوله : « يقولوا » : لثلا يقولوا ، ومثله : (أن تميد بكم) [ لقرن : ١٠] . وفي قوله : (إنا كنا) قولان . أحدها . أنه إشارة إلى الميثاق والإقرار .

والثاني: أنه إشارة إلى معرفة أنه الخالق. قال المفسرون: وهذه الآية تذكير من الله تعالى بما أخذ على جميع المكلسفين من الميثاق، واحتجاج عليهم لئلا يقول الكفار: إنا كنا عن هذا الميثاق غافلين لم نذكره، ونسيانهم لا يُسقط الاحتجاج بعد أن أخبر الله تعالى بذلك على لسان النبي عليه الصادق. وإذا نبت هذا بقول الصادق، قام في النفوس مقام الذكر، فالاحتجاج به قائم.

﴿ أُو ۚ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُ نَا مِن ۚ فَبْلُ ۗ وَكُنَّا أُدْرِيَّةً مِن ۗ بَعْدِهِم ۚ أَفَتُهُ لِكُنَّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمِنْطِلُونَ ﴾

قوله تعالى : ( أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل و كُنّا ذُرْبّة من بعدهم) فانسّمنا منهاجهم على جهل منّا با لهينك ( أفتهلكنا عا فعل المبطلون) في دعواهم أن ممك آلها ، فقطع الله احتجاجهم عنل هذا ، إذ أذكرهم أخذ الميناق على كل واحد منهم . وجماعة أهل العلم على ما شرحنا من أنه استنطق الذر ، وركسّب فيهم عقولا وأفهاما عرفوا بها ما عرض عليهم . وقد ذكر بعضهم أن معنى أخذ الذربة : إخراجهم إلى الدنيا بعد كونهم نطفا ، ومعنى إشهادهم على أنفسهم : اضطرارهم إلى العلم بأنه خالقهم عا أظهر لهم من الآبات والبراهين . ولما عرفوا ذلك ودعاهم كل ما يرون ويشاهدون إلى التصديق ، كانوا عمزلة الشاهدين والمشهدين على أنفسهم ما يرون ويشاهدون إلى التصديق ، كانوا عمزلة الشاهدين والمشهدين على أنفسهم بالكفر ) [ النوبة : ١٧ ] يربدهم عمزلة الشاهدين ، وإن لم يقولوا : نحن كفرة ، كما يقول الرجل : قد شهدت جوارحي بصدقك ، أي : قد عرفية . ومن هذا الباب قوله : ( شهد الله ) [ آل عران : ١٩] بين وأعلم وقد حكى نحو هذا القول ابن الأنباري ، والأول أصح ، لموافقة الآثار . (1)

## ﴿ وَكَنَدُلُكُ أَنْفُصِلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَمُّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

قوله تعالى : ( وكذلك نُفصِّلِ الآيات ) أي : وكما بينًا في أخـذ الميشاق الآيات ، ليتدبَّرها العباد فيعملوا بموجبها . ( ولعلهم يرجعون ) أي : ولكي يرجعوا عمَّا هم عليه من الكفر إلى التوحيد .

﴿ وَاتِنْلُ عَلَيْهِمْ ۚ نَبِأُ النَّذِي آنَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ الشَّيْطَانُ كَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ الشَّيْطَانُ كَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾

قوله تعالى : ( وأثل عليهم ) قال الزجاج : هذا نسق على ما قبله ، والمعنى :

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير ٢/٢٦٤ في تفسير هذه الآية ٍ.

أتل عليهم إذ أخذ ربك ، ( واتل عليهم نبأ الذي آنيناه آياننا ) وفيه ستة أقوال .

أحدها: أنه رجل من بني إسرائيل يقال له: بلعم بن أبر، قاله ابن مسعود. وقال ابن عباس: بلعم بن باعورا. وروي عنه: أنه بلعام بن باعور، وبه قال مجاهد، وعكرمة، والسدي . وروى العوفي عن ابن عباس أن بلعماً من أهل اليمن . وروى عنه ابن أبي طلحة أنه من مدينة الجبارين .

والثاني: أنه أُميَّة بن أبي الصلت ، قاله عبد الله بن عمرو بن العاص ، وسعيد ابن المسيب ، وأبو روق ، وزيد بن أسلم ، وكان أمية قد قرأ الكتب ، وعلم أن الله مرسيل رسولاً ، ورجا أن يكون هو ، فلما بُعث النبي عَلَيْنِيْنِي ، حسده وكفر . والثالث : أنه أبو عامر الراهب ، روى الشعبي عن ابن عباس قال : الأنصار

تقول : هو الراهب الذي بُني له مسجد الشِّقاق ، وروي عن ابن المسيب نحوه .

والرابع: أنه رجل كان في بني إسرائيل ، أعطي ثلاث دعوات يستجاب له فيهن ، وكانت له امرأة له منها ولد ، وكانت سمجة دميمة ، فقالت : ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل ، فدعا الله لها ، فلما علمت أن ليس في بني إسرائيل مثلها ، رغبت عن زوجها وأرادت غيره ، فلما رغبت عنه ، دعا الله أن يجعلها كلبة نَبَّاحة ، فذهبت منه فيها دعوتان ، فجا وبنوها وقالوا : ليس بنا على هذا صبر أن صارت أمننا كلبة نبَّاحة بعيرنا الناس بها ، فادع الله أن يردها إلى الخال التي كانت عليها أولا ، فدعا الله ، فعادت كما كانت ، فذهبت فيها الدعوات الثلاث ، رواه عكرمة عن ابن عباس ، والذي روي لنا في هذا الحديث « وكانت سميجة » بكسر الميم ، وقد روى سيبويه عن العرب أنهم يقولون : رجل سميجة » بكسر الميم ، وقد روى سيبويه عن العرب أنهم يقولون : رجل سميج ؛ بكسرها .

والخامس : أنه المنافق ، قاله الحسن .

والسادس: أنه كل من انسلخ من الحق بعد أن أُعطيهَ من اليهود والنصارى والحنفاء، قاله عكرمة . وفي الآيات خمسة أقوال .

أحدها : أنه اسم الله الأعظم، رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس ،وبه قال ابن جبير .

والثاني : أنها كتــاب من كتب الله عز وجل . روى عكرمة عن ابن عباس قال : هو بلعام، أوتي كتابًا فانسلخ منه .

والثالث: أنه أوتي النُّبُوءَ ، فَرَشاهُ قومه على أن يسكت ، ففعل وتركهم على ماهم عليه ، قاله مجاهد ، وفيه بُعد ، لأن الله تعالى لا يصطفي لرسالته إلا معصوماً عن مثل هذه الحال .

والرابع : أنَّها حُجبج التوحيد ، وفهم أدلـته .

والخامس: أنها العلم بكتب الله عز وجل . والمشهور في التفسير أنه بلمام، وكان من أمره على ما ذكره المفسرون أن موسى عليه السلام غزا البلد الذي هو فيه ، وكانوا كفاراً ، وكان هو مجاب الدعوة ، فقال ملكهم : ادع على موسى ، فقال : إنه من أهل ديني ، ولا ينبغي لي أن أدعو عليه ، فأمر الملك أن تنحت خشبة لصلبه ، فلما رأى ذلك ، خرج على أتان له ليدعو على موسى ، فلما عاين عسكره ، وقفت الأتان فضربها ، فقالت : لم تضربني ، وهذه نار تتوقد قد منعتني أن أمشي ؟ فارجع ، فرجع إلى الملك فأخبره ، فقال : إما أن تدعو عليهم ، وإما أن أمشي ؟ فارجع ، فرجع إلى الملك فأخبره ، فقال : إما أن تدعو عليهم ، وإما أن أصلبك ، فدعا على موسى باسم الله الا عظم أن لا يدخل المدينة ، فاستجاب الله له ، فوقع أصلبك ، فدعا على موسى باسم الله الا عظم أن لا يدخل المدينة ، فاستجاب الله له ، فوقع موسى وقومه في التبه بدعائه ، فقال موسى : يارب ، بأي ذنب وقمنا في التيه ، فقال : بدعاء بلمم . فقال : بارب ، فكما سممت دعاءه علي " ، فاسمع دعائي عليه ، فدعا فقال : بدعاء بلمم . فقال : بارب ، فكما سممت دعاءه على " ، فاسمع دعائي عليه ، فدعا الله أن بنزع منه الاسم الاعظم ، فننزع منه . وقيل: إن بلمام أمر قومه أن

يزينوا النساء ويرسلوهن في المسكر لينفشو الزنا فيهم ، فيُنصروا عليهم ، وقيل : إن موسى قنله بعد ذلك ، وروى السدي عن أشياخه أن بلعم أنى إلى قومه متبرّعا ، فقال : لا ترهبوا بني إسرائيل ، فانكم إذا خرجتم لقتالهم ، دعوت عليهم فهلكوا ، فكان فيها شاء عندهم من الدنيا ، وذلك بعد مضي الاربعين سنة التي تاهوا فيها ، وكان نبيهم يوشع ، لا موسى .

قوله تعالى : ( فانسلخ منها ) أي : خرج من العلم بها ·

قوله تعالى : ( فأ تُبعه الشيطان ) قال ابن قتيبة : أدركه . يقال : انسّبعه » القوم : إذا لحقتهم ، وتبعتهم : سرت في أثرهم وقرأ طلحة بن مصرّف : « فاتسّبعه » بالنشديد . وقال اليزيدي : أتسبعه واتسّبعه : لغنان · وكأن « أنسبعه » خفيفة بمعنى : قفاه ، و « اتسّبعه » مشددة : حذا حذوه . ولا يجوز أن تقول : أنبعناك ، وأنت تريد : اتسّبعناك ، لأن معناها : اقتدينا بك . وقال الزجاج : يقال : تبع الرجل الشيء واتسّبعه بمعنى واحد . قال الله تعالى : ( فمن تبيع هُدَاي ) [البقرة : ٣٨] وقال : ( فأتبعهم فرعون ) [ بونس : ٩٠] .

قوله تعالى : ( فكان من الغاوين ) فيه قولان ·

أحدها : من الضالين ، قاله مقاتل . والثاني : من الهالكين الفاسدين ، قاله الزجاج ·

﴿ وَلُو شَيْنَا لَ فَمْنَاهُ بِهَا وَلَكَنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَالنَّبَعَ مَوَلَهُ وَلَلَ مَنَاهُ مِنَا لَ فَمْنَاهُ بِهَا وَلَكَنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَالنَّبَعَ هُولَهُ مَنْلُهُ كَمْ كَمْ لَا عَلَيْهِ بِلَهْتَ أُو تَنْرُكُهُ مَوْلَهُ مَنْلُ الْقَوْمِ النَّذِينَ كَذَّبُوا بِآبَاتِنَا فَاقْتُصُصِ الْقَصَصَ لَلْهُ لَا يُنْ مَثَلُ الْقُومِ النَّذِينَ كَذَّبُوا بِآبَاتِنَا فَاقْتُصُصِ الْقَصَصَ لَلْهُ لَا يُنْ مَثَلُ الْقُومِ النَّذِينَ كَذَّبُوا بِآبَاتِنَا فَاقْتُصْصِ الْقَصَصَ لَلْهُ لَا لَيْ مَثَلُ الْقُومِ إِلَّا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ لَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّ

قوله تعالى : ( ولو شئنا لرفعناه بها ) في هاه الكناية في « رفعناه » قولان . زاد المسير ۳ م (١٩) أحدها : أنها تعود إلى الإنسان المذكور ، وهو قول الجهور ؛ فيكون المنى : ولو شئنا لرفعنا منزلة هذا الإنسان عا علمناه .

والثاني : أنها تعود إلى الكفر بالآيات ، فيكون المنى : لو شئنا لرفعنـا عنه الكفر بآياننا ، وهذا المعنى مروي عن مجاهد . وقال الزجاج : لو شئنا لحُلُـنا بينه وبين المصية .

قوله تعالى : ( ولكنه أخلد إلى الأرض ) أي : ركن إلى الدنيا وسحكن . قال الزجاج : يقال : أخلد وخلد ، والأول أكثر في اللغة . والأرض هاهنا عبارة عن الدنيا ، لأن الدنيا هي الأرض عا عليها . وفي معنى الكلام قولان .

أحدها : أنه رَكَن إلى أهل الدنيا ، ويقال : إنه أرضى امرأته بذلك ، لا نها حلته عليه . وقيل : أرضى بني عمِّه وقومهَ .

والثاني : أنه ركن إلى شهوات الدنيا ؛ وقد بُيِّن ذلك بقوله : ( وانسَّبَع هواه ) والمعنى أنه انقاد لما دعاه إليه الهوى . قال ابن زيد : كان هواه مع قومه . وهذه الآية من أشد الآيات على أهل العلم إذا مالوا عن العلم إلى الهوى .

قوله تعالى: ( فنله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) ممناه: أن هذا الكافر ، إن زجرت لم ينزجر ، وإن تركت لم يهتد ، فالحالتان عنده سواء كحالتي الكلب ، فانه إن مرد و حمل عليه بالطرد كان لاهنا ، وإن مرك وربض كان أيضاً لاهنا ، والتشبيه بالكلب اللاهث خاصة ؛ فالمعنى : فمثله كمثل الكلب لاهنا ؛ وإنما شبهه بالكلب اللاهث ، لأنه أخس الأمثال على أخس الحالات وأبشعها . لاهنا ؛ وإنما شبهه بالكلب اللاهث ، لأنه أخس الإمثال على أخس الحالات وأبشعها . وقال ابن قنية : كل لاهث إنما يلهث من إعياء أو عطش ، إلا الكلب ، فانه يلهث في حال راحته وحال كلاله ، فضر به الله مثلاً لمن كذَّب بآياته ، فقال : إن

وعظته فهو صال ، وإن لم تعظه فهو صال ، كالكلب إن طردته وزجرته فسعى لهث ، أو تركته على حاله رابضاً لهث . قال المفسرون : رُزجِر َ في منامه عن الدعاء على بني إسرائيل فلم ينزجر ، وخاطبته أتانه فلم ينته ، فضرب له هذا المثل ولسائر الكفار ؛ فذلك قوله : ( ذلك مثل القوم الذين كذَّبوا بآياتنا ) لأن الكافر إن وعظته فهو صال ، وإن تركته فهو صال ؛ وهو مع إرسال الرسل إليه كمن لم يأته رسول ولا بيتنة .

قوله تعالى : ( فاقصص القصص ) قال عطاه : تَقصَصَ الذين كفروا وكذَّ بوا أنبياءهم .

﴿ سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ النَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ . مَن يَهْدِ اللهُ فَهُو الْلهُ شَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَاوْلْشِكَ مُمُ الْخَاسِرُونَ . ﴾

قوله تعالى : ( ساء مثلاً ) يقال : ساء الشيء يسوء : إِذَا عَبُح ، والمعنى : ساء مثلاً مثل القوم ، فحُذِف المضاف ، فنُصب « مثلاً » على التمييز .

قوله تعالى : ( وأنفسَهم كانوا يظلمون ) أي : يضُرُ ون بالمعصية -

﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ لَهُمْ أَقْلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ مُمُ الْفَافِلُونَ ﴾ بها أُولْئِكَ مُمُ الْفَافِلُونَ ﴾

قوله تعالى : ( ولقد ذرأنا ) أي : خلقنا . قال ابن قتيبة : ومنه ذرية الرجل، إما هي الخلق منه ، ولكن همزها يتركه أكثر العرب .

قوله تعالى : ( لجهنم ) هذه اللام يسميها بعض أهل المعاني لام العاقبة ، كقوله : ( ليكون لهم عدواً وحزناً ) [ انقصص : ٨ ] ومثله قول الشاعر :

أَمْوالْنَا لِلدَّوِي المِيْرَاثِ نَجْمَعُهَا وَدُورُنَا لِخَرَابِ الدَّهْرِ نَبْنَيِهَا وَدُولُ أَنَا لِخَرَابِ الدَّهْرِ نَبْنَيْهَا وَدُخُلُ رَجِلُ عَلَى عَمْرَ بِنَ عَبْدَ العزيز يعزّيه بموت ابنه ، فقال :

تعز أمير المؤمنين فانه للافد تركى بُغندكالصَّغيث ويُولدُ وقد أخبر الله عز وجل في هذه الآية بنفاذ علمه فيهم أنهم يصيرون إليها بسبب كفره .

قوله تعالى: (لهم قلوب لايفقهون بها) لمسّا أعرض القوم عن الحق والتفكر فيه ، كانوا عَنزلة من لم يفقه ولم يُبصر ولم يسمع . وقال محمد بن القاسم النحوي: أراد بهذا كله أمر الآخرة ، فانهم يعقلون أمر الدنيا .

قوله تعالى : (أو ك كالأنمام) شبهم بالانمام لانها تسمع وتبصر ولا تعتبر، ثم قال : ( بل هم أصل) لان الانمام تبصر منافعها ومضارها، فتلزم بعض ماتبصره، وهؤلاء يملم أكثرهم أنه معاند، في قدرِم على النار، (أو لئك هم الغافلون) عن أمر الآخرة.

﴿ وَلِنَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا النَّذِينَ بُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا بَعْمَلُونَ ﴾

قوله تعالى: (ولله الأسماء الحسنى) سبب نزولها أن رجلاً دعا الله في صلانه، ودعا الرحمن ، فقال أبو جهل: أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحداً، فما بال هذا يدعو اثنين ؛ فأنزل الله هذه الآية ، قاله مقاتل. فأما الحسنى ، فهي تأنيث الاحسن. ومعنى الآية أن أسماء الله حسنى ، وليس المراد أن فيها ماليس

بحسن . وذكر الماوردي أن المراد بذلك مامالت إليه النفوس من ذكره بالعفو والرحمة دون السخط والنقمة . وقوله : ( فادعوه بها ) أي : نادوه بها ، كقولك : يا الله ، يارحمن .

قوله تعالى : ( وذروا الذين يُلْحدُون في أسماله ) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وعـاصم ، وابن عامر : « يُلحِدُون » بضم اليا ، وكذلك في ( النحل : ١٠٣ ) و ( السجدة ) [ فصلت ٤٠ ] . وقرأ حمزة : « يَلَحَدون » بفتح الحاء والياء فيهن ، ووافقه الكسائي ، وخلف في ( النحل : ١٠٣ ) . قال الأخفش : أَلْحَدَ وَلَحَدَ : لغنان ؛ فن قرأ بهما أراد الأخذ باللغتين ، فكأن الإلحاد: المدول عن الاستقامة . وقال ابن قتيبة : يجورون عن الحق ويمدلون ؛ [ فيقولون : اللات والعزى ومناة وأشباه ذلك ] ومنه كحُدُ القبر ، لأنه في جـانب . قال الزجاج : ولا ينبغي لا حد أن يدعوه بمالم يسم به نفسه ، فيقول : ياجواد ، ولا يقول : ياسخي ؛ ويقول : ياقوي ، ولا يقول : ياجلند ، ويقول : يارحيم ، ولا يقول : يارفيق ، لأنه لم يصف نفسه بذلك . قال أبو سليمان الخطابي: ودليل هذه الآية أن الغلط في أسمائه والزيغ عنها إلحادٌ ، ومما يُسمع على ألسنة العامة قولهم: ياسبحانُ ، يابرهانُ ، وهذا مهجور مستهجن لاقدوة فيه ، وربما قال بعضهم : يارب طه ويس . وقد أنكر ابن عباس على رجل قال: يارب القرآن. وروي عن ابن عباس أن إلحادهم في أسمائه أنهم سمَّوا بها أوثانهم ، وزادوا فيها ونقصوا منها ، فاشتقوا اللات من الله ، والعزَّى من العزيز ، ومناة من المنَّان .

#### ~ ﴿ فصل ﴾~~

والجمهور على أن هذه الآية محكمة ، لأنها خارجة مخرج المهديد ، كقوله : ( ذر بي

ومن خلقت وحيداً) [المدثر: ١١]، وقد ذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بآية القتال، لأن قوله: (وذروا الذين يلحدون في أسمائه) يقتضي الإعراض عن الكفار، وهذا قول ابن زيد.

﴿ وَمِمَّنُ خَلَقُنَا أُمَّةٌ بَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ بِمَدُلُونَ ﴾ قوله تعالى : ( وممن خلقنا أمة يهدون بالحق ) أي : يعملون به ، ( وبه يعدلون ) أي : وبالعمل به يعدلون . وقيمن أربد بهذه الآية أربعة أقوال .

أحدها: أنهم المهاجرون والأنصار والتابعون باحسان من هذه الأمة ، قاله ابن عباس . وكان ابن جريج يقول : أذكر لنا أن النبي عَلَيْتِيْنَهُ قال : « هذه أُمتي ، بالحق يأخذون ويعطون ويقضون » (۱) . وقال قتادة : بلغنا أن النبي عَلَيْنِهُ كان بالحق يأخذون ويعطون ويقضون » وقد أعطي القوم مثلها » (۲) ثم يقرأ : (ومن إذا تلا هذه الآية قال : « هذه لكم وقد أعطي القوم مثلها » (۲) ثم يقرأ : (ومن قوم موسى أُمة يهدون بالحق وبه يعدلون ) [ الاعراف: ١٥٩ ] .

والثاني : أنهم من جميع الخلق ، قاله ابر السائب .

والثالث : أنهم الأنبياء . والرابع : أنهم العلماء ، ذكر القولين الماوردي .

﴿ وَالنَّذِينَ كَذَّبُوا بِآبَانِنَا سَنَسْتَدُّرِجُهُمُ مِن حَيْثُ كَالْبَعْلَمُونَ . وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾

قوله تعالى : ( والذين كذَّ بوا بَآياتنا ) قال أبو صالح عن ابن عباس : هم أهل مكة . وقال مقاتل : نزلت في المستهزئين من قريش .

قوله تعالى : ( سنستدرجهم ) قال الخليل بن أحمد: سنطوي أعمارهم في اغترار

<sup>(</sup>۱) « الطبري » : ۲۸٦/۱۳ ، وابن كثير : ۲٫۹۲۷ ، وخرجه السيوطي في « الدر المنثور » : ۳۲۹/۳

<sup>(</sup>٢) أورده السيوطي في « الدر ، : ٣/١٤٩ ونسبه لابن جرير ، وابن المنذر ، وعبد بن حميد .

منهم ، وقال أبو عبيدة : الاستدراج : أن يُتدرج إلى الشي في ُخفية قليلاً قليلاً ولا يُهجم عليه ، وأصله من الدَّرجة ، وذلك أن الراقي والنازل يرفى وينزل مرقاة مرقاة ؛ ومنه : دَرج الكتاب : إذا طواه شيئاً بعد شي ؛ ودرج القوم : إذا مانوا بعضهم في إثر بعض . وقال البزيدي : الاستدراج : أن بأنيه من حيث مانوا بعض . وقال البزيدي : الاستدراج : أن بأنيه من حيث لايعلم . وقال ابن قتيبة : هو أن بذيقهم من بأسه قليلاً قليلاً من حيث لايعلمون ، ولا يباغتهم به ولا يجاهره . وقال الأزهري : سنأخذم قليلاً عليلاً من حيث لايحنسبون ؛ وذلك أن الله تعالى يفتح عليهم من النعم ما يغتبطهم به ويركنون إليه ، ثم بأخذهم على غراتهم أغفل ما يكونون . قال الضحاك : كلا جددوا لنا معصية جددنا لهم نعمة .

وفي قوله : ( من حيث لايملمون ) قولان .

أحدهما : من حيث لايعلمون بالاستدراج . والثاني : بالهلكة .

قوله تعالى : ﴿ وَأُملِي لِهُم ﴾ الإِملاء : الإِمهال والتأخير ٠

قوله تعالى: (إن كيدي متين) قال ابن عباس: إن مكري شديد. وقال ابن فارس: الكيد: المكر؛ فكل شيء عالجته فأنت تكيدُه. قال المفسرون: مكر الله وكيده: مجازاة أهل المكر والكيد على نحو مابينا في سورة (البقرة: ١٥) و (آل عمران: ١٥) من ذكر الاستهزاء والحداع والمكر.

﴿ أُولَم ْ يَنْفَكُرُوا مَابِصَاحِبِهِم ْ مِن جِنَة إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ . أُولَم ْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ مَبِينٌ . أُولَم ْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِن شَيْء وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتُرَبَ أَجَلَهُم فَبَأْيِ الله مِن شَيْء وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتُرَبَ أَجَلَهُم فَبَأْيَ حَدِيث بِعَدَه مُ يُؤْمِنُونَ . مَن يُضْلِلِ الله فَلا هَادِي لَه وَيَذَرُهُم فَي فَي طُغْيَانِهِم فَي يَعْمَهُونَ ﴾

قوله تعالى : (أولم يتفكروا مابصاحبهم من جينة ) سبب نرولها أن رسول الله على الصفا ليلة ، ودعا قريشا فخذاً فخذاً : يابني فلان ، فحذاً هخذاً به يابني فلان ، فحذاً المجنوب ، يابني فلان ، فحذاً هذا لمجنوب ، بات يصوت حتى الصباح ، فنزلت هذه الآية (١) ، قاله الحسن ، وقنادة . ومعنى الآية : أولم يتفكروا فيعلموا مابصاحبهم من جينة ، أي : جنون ، فحثهم على التفكر في أمره ليعلموا أنه بري من الجنون . (إن هو) أي : ماهو (إلا ندير) أي : في أمره ليعلموا أنه بري من الجنون . (إن هو) أي : ماهو (إلا ندير) أي : غورف ( مبين ) بيين طريق الهدى . ثم حقهم على النظر المؤدري إلى العلم فقال : (أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض ) ليستدلوا على أن لها صانعاً مدبيراً ؟ وقد سبق بيان الملكوت في سورة (الأنعام : ٥٠) .

قوله تعالى : ( وما خلق الله من شي وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ) قرأ ابن مسعود ، وأبي " ، والجحدري : « آجالهم » ، ومعنى الآية : أولم ينظروا في الملكوت وفيا خلق الله من الاشياء كليها ، وفي أن عسى أن تكون آجالهم قد قربت فيها كوا على الكفر ، ويصيروا إلى النار ( فبأي حديث بعده يؤمنون ) يعني القرآن وما فيه من البيان . ثم ذكر سبب إعراضهم عن الإيمان ، فقال : ( من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم ) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وابن عامر : « ونذرهم » بالنون والرفع . وقرأ أبو عمرو : باليا والرفع . وقرأ حزة ، والكسائي : « ويذرهم » عطف باليا مع الجزم خفيفة . فن قرأ بالرفع ، استأنف ، ومن جزم « ويذرهم » عطف على موضع الفا . قال سيبويه : وموضعها جزم ؛ فالمعنى : من يضلل الله يَذَره ؛ وقد سبق في سورة (البقرة : ١٥) معنى الطغيان والعَمَه .

<sup>(</sup>۱) « الطبري » : ۲۸۹/۱۳ ، وابن كثير : ۲۷۰/۳ . وأورده السيوطي في « الدر » وزاد نسبته لابن المنذر ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ .

﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا أَقُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِي لَابُجَلَيْهَا لِوَقَتْهَا إِلَّا هُو تَقُلُتُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لَابُجَلَيْهَا لِوَقَتْهَا إِلَّا هُو تَقُلُتُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لَانَانِيكُمْ إِلَّا بَفْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَانَتُكَ حَفِي عَنْهَا أَقُلُ إِنَّمَا عِنْدَ اللهِ وَلْكُنِ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ عند الله ولكن أكثر النَّاسِ لايعْلَمُونَ ﴾

قوله تعالى : ( بسألونك عن الساعة ) في سبب نزولها قولان.

أحدهما : أن قوماً من اليهود قالوا : يامحمد، أخبرنا متى الساعة ؛ فنزلت هذه الآية ، قاله ابن عباس .

والثاني: أن قربشاً قالت: يامحمد، يبننا وبينك قرابة ، فبيِّن لنا متى الساعة؛ فنزلت هذه الآية ، قاله قتادة (١) . وقال عروة: الذي سأله عن الساعة عتبة بن ربيعة . والمراد بالساعة هاهنا التي يموت فيها الخلئق .

قوله تعالى : (أبات مرساها) قال أبو عبيدة : أي : متى مُرساها ؛ أي : منى مُرساها ؛ أي : منه مُنهاها . ومرسا السفينة : حيث تنتهي . وقال ابن قنيبة : «أيّان » بمعنى : متى ؛ و « متى » بمعنى : أيّ حين ، ونرى أن أصلها : أيّ أوان ٍ ؛ فحذفت الهمزة [ والواو ] ، وجمل الحرفان واحداً ، ومعنى الآية : متى ثبوتها ؛ يقال : رسا في الأرض ، أي : ثبت ، ومنه قيل للجبال : رواسي . قال الزجاج : ومعنى الكلام : متى وقوعها ؛

قوله تعالى : ( قل إنما علمها عند ربي ) أي : قد استأثر بعلمها ( لايُجَلَّيها ) أي : لايظهرها في وقتها ( إلا هو ) .

قوله تعالى : ( ثقلت في السموات والأرض ) فيه أربعة أقوال .

أحدها : تَقَلَّلُ وقوعها على أهل السموات والأرض، قاله ابن عباس، ووجهه أن الكلَّ يخافونها، محسنهم ومسيئهم.

والثاني : عظُم شأنها في السموات والأرض ، قاله عكرمة ، ومجاهد ، وابن جربح .

والنالث : خني أمرها ، فلم يُعلم متى كونها ، قاله السدي .

والرابع : أن « في » بمنى « على » فالممنى : ثقلت على السموات والأرض ، قاله قتادة .

قوله تعالى : ( لاتأتيكم إلا بنتة ) أي . فجأة (١) . قوله تعالى : ( كأنك حَفِيْ " عنها ) فيه أربعة أقوال .

أحدها: أنه من المقدَّم والمؤخَّر ، فتقديره : يسألونك عنها كأنك حني ، أي : بَرَّ بهم ، كقوله : ( إنه كان بي حفياً ) [ مريم: ٤٧ ] . قال الموفي عن ابن عباس ، وأسباط عن السدي : كأنك صديق لهم .

والناني: كأنك حني بسؤالهم، مجيب لهم قال أبن أبي طلحة عن ابن عباس: كأنك يعجبك سؤالهم . وقال خصيف عن مجاهد : كأنك تحب أن يسألوك عنها . وقال الزجاج : كأنك فرح بسؤالهم.

والثالث : كأنك عالم بهـا ، قاله الضحاك عن ابن عباس ، وهو قول ابن زيد ، والفراء .

<sup>(</sup>١) روى البخاري ٧٧/١٣ عن أبي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبها بينها ، فلا يتبايعانه ولا يطويانه ، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه ، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها ، وهو جزء من حديث طويل ، يدل على أن الساعة تأتي بنتة . وقوله : « يليط حوضه ، بفتح أوله من الثلاثي ، وبضمه من الرباعي ، والمنى : يصلحه بالطين والمدر ، فيسد شقوقه ، ليملأه وبستي منه دوابه .

والرابع : كأنك استحفيت السؤال عنها حتى عامتها ، قاله ابن أبي نجيم عن مجاهد . وقال عكرمة : كأنك سؤول عنها . وقال ابن قتيبة : كأنك معني " بطلب عامها . وقال ابن الأنباري : فيه تقديم وتأخير ، تقديره : يسألونك عنها كأنك حني " بها ، والحني في كلام العرب : المعني .

قوله تعالى : ( قل إنما علمها عند الله ) أي : لا يملمها إلا هو ( ولكنَّ أكثر الناس لا يملمون ) قال مقاتل في آخرين : المراد بالناس هاهنا أهل مكة . وفي قوله : « لا يملمون » قولان . أحدهما : لا يملمون أنها كائنة ، قاله مقاتل . والثاني : لا يملمون أن هذا مما استأثر الله بملمه ، قاله أبو سليمان الدمشتى .

﴿ أُقُلَّ كَالْمُلِكُ لِنَفْسِي نَفْماً وَكَا صَرِّاً إِلَّا مَاشَاءَ اللهُ وَلَوْ كَانَتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ كَاسْتَكَثْمَرْ تُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السَّوهِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

قوله تعالى: ( قل الأملك النفسي نفعاً ولا صَرَّا) سبب نزولها أن أهل مكة قالوا: يامحمد، ألا يخبرك ربك بالسمر الرخيص قبل أن يغلو، فتشتري فتربح، وبالا رض التي تريد أن منجدب، فترتحل عنها إلى ما قد أخصب؛ فنزلت هذه الآية، روي عن ابن عباس. وفي المراد بالنفع والضر قولان.

أحدهما : أنه عامّ في جميع ماينفع ويضر ، قاله الجمهور .

والثاني : أن النفع : الهدى ، والضَّر : الضلالة ، قاله ابن جربج .

قوله تعالى : ( إلا ماشاء الله ) أي : إلا ما أراد أن أملكه بتمليكه إياي ؟ ومن هو على هذه الصفة فكيف يعلم علم الساعة 1 .

قوله تعالى : ( ولو كنت أعلم النيب ) فيه أربعة أقوال .

أحدها : لو كنت أعلم بجدب الأرض وقحط المطر قبل كون ذلك لهيئأت لسنة الجدب مابكفيها ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني : لو كنت أعلم ما أربح فيه إذا اشتريته لاستكثرت من الخير ، قاله الضحاك عن ابن عباس .

والثالث: لو كنت أعلم متى أموت لاستكثرت من العمل الصالح، قاله مجاهد. والرابع: لو كنت أعلم ما أُسأل عنه من الغيب لأجبت عنه. (وما مسني السوء) أي : لم يلحقني تكذيب، قاله الزجاج. فأما الغيب، فهو كل ما غاب عنك. ويخرج في المراد بالخير هاهنا ثلاثة أقوال.

أحدها : أنه العمل الصالح ، والثاني : المال ، والثالث : الرزق . قونه تعالى : ( وما مسنى َ السو · ) فيه أربعة أقوال ·

أحدها: أنه الفقر ، قاله ابر عباس . والثاني : أنه كل مايسو ، قاله ابن زبد . والثالث : الجنون ، قاله الحسن . والرابع : التكذيب ، قاله الزجاج . فعلى قول الحسن ، يكون هذا الكلام مبتدأ ، والمعنى : وما بي من جنون إنما أنا نذير ، وعلى باقي الاقوال يكون متعلقاً عا قبله .

قوله نعالى : ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة ) يعني بالنفس : آدم ،

و بزوجها : حواه . ومعنى (ليسكن إليها ) : ليأنس بها ويأوي إليها . (فلما تغشّاها) أي : جامعها . قال الزجاج : وهذا أحسن كناية عن الجاع . والحل ، بفتح الحاه : ماكان في بطن ، أو أخرجتُه شجرة . والحمل ، بكسر الحاه : مايُحمل . والمراد بالحمل الخفيف : الماه .

قوله تعالى : ( فر " ت " به ) أي : استمر " ت به ، قمدت وقامت ولم يُنقلها . وقرأ سمد بن أبي وقاص ، وابن مسمود ، وابن عباس ، والضحاك : « فاستمرت به » . وقرأ أُبَي " بن كمب ، والجوني : « استمار " ت به » بزيادة ألف . وقرأ عبد الله ابن عمرو ، والجحدري : « فار " ت به » بألف وتشديد الرا ه . وقرأ أبو المالية ، وأبوب ، ويحيى بن يعمر : « فَرَرَت " به » خفيفة الرا ه ، أي : شكت وتمارت أحملت ، أم لا ؛ ( فلما أنقلت ) ، أي : صار حملها تقيلاً . وقال الا خفش : صارت ذا تقل . يقال : أعرنا ، أي : صرنا ذوي " عمر .

قوله تعالى : ( دعَوا الله ربها ) يعني آدم وحواء ( لثن آثيتنا صالحاً ) وفي المراد بالصالح قولان .

أحدهما : أنه الإنسان المشابه لهما ، وخافا أن يكون بهيمة ، هذا قول الأكثرين - والثاني : أنه النلام ، قاله الحسن ، وقتادة .

### شرح السبب في دعائها

ذكر أهل النفسير أن إبليس جاء حواء ، فقال : مايدربك ما في بطنك ، أم لمله كلب أو خنزير أو حمار ؛ وما يدريك من أين يخرج ، أيشق بطنـك ، أم يخرج من فيك ، أو من منخريك ؛ فأحزنها ذلك ، فدعوا الله حينتذ ، فجاء إبليس

فقال : كيف تجدينك ؛ قالت : ما أستطيع القيام إذا قعدت ، قال : أفرأيت إن دعوتُ الله ، فجمله إنسانًا مثلك ومثل آدم ، أتسمينه باسمي ؛ قالت : نعم . فلمــا ولدته سويًّا ، جاءها إبليس فقال : لم لاتُسمّينه بي كما وعدتني ؛ فقالت : وما اسمك ؛ قال : الحارث، وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث، فسمته: عبد الحارث، وقيل: عبد شمس برضي آدم ، فذلك قوله : ( فلما آناهما صالحًا جملا له شركاء ) (١٠ . قرأ ابن كثير ، وابن عامر ، وأبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم : « شركاً » بضم الشين والمد" ، جمع شريك . وقرأ نافع ، وأبو بكر عن عاصم : « شير كمَّ » مكسورة الشين على المصدر ، لا على الجع . قال أبو على : من قرأ « شر°كاً » حــــذف المضاف ،كأنه أراد : جعلا له ذا شـِرك ، وذوي شريك ؛ فيكون المعنى : جعلا لغيره شركاً ، لأنه إذا كان التقدير : جَعلا له ذوي شرك، فالمعنى : جملا لغيره شـركاً ؛ وهذه القراءة في المعنى كقراءة من قرأ «شركاء». وقال غيره : معنى « شركاً » : شريكاً ، فأوقع الجمع موقع الواحد كقوله : ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جموا لكم ) [ آل عمران : ١٧٣ ] . والمراد بالشريك : إبليس ، لأنها أطاعاه في الاسم ، فكان الشرك في الطاعة ، لا في العبادة ؛ ولم

<sup>(</sup>١) د الطبري ، : ٣٠٨ / ٣٠٠ - ٣٠٨ . ثم قال الطبري عقب ، والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله أخبر عن آدم وحواء أنها دعوا الله ربها بحمل حواء ، وأقسا لئن أعطاها مافي بطن حواء صالحاً ، ليكونان لله من الشاكرين ، والصلاح قد يشمل معاني كثيرة ، منها الصلاح في استواء الخلق ، ومنها الصلاح في الدين ، والصلاح في المقل والتدبير ، وإذ كان ذلك كذلك ولا خبر عن الرسول يوجب الحجة بأن ذلك على بعض معاني الصلاح دون بعض ، ولا فيه من المقل دليل ، وجب أن يعم كما عمه الله فيقال : إنها قالا : لئن آتيتنا صالحاً بجميع معاني الصلاح .

يقصدا أن الحارث َ ربُّها ، لكن قصدا أنه سبب نجاة ولدها ؛ وقد يُطلَق العبد على من ليس بملوك . قال الشاعر :

وإني لَعبدُ الضّيف مادَامَ تَاوِياً وما في والا تبلكَ مِن شينمة العَبد (۱) وقال مجاهد: كان لايميش لآدم ولد ، فقال الشيطان : إذا ولد لكما ولد فسمياه عبد الحارث ، فأطاعاه في الاسم ، فذلك قوله : ( جملا له شركا فيما آناها) (۱) هذا قول الجهور ، وفيه قول ثان ، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ما أشرك آدم ، إن أول الآية لَشكر ، وآخرها مَثلَ ضربه الله لمن يعبده في قوله : ( جملاله شركا فيما آناهما ) . وروى قتادة عن الحسن ، قال : هم اليهود والنصارى ، رزقهم الله أولاداً فهو دوم ونصَّروهم (۱) . وروى عن الحسن ، وقتادة قالا : الضمير رفه نوله : « جملا له شركا » عائد إلى النفس وزوجه من ولد آدم ، لا إلى قوله : « جملا له شركا » عائد إلى الولد الصالح ، وهو السليم الخلق ، فالمنى : آدم وحوا . وقيل : الضمير راجع إلى الولد الصالح ، وهو السليم الخلق ، فالمنى : جمل له ذلك الولد ثركا . وإنما قبل : « جملا » لا ثن حوا كانت تلد في كل جمل له ذلك الولد ثركا . وإنما قبل : « جملا » لا ثن حوا كانت تلد في كل

<sup>(</sup>۱) البيت المقنع الكندي وهو في د الحراسة ، ۳/۱۹۸۰ ، و د الأمالي ، ۱۷۷۷ ، ورواية الشطر الثاني فيهما : د وما شيمة لي غيرها تشبه المبدا .

 <sup>(</sup>٣) د الطبري ، : ٣١٢/١٣ ، وابن كثير : ٢/٥٧٣ من طريق ابن أبي حاتم عن عن ابن عباس عن أبي بن كعب .

<sup>(</sup>٣) و الطبري ، : ٣١٥/١٣ ، وابن كثير : ٢٥٥/٢ وقال : وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك ، وهو من أحسن التفاسير ، وأولى ماحملت عليه الآية ، ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله والله الله المتلاقية الم عدل عنه هو ولا عيره ، ولا سيا مع تقواه لله وررعه ، فيذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي ، وبحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم ، مثل كعب ، أو وهد بن منه ، وغيرها كما سيأتي بيانه إن شاء الله ، إلا اننا برئنا من عهدة المرفوع والله اعم .

بطن ذكراً وأنثى . قال ابن الأنباري : الذين جعلوا له شركا اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار الذين هم أولاد آدم وحوا . فتأويل الآية : فلما آناها صالحا، جعل أولاد ُهُما له شركا ، فحذف الأولاد وأقامها مقامهم كما قال : ( واسأل القرية ) [يوسف: ٨٢] . وذهب السدي إلى أن قوله : ( فتعالى الله عما يشركون ) في مشركي العرب خاصة ، وأنها مفصولة عن قصة آدم وحوا .

## ﴿ أَيُشْرِ كُونَ مَا لَا يَخْلُتُ مُ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾

قولهتعالى: (أيشركون مالا يخلق شيئاً) قال ابن زيد: هذه لآدم وحوا عيث سمّيا ولدهما عبد شمس ، والشمس لاتخلق شيئاً . وقال غيره : هذا راجع إلى الكفار حيث أشركوا بالله الأصنام ، وهي لاتخلق شيئاً . وقوله : (وهم بُخلَةون » أي : وهي مخلوقة . قال ابن الانباري : وإنما قال : « ما » ثم قال : « وهم يُخدَةون » لأن « ما » تقع على الواحد والاننين والجيع ؛ وإنما قال : « وهم » وهو يعني الاصنام ، لأن عابديها ادّعَوا أنها تمقل وتميّز ، فأجربت مجرى الناس ، فهو كقوله : ( وأبيهم لي ساجدين ) [ يوسف : ٤ ] ، وقوله : ( يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ) [النمل : ١٨] ، وقوله : ( وكل في فلك يسبحون ) [ يس : ١٠ ] ، قال الشاعى :

تَمَزَّزْتُهُمَا وَالدِّبِكُ يَدْعُو صَبَاحَهُ إِذَا مَابَنُو نَعْشِ دَنُو ا فَتَصُوَّ بُوا وَأَنْشَد ثَعَلَت لَعَبُدَة بن الطبيب :

إِذْ أَشْرَفَ الدِّيْكُ يَدْعُو بَعْضَ أَسْرَنِهِ لَدَى الصَّبَاحِ وَهُمْ قَوْمٌ مَعَازِيْلُ (١)

<sup>(</sup>١) البيت في « المفضليات » : ١٤٣ من قصيدة قالهــــــــــــــــا بعد وقعة القادسية حين النقى المسلون بالفرس في وقعة بابل سنة ١٣٣ ، فهزموهم وتتبعوهم إلى المدائن . والمعازيل : العزل من السلاح .

لمُنّا جمله بدعو ، جمل الدِّينَكَة قوماً ، وجملهم معازيل ، وهم الذين لاسلاح معهم ، وجملهم أُسرة ؛ وأسرة الرجل : رهطه وقومه .

﴿ وَلا يَسْتَطِيعُونَ كَلُّم نَصْراً وَلا أَنْفُسَهُم يَنْصُرُونَ ﴾

قوله تعالى : ( ولا يستطيعون لهم نصراً) يقول : إن الا صنام لاتستطيع نصر مَن عبدها ، ولا تمنع من نفسها .

﴿ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءُ عَلَيْكُمْ أَدْعَو ثُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴾

قولهتمالى : ( وإن تدعوهم ) فيه قولان .

أحدها : أنها ترجع إلى الأصنام ، فالمعنى : وإن دعوتم أيهـا المشركون أصنامكم إلى سبيل رشاد لا يتبعوكم ، لأنهم لا يعقلون .

والثاني: أنها ترجع إلى الكفار، فالمعنى: وإن تدع با محمد هؤلاء المشركين إلى الهدى، لا بتَّبعوكم، فدعاؤكم إيام وصمتكم عنهم سواء، لأنهم لا بنقادون إلى الحق. وقرأ نافع « لا بَـنبعوكم » بسكون التاء.

قوله تعالى : ( إِن الذين تدعون من دون الله ) يعني الأصنام ( عباد أمثالكم) في أنهم مسخَّرون مذلــَّلون لا من الله . وإنما قال « عباد » وقال ( فادعوهم )، وإن كانت الأُصنام جماداً ، لما بيَّنا عند قوله : ( وهم ُ يخلقون ) .

قوله تعالى : ( فليستجيبوا لكم ) أي : فليجيبوكم ( إن كنتم صادقين ) أنَّ لكم عندهم نفعاً وثواباً . ( ألهم أرجل يمشون بهـا ) في المصالح ( أم لهم أيد يبطُشون بها ) في دنع ما يؤذي . وقرأ أبو جمفر « يبطُشون » بضم الطاء هاهنا وفي ( القصص : ١٩ ) و ( الدخان : ١٦ ) . ( أم لهم أعين يبصرون بها ) المنافع من المضار ( أم لهم آذات يسمعون بها ) تضرعكم ودعامكم ؛ وفي هذا تنبيه على تفضيل العابدين على المعبودين ، وتوبيخ لهم حيث عبدوا كمن هم أفضل منه . (قل ادعوا شركاً كم) قال الحسن : كانوا يخوِّفونه بآلهتهم ، فقال الله تعالى : « قل ادعوا شركاءكم » ، ( ثم كيدوني ) أنَّم وهم ( فلا تنظرون ) أي : لا ثؤخِّروا ذلك . وكان ابن كثير ، وعاصم ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي يقرؤون « ثم كيدون » بنير ياء في الوصل والوقف . وقرأ أبو عمرو ، ونافع في رواية ابن حماد بالياء في الوصل . وروى ورش ، وقالون ، والمسيِّي بنير ياء في الوصل ، ولا وقف . فأما « تنظرون » فأثبت فيها الياء يعقوب في الوصل والوقف . ( إِن وَليتِيَ الله ) أي: ناصري (الذي نزَّلُ الكتاب) وهو القرآن، أي : كما أيَّدني بانزال الكتاب ينصرني. ﴿ وَالسَّذِينَ أَندْعُونَ مِن دُونِهِ كَايَسْتَطيعُونَ أَصْرَكُم وَلَا

أَنْفُسَهُم يَنْصُرُونَ ﴾

قوله تعالى : ( والذين تدعون من دونه ) يعني الأصنام ( لا يستطيعون نصركم) أي : لا يقدرون على منعكم ممن أرادكم يسوء، ولا يمنعون أنفسهم من . سوء أريد بهم . ﴿ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَايَسْمَعُوا وَآرَابُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَمُ لَايُسْمِعُوا وَآرَابُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَمُ لَايُبْصِرُونَ ﴾

قوله تعالى : ( وإن ندعوهم إلى الهدى لا يسمعوا ) في المراد بهؤلا ولان . أحدها أحدها : أنهم الاصنام . ثم في قوله : ( وتراهم ينظرون إليك ) وولان . أحدها يواجهونك ، نقول العرب : داري تنظر إلى دارك ، ( وهم لا يبصرون ) لأنه ليس فيهم أرواح . والثاني : وتراهم كأنهم ينظرون إليك ، لان لهم أعيناً مصنوعة ، فأسقط كاف التشبيه ، كقوله : ( وترى الناس سكارى ) [ الحج : ٢] أي : كأنهم سكارى ، ( وهم لا يبصرون ) في الحقيقة . وإنما أخبر عنهم بالها والميم ، لانهم على هيئة بني آدم .

والقول الثاني : أنهم المشركون، فالمعنى : وتراهم ينظرون إليك بأعينهم ولا يبصرون بقلوبهم .

﴿ ُخذِ الْمَفُو َ وَامْرُ ۚ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ قوله تعالى : ( خذ العفو ) العفو : الميسور ، وقد سبق شرحه في سورة ( البقرة : ٢١٩ ). وفي الذي أُمر بأخذ العفو منه ثلاثة أقوال .

أحدها : أخلاق الناس ، قاله ابن الزبير ، والحسن ، ومحاهد ('' فيكون

<sup>(</sup>١) « الطبري » : ٣٢٧/١٣ ـ ٣٢٧ ، وابن كثير : ٣٧٧/٧ . وروى البخاري في د صحيحه » ٢٧٩/٨ عن عبد الله بن الزبير ( خذ العفو وأ مر بالعرف ) قال : ما أزل الله [ أي هذه الآية ] إلا في أخلاق الناس . وروى البخاري أيضاً ٨/٢٧٩ أن ابن عباس قال: قدم عيينة بن حصن ابن حديفة ، فنزل على ابن أحيه الحر بن قيس وكان من النفر الذن يدنيهم عمر ، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته ، كهولاً كانوا أو شباناً ، فقال عيينة لابن أخيه : يا بن أخي ، لك وجه عند هـــذا الأمير ، فاستأدن لي عليه ، قال : سأستأذن لك عليه ، قال ابن عباس : فاستأذن الحر لعيينة ، فأذن له عمر ، فلما دخل عليه قال : هي يا بن الحطاب ، فوالله ما تعطينا الجزل ، ولا تحكم بيننا بالعدل ، فقض عمر حتى ه " به ، فقدل له الحر : ـــ

المعنى : إقبل الميسور من أخلاق الناس ، ولا تستقص عليهم فتظهر منهم البغضاه . والثاني : أنه المال ، وفيه قولان . أحدهما : أن المراد بعفو المال : الزكاة ، قاله مجاهد في رواية الضحاك . والثاني : أنها صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة ، ثم 'نسخت بالزكاة ، روي عن ابن عباس (۱) .

والثالث : أن المراد به: مساهلة المشركين والعفو عنهم ، ثم نسخ بآبة السيف ، قاله ابن زيد (۲) .

قولەتعالى : ( وأْمْمَ بالعرف ) أي : بالمعروف .

وفي قوله : ( وأعرض عن الجاهلين ) قولان .

أحدها: أنهم المشركون، أمر بالإعراض عنهم، ثم 'نسخ ذلك بآية السيف والثاني: أنه عام فيمن جهل، أمر بصيانة النفس عن مقابلتهم على سفههم، وإن وجب عليه الإنكار عليهم. وهذه الآية عند الاكثرين كلها محكمة، وعند بعضهم أن وسطها محكم، وطرفيها منسوخان على ما بيّنا.

﴿ وَإِمَّا يَنْزَ عَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَزْغُ فَاسْتَمَدُ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهِ ﴿ وَإِمَّا يَنْزَ عَنَّكُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَ كَثَرُوا عَلِيمٌ ، إِنَّ الشَّيْطَانِ تَذَ كَثَرُوا عَلَيْمٌ ، إِنَّ الشَّيْطَانِ تَذَ كَثَرُوا عَلَيْمٌ مَبْصِرُونَ ﴾ فَاذِا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾

\_ يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه وَالله مَا الله عَلَيْهِ : ( خَذَ الْعَفُو وَأُمْرُ بِالْمُرَفُ وَأَعْرَضُ عَنَ الْجَاهِلِينَ ) وإن هذا من الجاهلين ، والله ماجاوزها عمر حين تلاها عليه ، وكان وقيافاً عند حكتاب الله .

<sup>(</sup>١) د الطبري ، : ١٣ / ٢٣٨ .

 <sup>(</sup>٢) وقال الطبري ٣٢٩/١٣: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معناه: خذ
 العفو من أحلاق الناس واترك الغلظة عليهم، وقال: أمر بذلك النبي عَيَّلِيْهِ في المشركين.

قوله تعالى: ( وإِما بنزغنك من الشيطان نزغ ) قال ابن زبد: لما نزلت هذه الآية (١٠. هذه وإِما » فقد سبق بيانه في سورة (البقرة) في توله: ( فاما يأتينكم مني هدى ) [ البقرة: ٣٨] ، وقال أبو عبيدة: ومجاز الكلام: وإما تستخفّئنك منه خفة وغضب و عَجَلة . وقال السدي: النزغ: الوسوسة وحديث النفس . قال الزجاج: النزغ: أدنى حركة تكورن ، تقول: قد نزغته: إذا حركته . وقد سبق معنى الاستعاذة .

قوله تعالى : (إذا مسهم طيف ) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، والكسائي : « طيف » بغير ألف . وقرأ نافع ، وعاصم ، وابن عامر ، وحمزة : « طائف » بألف ممدوداً مهموزاً . وقرأ ابن عباس ، وابن جبير ، والجحدري ، والضحاك : « طَيِّف » بنشديد اليا من غير ألف . وهل الطائف والطيف بمعنى واحد ، أم يختلفان ، فيه قولان .

أحدها: أنها بمدى واحد، وهما ماكان كالخيال والشيء يُلم بك، حكي عن الفراء. وقال الأخفش: الطيف أكثر في كلام العرب من الطائف، قال الشاعر: ألا يالَقَوْم لِطِيْف ِ الخيال في أرَّق مِنْ نَازِح ذي دَلال ِ(٢) والثاني: أن الطائف: مابطوف حوا الشيء، والطيف: اللسَّمة والوسوسة

<sup>(</sup>١) « الطبري » : ٣٣٣/١٣ ، وابن كثير : ٣٧٨/٢ ، وأورده السيوطي في « المدر » ٣/١٥٤ عن ابن جرير الطبري . وابن زيد : هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .

<sup>(</sup>٢) البيت لأمية بن عائذ في شرح و أشعار الهذلين ، ٢/٤٩٤ ، قال السكري : الطيف : ماجاء في المنام ، يقول : هذا الخيال جاء من امرأة نازحة ذات دلال ، والدلال : الشكل والهيئة الحسنة ، والنازح : البعيد ، والأرق : أن يغمض عينه مرة ويفتحها أخرى ، ويروى : ويؤرق ، أي : يسهر غيره .

والخَطَّرة ، حكي عن أبي عمرو وروي عن ابن عباس أنه قال : الطائف : اللَّمة من الشيطان ، والطيف : الغضب ، وقال ابن الأنباري : الطائف : الفاعل من الطيف ؛ والطيف عند أهل اللغة : اللَّهم من الشيطان ؛ وزعم مجاهد أنه الغضب . قوله تعالى : ( تذكروا ) فيه ثلاثة أقوال .

أحدها : نذكَّروا الله إذا همُّوا بالماصي فتركوها ، قاله مجاهد .

والثاني : تفكـسَّروا فيما أوضح الله لهم من الحجة ، قاله الزجاج .

والثالث: تذكروا غضب الله ؛ والمعنى : إذا جرَّاهم الشيطان على مالا يحل ، تذكروا غضب الله ، فأمسكوا ، فاذا هم مبصرون لمواضع الخطأ بالتفكر .

﴿ وَإِخْوَ النَّهُمُ \* يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ مُهُ ۗ كَلَيْقُصِرُونَ ﴾ فوله تعالى : (وإخوانهم) في هذه الهاء والميم تولان .

أحدها: أنها عائدة على المشركين؛ فتكون هذه الآية مقدَّمة على التي قبلها، والتقدير: وأعرض عن الجاهلين، وإخوان الجاهلين، وهم الشياطين ( عدُّونهم في الغنيِّ ) قرأ نافع: « عدونهم » بضم الياء وكسر الميم . والباقون: بفتح الياء وضم الميم . قال أبو على : عامة ماجاء في التنزيل فيما يُحمَد ويُستَحب: أمددت، على أفعلت ، كقوله: ( أعدون عال ) [ النمل: ٣٦] ( أنما عدهم به من مال ) والمؤمنون: ٥٠] ( وأمددناهم بفاكهة ) [ الطور: ٢٢] ، وما كان على خلافه يجيء على : مددت ؛ كقوله: ( وعدهم في طغيانهم ) [ البقرة: ١٥] ؛ فهذا يدل على أن الوجه فتح الياء ، إلا أن وجه قراءة نافع عنزلة ( فبشّرهم بعذاب أليم ) أن التوبة: ٣٤] . قال المفسرون : « عدونهم في الغي » أي : يزيّنونه لهم ،

ويريدون منهم لزومه ؛ فيكون معنى الكلام: إِن الذين اتسَّقُوا إِذَا جَرَّهُم الشيطان إِلَى خَطَيْئَةَ ، تابُوا منها ، وإخوان الجاهلين ، وهم الشياطين ، يمدُّونهم في الغي ، هذا قول الأكثرين من العلماء . وقال بعضهم : الهاء والميم ترجع إِلى الشياطين ، وقد جرى ذكرهم لقوله : « من الشيطان » ؛ فالمعنى : وإخوان الشياطين يَعدُّونهم .

والثاني: أن الها والميم ترجع إلى المنقين ؛ فالمعنى : وإخوان المتقين من المسلمين أن المسركين ، وقيل : من الشياطين عدونهم في الغي ، أي : يريدون من المسلمين أن يدخلوا معهم في الكفر ، ذكر هذا القول جماعة منهم ابن الأنباري . فان قيل : كيف قال : « وإخوانهم » وليسوا على دينهم ؛ فالجواب : أنا إن قلنا : إنهم المشركون ، فجائز أن يكونوا إخوانهم في النسب ، أو في كونهم من بني آدم، أو لكونهم يظهرون النصح كالإخوان ؛ وإن قلنا : إنهم الشياطين ، فجائز أن يكونوا لكونهم مصاحبين لهم ، والقول الأول أصح .

قوله تعالى: (ثم لايقصرون) وقرأ الزهري ، وابن أبي عبلة: « لايقصرون» بالتشديد . قال الزجاج : يقال : أقصر يُقتْصر ، وقصد يقصر . قال ابن عباس : لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات ، ولا الشياطين تقصر عنهم ؛ فعلى هذا يكون قوله : « يقصرون » من فعل الفريقين ، وهذا على القول المشهور ؛ ويخرج على القول الثاني أن يكون هذا وصفاً للإخوان فقط .

﴿ وَإِذَا لَمْ ۚ نَأْ نِهِمْ بِآيَةً قَالَنُوا لَوْ لاَ اجْتَبَيْتُهَا أُقَلَّ إِنَّمَا أَنَّ بِعُ مَابُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ دَبِّي هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ دَبِّكُمْ ۖ وَهُدَى ۗ وَرَحْمَةٌ ۗ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

قوله تعالى : ( وإذا لم تأتهم بآية ) يعني به المشركين . وفي معنى الكلام تولان . أحدها : إذا لم تأتهم بآية ، سألوها تمنتاً ، قاله ابن السائب . والثاني : إِذَا لَمْ تَأْتُهُمْ بَآيَةً لِإِبْطَاءُ الوحي ، قاله مقاتل .

وفي قوله : ( لولا اجتبيتها ) قولان .

أحدها : هلاً افتعاتها من تلقاء نفسك ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وتتادة ، والسدي ، وابن زبد ، والفراء ، والزجاج ، وابن قتيبة في آخرين ، وحكي عن الفراء أنه قال : العرب تقول : اجتبيت الكلام ، واختلقته ، وارتجلته : إذا افتعلته من قبل نفسك .

والثاني : هلاً طلبتها لنا قبل مسألتك ؛ ذكره الماوردي ؛ والأول أصح . قوله تعالى : ( قل إِنمَا أنسَّع مايوحي إِليَّ من ربي ) أي : ليس الأمر لي .

قوله تعالى : ( هذا بصائر من ربكم ) يعني القرآن . قال أبو عبيدة : البصائر : عمنى الحجيج والبرهان والبيان ، واحدتها : بصيرة . وقال الزجاج : معنى البصائر : ظهور الشيء وبيانه .

﴿ وَإِذَا أُورِى ۚ الْقُرْ آنَ ۖ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۗ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ ۗ الْمُرْ حَمُونَ ﴾ أَرْ حَمُونَ ﴾

قوله تعالى : ( وإِذَا قرى • القرآن فاستمعوا له ) اختلفوا في نزولهـا على خمسة أَقُوال .

أحدها : أن رسول الله ﷺ قرأ في الصلاة المكتوبة ، فقرأ أصحابه وراءه رافعين أصواتهم ، فنزلت هذه الآية (١) ، قاله ابن عباس .

والثاني : أن المشركين كانوا يأتون رسول الله إذا صلى ، فيقول بعضهم لبعض : لاتسمعوا لهذا القرآن والغَوا فيه ، فنزلت هذه الآية ، قاله سميد بن المسيب.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في د المدر ، ١٥٥/٣ عن ابن مردوبه من رواية ابن عباس .

والثالث : أن فتى من الأنصار كان كلا قرأ النبي ﷺ شيئاً ، قرأ هو ، فنزلت هذه الآية ، قاله الزهري .

والرابع : أنهم كانوا يتكلمون في صلاتهم أول ما ُفرضت ، فيجي ُ الرجل فيقول لصاحبه : كم صليم ؛ فيقول : كذا وكذا ، فنزلت هذه الآية ، قاله قتادة .

والخامس : أنها نزلت تأمر بالإنصات للامام في الخطبة يوم الجمعة ، روي عن عائشة ، وسميد بن جبير ، وعطاء ، ومجاهد ، وعمرو بن دينار في آخرين (١٠ .

﴿ وَاذْ كُرْ ۚ رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ نَضَرْعًا وَخِيفَةً ۗ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْنُدُورِ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنُ مِنَ الْفَافِلِينَ ﴾

قوله نعالى : ( واذكر ربك في نفسك ) في هذا الذكر أربعة أقوال .

أحدها : أنه القراءة في الصلاة ، قاله ابن عباس ؛ فعلى هذا ، أمر أن يقرأ في نفسه في صلاة الإسرار .

والثاني : أنه القراءة خلف الإِمام سراً في نفسه ، قاله قتادة .

والثالث : أنه ذِكْرُ الله باللسان .

والرابع: أنه ذكر الله باستدامة الفكر ، لا يغفل عن الله تعالى ، ذكر القولين الماوردي . وفي المخاطب بهذا الذكر قولان .

أحدها: أنه المستمع للقرآن ، إما في الصلاة ، وإما من الخطيب ، قاله ان زيد.

والثاني: أنه خطاب النبي ﷺ ، ومعناه عام في جميع المكلفين .

<sup>(</sup>١) قال الطبري ٣٥٢/١٣ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الامام وكان من خلفه ممن يأتم به يسمعه ، وفي الخطبة .

قوله تعالى : ( تضرعاً وخيفة ) التضرع : الخشوع في تواضع ؛ والخيفة : الحذر من عقابه .

قوله تعالى: (ودون الجهر من القول) الجهر: الإعلان بالشيء ؛ ورجل جهير الصوت: إذا كان صوته عاليًا . وفي هذا نص على أنه الذّ كر باللسان ؛ ويحتمل وجهين . أحدها : قراءة القرآن . والثاني : الدعاء ، وكلاهما مندوب إلى إخفائه (۱) ، إلا أن صلاة الجهر قد بُيّن أدبها في قوله : ( ولا تجهر بصلانك ولا تخافت بها ) صلاة الجهر قد بُيّن أدبها في قوله : ( ولا تجهر بصلانك ولا تخافت بها ) [الاسراء: ١١٠] . فأما الندو فهو جمع غُدوة ؛ والآصال جمع أصل ، والأصل جمع أصل ؛ فالآصال جمع الجمع ، والآصال : العشيات . وقال أبو عبيدة : هي مابين العصر إلى المغرب ؛ وأنشد :

العَمْري لَأَنْتَ البيتُ أَكْرِمُ أَهلَه وأَقْمُدُ فِي أَفِيانُه بِالأَصَالِ (\*) وروي عن ابن عباس أنه قال : يعني بالفدو : صلاة الفجر ؛ والآصال : صلاة العصر .

﴿ إِنَّ النَّذِينَ عِنْدَ رَبِكَ كَابَسْتُكَبْرِ ُونَ عَنَ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾

قوله تعالى : ( إِن الذين عند ربك ) بعني الملائكة . ( لا يستكبرون ) أي : لايتكبّرون و يتعظّمون ( عن عبادته ) وفي هذه العبادة قولان .

<sup>(</sup>۱) روى البخاري ٢/٩٤، ومسلم ٤/٢٠٧٦ عن أبي موسى الأشمري رضي الله عنه قال:
كنا مع النبي وَلَيْكُوْ فِي سفر، فجمل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي وَلَيْكُوْ : « أيها الناس الربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنكم تدعون سميماً قريباً وهو ممكم ، واللفظ لمسلم.
(٢) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في « ديوان الهذلين » : ١٤١/١، و « عجاز القرآن » :
(٣) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في « ديوان الهذلين » : ٢/١٤١، و « عجاز القرآن » : ٢٣٩/١ ، و « الأغاني » : ٢/٧٥ ، و « الخزانة » : ٢/٩٧٤ ، عهم .

أحدها : الطاعة . والثاني : الصلاة والخضوع فيها .

وفي قوله : ( ويسبحونه ) قولان .

أحدها : ينز هونه عن السوء . والثاني : يقولون : سبحان الله .

قوله تعالى: (وله يسجدون) أي: يصابّون. وقيل: سبب نزول هذه الآية أن كفار مكة قالوا: أنسجد لما تأمُرنا ؛ فنزلت هذه الآية تخبر أن الملائكة وم أكبر شأنا منكم ، لايتكبّرون عن عبادة الله . وقد روى أبو هريرة عن النبي ويتيالي أنه قال: « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد ، اعتزل الشيطان يبكي وبقول: ياويله ، أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار » (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ٨٧/١ ، وابن ماجه ٣٣٤/١ عن أبي هريرة رضي الله عنــــه ، وأورده السيوطي في د اللمر ٢٥٨/٣ وزاد نسبته للبيهتي .

# كبسية لتدارحم الرحيم

# سورة الأنفيال

وهي مدنية باجماعهم . وحكى الماوردي عن ابن عباس أن فيهـا سبع آيات مكيات ، أولها: ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ) [ الانفال: ٣٠ ] .

﴿ يَسْتَلَدُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ أُقِلِ الْأَنْفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ فَاتَـُقُوا اللهُ وَأَصْلِحُوا اللهُ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمُ " مُؤْمِنِينَ ﴾ مُؤْمِنِينَ ﴾ مُؤْمِنِينَ ﴾

قوله تعالى : ( يسألونك عن الأنفال ) في سبب نزولهـا ثلاثة أقوال .

أحدها: أن رسول الله عَلَيْتِهِ قال يوم بـدر: « من قتل قتيلاً فله كذا وكذا ، ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا »، فأما المشيخة ، فثبتوا تحت الرايات ، وأما الشبان ، فسارعوا إلى القتل والغنائم ، فقال المشيخة للشبان : أشركونا معكم ، فأنا كنا لكم رداً ؛ فأبوا ، فاختصموا إلى رسول الله عَلَيْتِهِ ، فنزلت سورة (الأنفال) ، رواه عكرمة عن ابن عباس (۱) .

<sup>(</sup>۱) « الطبري » : ۳۲۸/۱۳ ، ورواه أبو داود في « سننه » ۳/۰۲/ رقم ( ۲۷۳۷ ) مع اختلاف يسير ، وكذلك البيهتي ۲/۲۹۱ ـ ۲۹۲ ، والحاكم ۲/۱۳۱ ـ ۱۳۲ ، وقال : \_\_\_

والثاني: أن سعد بن أبي وقاص أصاب سيفاً يوم بدر ، فقال : يارسول الله ، هبه لي ، فغزلت هذه الآية ، رواه مصعب بن سعد عن أبيه (۱) . وفي رواية أخرى عن سعد قال : قتلت سعيد بن العاص ، وأخذت سيفه فأنيت به رسول الله ، فقال : « اذهب فاطرحه في القبيض » فرجعت ، وبي مالا يعلمه إلا الله ؛ فا جاوزت إلا قريباً حتى نزلت سورة ( الانفال ) ، فقال : « اذهب فخذ سيفك » (۱) . وقال السدي : اختصم سعد وناس آخرون في ذلك السيف ، فسألوا النبي متيالية ، فأخذه النبي متيالية منهم ، فنزلت هذه الآية .

والثالث: أن الانفال كانت خالصة لرسول الله وَ الله الله عليه الله عن ابن أبي طلحة عن ابن فسألوه أن يعطيهم منها شيئاً ، فنزلت هذه الآية ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . وفي المراد بالانفال ستة أقوال :

ـــ صحيح ، وأقره الذهبي ، وخرجه ابن كثير في « تفسيره ، ٣٨٤/٧ وزاد نسبته إلى النسائي ، وابن حبان ، وابن مردويه ، وذكره السيوطي في « الدر ، ٣/١٥٥ وزاد نسبته إلى ابر أبي شيبة ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٧) • المسند ، ٣/ ٧٨ ، و • الطبري ، ٣٧ /٣٣ ، و • الأموال ، لأبي عبيد (٣٠٣) وهو ضعيف لانقطاعه ، فان محمد بن عبيد الله الثقني أبو عون لم يدرك سعداً ، وقال آبو عبيد القاسم بن سلام في خلال الحبر : قتلت سعيد بن الماص ، وقال غيره : المساص بن سعيد . قال أبو عبيد : هذا عندنا هو المحفوظ ، وفي • الاصابة ، ٣/٣ ، وأخرج البنوي من طريق محمد بن عبيد الله الثقني عن سعيد قال : لما كان يوم بدر قتل أخي عمير ، وقتلت أنا سعيد ابن الماص ، قال الحافظ ابن حجر : كذا فيه ، والصواب : الماص بن سعيد بن الماص ، فانه قتل يوم بدراً كافراً ، أما سعيد بن الماص بن أمية ، فانه مات قبل بدر مشركاً •

أحدها: أنها الغنائم ، رواه عكرمة عن ابر عباس ، وبه قال الحسن ، ومجاهد ، وعطاء ، وعكرمة ، والضحاك ، وأبو عبيدة ، والزجاج ، وابن قتيبة في آخرين . وواحد الأنفال : نَفَل ، قال لبيد :

إِنَّ تَقُوىٰ رَبِّنَا خَيرُ نَفَلَ وَبَاذَنِ اللهِ رَيْثِي وَعَجَـَلُ (') والثاني : أنها مانفَّله رسول الله ﷺ القاتلَ من سلَبِ قتيله .

والثالث : أنها ماشذ من المشركين إلى المسلمين من عَبَّد أو دابة بغير قتال، قاله عطاء . وهذا والذي قبله مرويان عن ابن عباس أيضاً .

والرابع: أنه الخُمس الذي أخذه رسول الله ﷺ من الفنائم ، قاله مجاهد . والحامس : أنه أنفال السرايا ، قاله على بن صالح بن حي . وحكي عن الحسن قال : هي السرايا التي تتقدم أمام الجيوش .

والسادس : أنها زيادات يُـوُ ْتِـر ُ بها الإِمام بعضَ الجيش لما يراه من المصلحة ، ذكره الماوري . وفي « عن » قولان .

أحدهما : أنها زائدة ، والمعنى : يسألونك الأنفال ؛ وكذلك قرأ سعد بن أبي وقاص ، وابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وأبو العالية : « يسألونك الأنفال » بحذف « عن » .

والثاني: أنها أصل ، والمعنى: يسألونك عن الأنفال لمن هي ؛ أو عن حكم الأنفال ؛ وقد ذكرنا في سبب نزولها مايتعلق بالقولين . و ُذكر أنهم إنما سألوا عن حكمها لا نها كانت حراماً على الأمم قبلهم .

<sup>(</sup>۱) ديوانه : ۱۷۶ ، و « مجاز القرآن » : ۲۶۰/۱ ، و « جهرة الأشمار » : ۷ ، و « الطبري » : ۳۲۰/۱۳ ، و « غريب القرآن » : ۲۷۷ ، واللسان: نفل . وقوله : خير نفل ، هذه رواية الأصمى ، وروى أبو عبيدة : خير النفل ، قال أبو الحسن : النغل: الفضل والعطية . والريث : مصدر رثت أريث : إذا أبطأت .

### ⊸چ فصل ہی⊸

واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية ، فقال بعضهم : إنها ناسخة من وجه ، منسوخة من وجه ، وذلك أن الغنائم كانت حراماً في شرائع الأنبياء المتقدمين ، فنسخ الله ذلك بهذه الآية ، وجعل الأمر في الغنائم إلى مايراه الرسول مي الغنائم ألى مايراه الرسول العنائل ، مم نسخ ذلك بقوله : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) [ الانفال: ٤١ ] . وقال آخرون : المراد بالأنفال شيئان .

أحدها : مايجمله الرسول ﷺ لطائفة من شجمان المسكر ومتقدميه ، يستخرج به تصحهم ، ويحرّضهم على القتال .

والثاني: مايفضُل من الغنائم بعد قسمتها كما روي عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله ﷺ في سريَّة ، فغنمنا إبلاَّ ، فأصاب كلَّ واحد منا اثنا عشر بعيرًا ، ونَفَلَنا بعيرًا بعيرًا ؛ فعلى هذا هي محكمة ، لأن هذا الحكم باق إلى وقتنا هذا .

#### ~≨ فصل <u>≽</u>⊸

ويجوز النَّفَل قبل إحراز الغنيمة ، وهو أن يقول الإمام : من أصاب شيئاً فهو له ، وبه قال الجمهور . فأما بعد إحرازها ، ففيه عن أحمد روايتان . وهل يستحق القاتل سلَبَ المقتول إذا لم يشرطه له الإمام ؛ فيه قولان .

أحدهما : يستحقه ، وبه قال الأوزاعي ، والليث ، والشافعي .

والثاني : لايستحقه ، وبكون غنيمة للجيش ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ؛ وعن أحمد روايتان كالقولين .

فوله تعالى : ( قل الأنفال لله والرسول ) يحكمان فيها ما أرادا ، ( فاتقوا الله ) بترك مخالفته ( وأصلحوا ذات بينكم ) قال الزجاج : معنى « ذات بينكم » حقيقة وصلكم . والبين : الوصل ؛ كقوله : ( لقد تقطع بينكم ) [الانعام: ٩٤] .

ثم في المراد بالكلام قولان . أحدهما : أن يَرُدَّ القويُّ على الضميف ، قاله عطاء . والثاني : ترك المنازعة تسليماً لله ورسوله .

قوله تعالى : ( وأطيعوا الله ورسوله ) أي : اقبلوا ما أُمرتم به في الغنائم وغيرها.

﴿ إِنَّمَا أَلْمُوْمِنُونَ النَّذِينَ إِذَا أُذَكِرَ اللهُ وَجِلَتُ أُقلُوبُهُمْ وَإِذَا أُنْكِيرَ اللهُ وَجِلَتُ أُقلُوبُهُمْ وَإِذَا أُنْكِيتَ عَلَيْهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ أُتليبَتْ عَلَيْهُمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾

قوله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذ ذكر الله ) قال الزجاج : إذا ُذكرت عظمتُه وقدرتُه وما خو َّف به من عصاه ، فزعت قلوبهم ، قال الشاعر :

لَعَمْرُ لُكَ مَا أَدْرِي وَإِنِي لأُوْجَلُ عَلَى أَيِّنَا تَعَنَّدُو المنبَّةُ أُوَّلُ (١)

يقال : وجِل يَو ْجَل وياجَل ويَيْجَل ويبِيجَل ، هذه أربع لغات حكاها سيبويه .

وأجودها: يَو جَلَ . وقال السدي: هو الرجل يهم بالمعصية، فيذكر الله فينزع عنها .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا تَلْيَتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ ﴾ أي : آيات القرآن .

وفي قوله : ( زادتهم إِعاناً ) ثلاثة أقوال .

أحدها : تصديقاً ، قاله ابن عباس . والمعنى : أنهم كلما جاءه شيء عن الله آمنوا به فيزدادوا إِعاناً بزيادة الآيات .

والثاني : يقينًا ، قاله الضحاك .

<sup>(</sup>١) البيت لمن بن أوس في « مجاز القرآن » : ٢٤٠/١ ، و « الاقتصاب » : ٣٤٠ و « شرح حمسة أبي تمم ، المرزوقي ٣/٢٦/٣ ، و « الحماسة البصرية » : ١٤١ ، و « الخزانة » : ٣/٥٠٥ .

والثالث : خشية الله ، قاله الربيع بن أنس . وقد ذكرنا معنى التوكل في (آل عمران : ١٣٢ ) .

﴿ السَّذِينَ يُقيِمُونَ الصَّلُواٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمُ ۚ يُنْفَقِّونَ ﴾ قوله تعلى : يعني الصلوات الجنس.

( ومما رزقناه ينفقون ) يمني الزكاة .
﴿ أُولَــْيِكَ مُمُ الْمُــُوْمِـنُونَ حَقّــاً لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغَفْرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾

قوله تعالى : ( أولئك م المؤمنون حقاً ) قال الزجاج : « حقاً » منصوب عمنى دلت عليه الجلة ، والجلة (أولئك م المؤمنون)، فالمنى : أَحَـنَ ّذلك حقاً وقال مقاتل : المعنى : أولئك م المؤمنون لا شك في إيمامهم كشك المنافقين

قوله تعالى : ( لهم درجات عند ربهم ) قال عطاء : درجات الجنــة يرتقونها بأعمالهم ، والرزق الكريم : ما أُعدَّ لهم فيها .

﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبْكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُوْمِنِينَ لِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ . يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَمْدَمَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ بَنْظُرُونَ ﴾ يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ بَنْظُرُونَ ﴾

قوله تعالى : (كما أخرجك ربك) في متعلق هذه الكاف خمسة أقوال . أحدها : أنها متعلقة بالأنفال ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال . أحدها : أن تأويله : امض لأمر الله في الفنائم وإن كرهوا ،كما مضيت في خروجك من بيتك وم كارهون ، قاله الفراء . والثاني : أن الأنفال لله والرسول عيسي بالحق الواجب ، كما زاد السير ٣ م (٢١)

أخرجك ربك بالحق ، وإن كرهوا ذلك ، قاله الزجاج . والثالث : أن المعنى : يسألوك عن الأنفال مجادلة ، كما جادلوك في خروجك ، حكاه جماعة من المفسرين .

والثاني: أنها متعلقة بقوله: ( فاتقوا الله وأصلحوا )، والمعنى: إن التقوى والاصلاح خير لكم ،كماكان إخراج الله نبيه محمداً خيراً لكم وإن كرهه بعضكم، هذا قول عكرمة .

والثالث : أنها متعلقة بقوله: ( يجادلونك )، فالمعنى : مجادلتهم إياك في الغنائم كاخراج الله إياك إلى بدر وهم كارهون ، قاله الكسائي .

والرابع : أنها متعلقة بقوله : (أولئك هم المؤمنون)، والمعنى : وهم المؤمنون حقاً كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ، ذكره بعض ناقلي التفسير .

والخامس: أن «كما » في موضع قَسَم ، معناها: والذي أخرجك من بيتك ، قاله أبو عبيدة ، واحتج بأن « ما » في موضع « الذي » ومنه قوله: ( وما خلق الذكر والأنثى ) [ الليل: ٣] قال ابن الانباري: وفي هذا القول بُعُد ، لان الكاف ليست من حروف الاقسام . وفي هذا الخروج قولان .

أحدهما : أنه خروجه إلى بدر ، وكره ذلك طائفة من أصحابه ، لا نهم علموا أنهم لا يظفرون بالغنيمة إلا بالقتال .

والثاني : أنه خروجه من مكة إلى المدينة للهجرة .

وفي معنى قوله : « بالحق » قولان . أحدهما : أنك خرجت ومعك الحق . والثاني : أنك خرجت بالحق الذي وجب عليك .

وفي قوله: ( وإِن فريقًا من المؤمنين لكارهون ) قولان .

أحدهما : كارهون خروجك .

والثاني: كارهون صرف الغنيمة عنهم ، وهذه كراهة الطبع لمشقـة السفر والقتال ، وليست كراهة لا من الله نعالى .

قوله تعالى : ( ( يُجَادلونك في الحق ) يعني في القتال يوم بدر ، لا نهم خرجوا بغير عُدَّة ، فقالوا : هلا أخبرتنا بالقتال لنأخذ المُدَّة ، فجادلوه طلباً للرخصة في ترك القتال . وفي قوله : ( بعدما تبين ) ثلاثة أقوال .

أحدها: تبيَّن لهم فرضُه . والثاني : تبيَّن لهم صوابُه . والثالث : تبيَّن لهم أنك لاتفعل إلا ما أُمرِرتَ به . وفي « المجادلين » قولان .

أحدهما : أنهم طائفة من المسلمين ، قاله ابن عباس ، والجمهور .

والناني : أنهم المشركون ، قاله ابن زيد ، فعلى هـذا ، يكون جدالهم في الحق الذي هو التوحيد ، لا في القتال . فعلى الأول ، يكون معنى قوله : (كأنما يسافون إلى الموت ) أي : في لقاء العدو ( وهم ينظرون ) ، لأن أشد حال من يساق إلى الموت أن يكون ناظراً إليه ، وعالماً به . وعلى قول ابن زيد : كأنما يساقون إلى الموت حين يُدعَو ن إلى الإسلام لكراهتهم إياه .

﴿ وَإِذْ يَمِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّانِفِتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ أَنَّ عَيْرَ دَاللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحَقِّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلُو كَرَهُ الْلُجُرِمُونَ ﴾ وَلُو كَرَهُ الْلُجُرِمُونَ ﴾

قوله تعالى: ( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين ) قال أهل التفسير : أقبل أبو سفيان من الشام في عير لقريش ، حتى إذا دنا من بدر ، نزل جبربل فأخبر النبي وَيَقِينِهُ بذلك ، فخرج في جماعة من أصحابه يريدهم ، فبلغهم ذلك فبعثوا عمرو ابن ضمضم الغفاري إلى مكة مستغيثاً ، فخرجت قريش للمنع عنها ، ولحق أبو سفيان

بساحل البحر ، ففات رسول الله ، ونزل جبريل بهذه الآية: (وإذ يمدكم الله )، والممنى : اذكروا إذ يمدكم الله إحدى الطائفتين . والطائفتان : أبو سفيان وما معه من المال ، وأبو جهل ومن معه من قريش ؛ فلما سبق أبو سفيان عا معه ، كتب إلى قريش : إن كنتم خرجتم لتُحر زوا ركائبكم ، فقد أحرزتُها لكم . فقال أبو جهل : والله لانرجع . وسار رسول الله ويتلاق بريد القوم ، فكره أصحابه ذلك وود والله لانرجع . وسار رسول الله ويتلاق الفنيمة دون القتال ؛ فذلك قوله : (وتودون أن أن لو نالوا الطائفة التي فيها الغنيمة دون القتال ؛ فذلك قوله : (وتودون أن غير ذات الشوكة ) أي : ذات السلاح . يقال : فلان شاكي السلاح ؛ بالتخفيف ، وشاك " في السلاح ؛ بالتشديد ، وشائك . قال أبو عبيدة : وبحاز الشوكة بالتخفيف ، وشاك : ما أشد شوكة بني فلان ، أي : حَدَّه ، وقال الا خفش : إنما أنت الشوكة » لا نه يعني الطائفة .

قوله تعالى : ( ويريد الله أن يحق الحق ) في المراد بالحق قولان . أحدها : أنه الإسلام ، قاله ابن عباس في آخرين .

والثاني : أنه القرآن ، والمعنى : يُحرِق ما أنزل إليك من القرآن .

قوله تعالى : ( بكلمانه ) أي : بعداتيه التي سبقت من إعزاز الدين ، كقوله : ( ليظهره على الدين كله ) [ النوبة : ٣٣ ] .

قوله تعالى : ( ويقطع دابر الكافرين ) أي : يجتث أصلهم ؛ وقد بَيَّنَا ذلك في ( الأنمام : ٤٥ ) .

قوله تعالى : ( ليحق الحق ) المعنى : ويريد أن يقطع دابر الكافرين كيما يحق الحق . وفي هذا الحق القولان المتقدمان . فأما الباطل ، فهو الثمرك ؛ والمجرمون هاهنا : المشركون .

﴿ إِذْ نَسْتَغَيِثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أُنِي مُمِدْ كُمْ بِأَنْفِ مِنَ الْمُلْئِكَةِ مُرْدُ فِينَ رَوَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَاى وَلِتَظْمُئُونَ بِهِ مِنْ اللّهُ إِلّا بُشْرَاى وَلِتَظْمُئُونَ بِهِ مُنْ اللّهُ عَزِيزٌ حَكَيمٌ ﴾ تُقْلُو إِنَّ اللهُ عَزِيزٌ حَكَيمٌ ﴾

قوله تعالى: (إِذ تستغيثون ربكم) سبب نرولها ماروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر، نظر النبي وَ الله أصحابه وهم ثلاثمانة ونيف، ونظر إلى المشركين وهم ألف وزيادة، فاستقبل القبلة، ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: « اللهم أنجز ماوعدتني، اللهم أنجز ماوعدتني، اللهم إنك إن تُهلك هذه العصابة لاتُمبد في الارض أبداً » فما زال يستغيث ربه ويدعوه، حتى سقط رداؤه، فأناه أبو بكر الصديق فأخذ رداءه فرد اه به، ثم التزمه من ورائه، وقال: يانبي الله كذاك (١) مناشدتك ربك ، فانه سينجز لك ماوعدك ؛ وأنزل الله تعالى هذه الآية (١)

قوله تعالى : ( إِذ ) قال ابن جرير : هي من صلة « ببطل » . وفي قوله : ( تستغيثون ) قولان .

أحدها: تستنصرون. والثاني: تستجيرون. والفرق بينها أن المستنصر يطلب الظفر، والمستجير يطلب الخلاص. وفي المستغيثين قولان.

أحدهما : أنه رسول الله ﷺ والم لرين ، قاله الزهري .

والثاني : أنه رسول الله عِيْنِينِين ، قاله السدي . فأما الإمداد فقد سبق في

<sup>(</sup>١) هكذا وقع لجماهير رواة مسم «كذاك»، ولبعضهم : «كفك» وكل بمنى - وفي الطبري ، ومسند أحمد ، وتفسير ابن كثير : كفاك .

<sup>(</sup>۲) « الطبري » : ۱۳۸۶، ورواه مسلم ۱۳۸۶، مطولاً ، وأحمد في « السند » رقم ۲۰۸ و ۲۲۱ .

(آل عمران: ١٢٤) . وقوله: (بألف) قرأ الضحاك، وأبو رجاء: «بآلاف» بهمزة ممدودة وبألف على الجمع . وقرأ أبو العالية ، وأبو المتوكل: «بألوف» برفع الهمزة واللام وبواو بعدها على الجمع . وقرأ ابن حَذَّلَم (١) ، والجحدري: «بأ لكف به بضم الا الف واللام من غير واو ولا ألف، وقرأ أبو الجوزاء، وأبو عمران: «بيكف به بياء مفتوحة وسكون اللام من غير واو ولا ألف . فأما قوله: (مرد فين) فقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي : «مرد فين» بكسر الدال . قال ابن عباس ، وقتادة ، والضحاك ، وابن زيد ، والفراء : ه المتنابعون . وقال أبو على : يحتمل وجهين .

أحدهما : أن يكونوا مردفين مثلهم ، تقول : أردفت زيداً دابتي ؛ فيكون المفعول الثاني محذوفاً في الآية .

والثاني: أن يكونوا جاؤوا بسده ؛ تقول العرب: بنو فلان مردوفونا ، أي: هم يجيؤون بمدنا . قال أبو عبيدة: مردفين : جاؤوا بعد ُ . وقرأ نافع ، وأبو بكر عن عاصم: « مردفين » بفتح الدال . قال الفراه : أراد : مُعمِل ذلك بهم ، أي : إن الله أردف المسلمين بهم . وقرأ معاذ القارى ، وأبو المتوكل الناجي ، وأبو مجلز : « مُردَقين » بفتح الراء والدال مع النشديد . وقرأ أبو الجوزاء ، وأبو عمران : « مُردفين » برفع الراء والدال مع النشديد . وقال الزجاج : يقال : ردفت الرجل : إذا ركبت ُ خلفه ، وأردفت ه : إذا أركبت خلفي . ويقال : هذه دابة لا تُرادف ، ولا يقال : لا تُرد ف . ويقال : أدفت الرجل : إذا جئت بعده . فعني « مردفين » يأتون فرقة بعد فرقة . ويجوز في اللغة : مُم د فين و مُم د فين و مُم د فين ، فالدال مكسورة مشددة على كل حال ، والراء يجوز فيها الفتح والضم والكسر . قال

<sup>(</sup>١) هو تمم بن حذلم الضبي أبو سلمة الكوفي .

سيبويه: الاصل مرتدفين ، فأدغمت الناء في الدال فصارت مُر َدَفِين لا نك طرحت حركة الناء ، وكسرت الراء لالنقاء الساكنين . والذين ضموا الراء ، جملوها تابعة الضمة الميم . وقد سبق في (آل عمران) نفسير قوله : ( وما جمله الله إلا بشرى ) [آل عمران:١٢٦] ، وكان مجاهد يقول : ما أمد الله النبي ويَنفِينِهُ بأكثر من هذه الألف التي دُخكرت في ( الا نفال :١٠) ، وما خكر الثلاثة والحسة إلا بشرى ، ولم يُمكر وا بها ؛ والجمهور على خلافه ، وقد ذكر نا اختلافهم في عدد الملائكة في (آل عمران : ١٢٦) .

﴿ إِذْ يُغَشِيكُمُ النَّمَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَبُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءُ مَاءً لِيُطَهِرَكُمُ بِهِ وَيُدَهُ مِنَ السَّمَاءُ لِيُطَهِرَكُمُ فِهِ وَيُدَهُ مِنَ السَّمَاءُ لِيُطَهِرَكُمُ وَيُثَبِّرَ بِهِ الْأَفْدَامَ ﴾ عَلَى اللَّهُ بِكُمْ وَيُثَبِّرَ بِهِ الْأَفْدَامَ ﴾

قوله تعالى: (إذ يغشاكم النعاسُ أمنة منه) قال الزجاج: «إذ » موضها نصب على معنى: وما جعله الله إلا بشرى، في ذلك الوقت ، ويجوز أن يكون المعنى: اذكروا إذ يغشاكم النعاس ، قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو : «إذ يغشاكم » بلغنى وأدن وخرم الغين وفتح الشين وألف « النعاسُ » بالرفع ، وقرأ عاصم ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي : « يُغَشّيكم » بضم اليا وقتح الغين مشدة الشين مكسورة « النعاس » بالنصب ، وقرأ نافع : « يُغشيكم » بضم اليا وجزم الغين وأدن وكسر الشين « النعاس » بالنصب ، وقال أبو سليان الدمشقي : الكلام راجع على الغين وكسر الشين « النعاس » بالنصب ، وقال أبو سليان الدمشقي : الكلام راجع على قوله : ( ولنطمئن به قلوبكم ) إذ يغشاكم النعاس ، قال الزجاج : و « أمنة » منصوب : قوله : كقولك : فعلت ذلك حذر الشر ، يقال : أمنتُ آمَنُ أمْنا وأماناً وأمنَةً . وابن يعشر ، وابن عيصن : « أمننةً منه » بسكون الميم .

قوله تعالى: (وينز لُ عليكم من الساء ماء ) قال ابن عباس: نزل الذي ويناه وبين الماء رملة ، وغلبهم المشركون على الماء ، فأصاب المسلمين الظمأ ، وجعلوا بصد و عد ثين ، وألقى الشيطان في قلوبهم الوسوسة ، يقول : تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله ، وقد غلبكم المشركون على الماء ، وأنتم تصلون عد ثين ، فأنزل الله عليهم مطراً ، فشربوا ونطه وا واشتد الرمل حين أصابه المطر ، وأزال الله رجز الشيطان ، وهو وسواسه ، حيث قال : قد غلبكم المشركون على الماء . وقال ابن زيد : رجز الشيطان : كيده ، حيث أوقع في المشركون على الماء . وقال ابن زيد : وقال ابن الأنباري : ساءه عدم الماء عند فقره إليه ، فأرسل الله الساء ، فزالت وسوسة الشيطان التي منكسب عذاب الله وغضبه ، إذ الرجز : العذاب .

قوله تعالى : ( وايربط على قلوبكم ) الربط : الشد . و « على » في قول بمضهم صلة ، فالمنى : وليربط قلوبكم . وفي الذي ربط به قلوبهم وقو الها ثلاثة أقوال .

أحدها: أنه الصبر ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : أنه الإيمان ، قاله مقاتل . والشالث : أنه المطر الذي أرسله يثبِّت به قلوبهم بعد اضطرابها بالوسوسة التي تقدم ذكرها .

قوله تعالى : ( ويثبت به الا قدام ) في ها « به » قولان .

أحدها : أنها ترجع إلى الماء ؛ فان الأرض كانت رَمِلة ، فاشتدت بالمطر ، وثبتت عليها الأقدام ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، والسدي في آخرين .

والثاني: أنها ترجع إلى الربط، فالمعنى : ويثبت بالربط الأقدام، ذكره الزجاج .

﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلْئِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَشَبِّنُوا النَّذِينَ آمَنُوا سَأَ لُقِي وَ فَكُمْ فَشَبِّنُوا النَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَسَاضَرِ بُوا فَوْقَ الْأَعْنَى اللَّعْنَى اللَّعْنَى اللَّعْنَى اللَّعْنَى اللَّهُ مَا قُوا اللهَ الْأَعْنَى اللَّعْنَى وَاضْرَبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانِ . ذَٰلِكَ بِأَنَهُمْ شَاقُوا اللهَ وَرَسُولَهُ فَانِ اللهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ . وَرَسُولَهُ فَانِ اللهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ . ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴾ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴾

قوله تعالى : ( إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني ممكم ) قال الزجاج : « إذ » في موضع نصب ، والمعنى : وليربط إذ يوحي . ويجوز أن يكون المعنى : واذكروا إذ يوحي . قال ابن عباس : وهذا الوحي إلهام .

قوله تعالى : ( إلى الملائكة ) وهم الذين أمدً بهم المسامين . ( أني معكم ) بالعون والنصرة . ( فثبيّتوا الذين آمنوا ) فيه أربعة أقوال .

أحدها : قاتلوا معهم ، قاله الحسن .

والثاني : بِشِروهِ بالنصر ؛ فكان الملك يسير أمام الصف في صورة الرجل، ويقول : أبشروا فأن الله ناصركم ، قاله مقاتل .

والثالث: ثبتوهم بأشياء تلقُونها في قلوبهم تقوى بها ، ذكره الزجاج.
والرابع: صححوا عزائمهم ونياتهم على الجهاد ، ذكره النعلي . فأما الرعب،
فهو الخوف . قال السائب بن يسار: كنا إذا سألنا يزبد بن عامر السوائي عن
الرعب الذي ألقاه الله في قلوب المشركين كيف ؛ كان يأخذ الحصى فيري به
الطسّت فيطن ، فيقول: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا .

قوله تعالى : ( فاضربوا فوق الاعناق ) في المخاطب بهذا قولات .

أحدهما: أنهم الملائكة . قال ابن الأنباري: لم تعلم الملائكة أبن تقصد بالضرب من الناس ، فعلَّمهم الله تعالى ذلك .

والثاني: أنهم المؤمنون، ذكره جماعة من المفسرين. وفي معنى الكلام قولان.

أحدهما : فاضربوا الاعناق، و « فوق » صلة ، وهذا قول عطية، والضحاك، والاخفش ، وابن قتيبة . وقال أبو عبيدة : « فوق » بمعنى « على » ، تقول : ضربته فوق الرأس، وضربته على الرأس .

والثاني : اضربوا الرؤوس لأنها فوق الأعناق ، وبه قبال عكرمة . وفي المراد بالبنات ثلاثة أقوال .

أحدها: أنه الأطراف ، قاله ابن عباس ، والضحاك . وقال الفراه : علسمهم مواضع الضرب ، فقال : اضربوا الرؤوس والأيدي والأرجل . وقال أبو عبيدة ، وابن قتيبة : البنان : أطراف الأصابع . قال ابن الأنباري : واكتفى بهذا من جملة البد والرّجل .

والثاني : أنه كل مُفْصِل ، قاله عطية ، والسدي .

والثالث: أنه الا'صابع وغيرها من جميع الا'عضاء ، والمعنى : أنه أباحهم قتلهم بكل نوع ، هذا قول الزجاج . قال : واشتقاق البنان من قولهم : أَبَنَّ بالمكان : إذا أقام به ؛ فالبنان به يُعتمـَل كلُّ مايكون للاقامة والحياة .

قوله تعالى : ( ذلك بـأنهم شاقــُوا الله ) « ذلك » إِشارة إِلى الضرب ، و « شاقوا » بمعنى : جانبوا ، فصاروا في شـِق ّ غيرِ شـِق ّ المؤمنين .

قوله تعالى : ( ذلكم فذوقوه ) خطاب للمشركين ؛ والمعنى : ذوقوا هذا في عاجل الدنيا . وفي فتح « أنَّ » قولان .

أحدهما : باضمار فعل ، تقديره : ذلكم فذوقوه واعلموا أن للـكافرين . والثاني : أن يكون المعنى : ذلك بأن للكافرين عذاب النـــار . فاذا ألقيت الباء، نصبت . وإِن شئت ، جعلت « أن » في موضع رفع ؛ يريد : ذلكم فذوتوه، وذلكم أن للكافرين عذاب النار ، هذا معنى قول الفراء .

﴿ يَا أَيْهَا النَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ النَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ الْوَهُمُ النَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ الْوَهُمُ الْأَدْبَارَ . وَمَن بُولَتِهِم بُومَتِيْدٍ دُدُبرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقَيْنَالِ أُو مُتَحَيِّزًا إِلَى فَيْنَةً فَقَدْ بَاء بِغَضَب مِنَ اللهِ وَمَأْوله جَهَتُمُ وَبِئْسَ اللهِ وَمَأْوله جَهَتَمُ وَبِئْسَ الْمُصِيرُ ﴾

قوله تعالى : ( إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً ) الزحف : جماعة يزحفون إلى عدوهم ؛ قاله الليث . والتزاحف : النداني والتقارب ، قال الأعشى :

لِمَن ِ الظُّعَائِنُ سَيْرُ هُنَّ تَزَحُّف

قال الزجاج : ومعنى الكلام : إذا واقفتموهم للقنال فلا ُتدبروا ( ومن يوليّهم ) بوم حربهم ( دبره ) إلا أن يتحرف ليقاتل،أو يتحيز إلى فئة ؛ فـ « متحرّ فأ » و «متحيّزاً » منصوبان على الحال . ويجوز أن يكون نصبها على الاستئناء ؛ فيكون المعنى : إلا رجلاً متحرفاً أو متحيزاً. وأصل متحيز : مُتنْحَيْوز ؛ فأدغمت الياء في الواو .

قوله تعالى : ( ومأواه جهنم ) أي : مرجعه إليها ؛ ولا يدل ذلك على التخليد.

## ⊸و فصل کھ⊸

اختلف العلماء في حكم هذه الآية ، فقال قوم : هذه خاصة في أهل بدر ، وهو مروي عن ابن عباس ، وأبي سعيد الخدري ، والحسن ، وابن جبير ، وقتادة ، والضحاك . وقال آخرون : هي على عمومها في كل منهزم ؛ وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً وقال آخرون هي على عمومها ، غير أنها نسخت بقوله : ( فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) [ الانفال ١٦٠ ] فليس للمسلمين أن يفروا من ميثليهم ، وبه قال

عطاء بن أبي رباح . وروى أبو طالب عن أحمد أنه سئل عن الفرار من الزحف ، فقال : لا يفر رجل من رجلين ؛ فان كانوا ثلاثة ، فلا بأس . وقد نُقل نحو هذا عن ابن عباس . وقال محمد بن الحسن : إذا بلغ الجيش اثني عشر ألفاً ، فليس لهم أن يفروا من عدوهم ، وإن كثر عددهم . ونقل نحو هذا عن مالك ؛ ووجهه ما روي عن النبي مُسَيِّلِيَّةُ أنه قال : « ما هُرَم قوم إذا بلغوا اثني عشر ألفاً من قلة » (۱) إذا صروا وصدقوا .

﴿ فَلَمْ ثَقَتْلُكُوهُمْ وَلَكِنَ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللهَ وَتَلَهُمُ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللهَ رَيْ وَلِيبُنْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَنَا إِنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلَيمٌ . ذَلِكُمْ وَأَنَ اللهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْلكَافِرِينَ ﴾

فأما قوله تمالى : ( وما رميت إذ رميت) ففي سبب نزوله ثلاثة أقوال . أحدها : « أن النبي عليه قال لعلي : ناولني كفا من حصبا ، فناوله ، فرمى به في وجوه القوم ، فما بقي منهم أحد إلا وقعت في عينه حصاة » (٢٠) . وقيل : أخذ قبضة من نراب ، فرمى بها ، وقال : « شاهت الوجوه » ؛ فما بقي مشرك إلا شُم بعينه يعالج النراب الذي فيها ، فزلت ( وما رميت إذا رميت ولكن الله

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود رقم ( ۲۹۱۱ ) عن ابن عباس بلفظ : د ان بغلب اثنا عشر ألفاً من قلة ، وقال : حسن غريب، ولم يصححه، من قلة ، وقال : حسن غريب، ولم يصححه، لأنه يروى مسنداً ومرسلاً ومعضلاً . قال ابن القطان : لكن هذا ليس بعلة فلأقرب صحته . (۲) د الطبري ، : ۲۸/۱۷ من رواية السدي ، وابن كثير ۲۹۵/۲ .

رمى)وذلك بوم بدر ؛ هذا قول الأكثرين . وقال ابن الأنبساري : وتأويل شاهت : قبحت ؛ يقال : شاه وجهه يشوه شوها وشوهة ، ويقال : رجل أشوه ، وامرأة شوها : إذا كانا قبيحين .

والثاني: أن أبي بن خلف أقبل يوم أحد إلى الذي عِيَّكِينَةٍ يريده ، فاعترض له رجال من المؤمنين ، فأمرهم رسول الله عِيَّكِينَةٍ ، فخلوا سبيله ، وطعنه النبي عَيَّكِينَةٍ ، فخلوا سبيله ، وطعنه النبي عَيَّكِينَةٍ ، فخلوا سبيله ، وطعنه النبي عَيَّكِينَةٍ ، فحلوا من المؤمنين ، فأمرهم رسول الله عن فرسه ، ولم يخرج من طعنته دم ، فأناه أصحابه وهو يخور خوراً النور ، فقالوا : إنما هو خدش ، فقال : والذي نفسي بيده ، لو كان الذي بخوار النور ، فقالوا : إنما هو خدش ، فقال : والذي نفسي بيده ، لو كان الذي يأهل المجاز لمانوا أجمون ، فات قبل أن يَقَدْ مَ مَكَة ؛ فنزلت هذه الآبة ، رواه سعيد بن المسيب عن أبيه .

والشالث: أن رسول الله عَيْنِيِّةِ رمى يوم خيبر بسهم ، فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي أُلحقيق وهو على فراشه ، فنزلت هذه الآية ، ذكره أبو سليمان الدمشقي في آخرين .

قوله تعالى : ( ولكن الله قتام ) اختافوا في معنى إضافة قتام إليه على أربعة أقوال .

أحدها : أنه قتلهم بالملائكة الذين أرسلهم . والثاني : أنه أضاف القتل إليه لأنه توليَّى نصرهم . والثالث : لأنه ساقهم إلى المؤمنين ، وأمكنهم منهم . والرابع : لأنه ألقى الرعب في قلوبهم . وفي قوله : ( وما رميت إذ رميت ) ثلاثة أقوال .

أحدها : أن المعنى : وما ظفرت أنت ولا أصبت ، ولحكن الله أظفرك وأيدك ، قاله أبو عبيدة .

والثاني : وما بلغ رميك كفا من تراب أو حصى أن تملأ عيــون ذلك الجيش الكثير ، إنما الله تولى ذلك ؛ قاله الزجاج .

والثالث : وما رميت قلوبهم بالرعب إذ رميت وجوههم بالتراب ؛ ذكره ابن الأنباري .

قوله تعالى : ( وليُـبلي َ المؤمنين منه بلاء حسناً ) أي : ليُـنعم عليهم نعمة عظيمة بالنصر والأُجر . ( إِن الله سميع ) لدعائهم ( عليم ) بنيًّاتهم .

قوله تعالى : ( ذلكم ) قال الزجاج : موضعه رفع ؛ والمعنى : الأمر ذلكم . وقال غيره : « ذلكم » إشارة إلى القتل والرمي والبلاء الحسن . (وأن الله) أي : واعلموا أن الله . والذي ذكرناه في فتح « أنَّ » في قوله : (وأن للكافرين عذاب النار ) هو مذكور في فتح « أن » هذه .

قوله تعالى : ( مُمُو َهِيِّن ٌ ) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمر « مُو َهِيِّن ٌ » بفتح الواو وتشديد الها منونة « كيد َ » بالنصب . وقرأ ابن عامر ، وحمزة ، والكسائي، وأبو بكر عن عاصم « موهن ٌ » ساكنة الواو « كيد َ » بالنصب . وروى حفص عن عاصم « موهن ٌ كيد ِ » مضاف . والموهن : المضعف ، والكيد : المكر .

﴿ إِنْ نَسْتَفَنْتِحُوا فَقَدْ كُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ نَنْتَهُوا فَهُو خَيْرٌ لَكُمُ وَإِنْ نَنْتَهُوا فَهُو خَيْرٌ لَكُمُ وَإِنْ نَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ انْفُنِي عَنْكُمْ فَئْتُكُمْ شَيْئًا وَلُو كَثُرُتُ وَإِنْ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ . يَا أَيْهَا اللّهَ مِنْ آمَنُوا أَطْبِعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَأَنْ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ . يَا أَيْهَا اللّهَ مِنْ آمَنُوا أَطْبِعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَولَو اعْنَهُ وَأَنْتُمْ نَسْمَعُونَ ﴾

قوله تعالى : ( إِنْ تَسْتَفْتُحُوا ) في سبب نزولها خَسَة أَقُوال .

أحدها: أن أصحاب رسول الله ﷺ استنصروا الله وسألوه الفتح ، فنزلت هذه الآية ؛ وهذا المعنى مروي عن أُبيِّ بن كعب ، وعطاء الخراساني .

والناني : أن أبا جهل قال : اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم ، فنزلت هذه الآية ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .

والتالث : أن المشركين أخذوا بأستار الكعبة قبل خروجهم إلى بدر، فقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم القبيلتين ؛ فنزلت هذه الآية ؛ قاله السدي .

والرابع : أن المشركين قالوا : اللهم إنا لا نعرف ما جاء به محمد ، فافتح بيننا وبينه بالحق ؛ فنزلت هذه الآية ، قاله عكرمة .

والخامس : أنهم قالوا بمكة : (اللهم إِن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ...) الآية [الأنفال:٣٣] ، فعذّ بوا يوم بدر ، قاله ابن زيد . فخرج من هذه الأقوال أن في المخاطبين بقوله : « إِنْ تستفتحوا » قولان .

أحدها : أنهم المؤمنون . والشاني : المشركون ؛ وهو الأشهر . وفي الاستفتاح قولان .

أحدهما: أنه الاستنصار؛ قاله ابن عباس ، والزجاج في آخرين . فان قلنا: إنهم المسلمون ، كان المعنى : إن تستنصروا فقد جاءكم النصر بالملائكة ؛وإن قلنا: إنهم المشركون ؛ احتمل وجهين . أحدهما : إن تستنصروا فقد جاء النصر عليكم . والثاني : إن تستنصروا لأحب الفريقين إلى الله ، فقد جاء النصر لأحب الفريقين . والثاني : أن الاستفتاح : طلب الحكم ، والمعنى : إن تسألوا الحكم يينكم وبين المسلمين ، فقد جاء كم الحكم ؛ وإلى هذا المعنى ذهب عكرمة ، ومجاهد ، وقتادة . وبين المسلمين ، فقد جاء كم الحكم ؛ وإلى هذا المعنى ذهب عكرمة ، ومجاهد ، وقتادة . وفي معناه قولان .

أحدها : إِن تَنتهُوا عَن فَتَالَ مُمَد ﷺ ، والكَفَر ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ·

والثاني : إن تنتهوا عن استفتاحكم ، فهو خير لسكم ، لأنه كان عليهم ، لا لهم ، ذكره الماوردي .

وفي قوله : ( وإِن تمودوا نمد ) قولان .

أحدهما : وإن تعودوا إلى القتال ، نَعُدُ إلى هزيمتكم ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : وإن تعودوا إلى الاستفتاح ، نَعُدُ إلى الفتح لمحمد وَ الله الله عباس . والثاني . قاله السدي .

قوله تعالى: ( ولن تغني عنكم فئنكم شيئاً ) أي: جماعتكم وإن كثرت ، (وأن الله مع المؤمنين ) بالمون والنصر . وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وحمزة ، وأبو بكر عن عاصم : « وإن الله » بكسر الألف . وقرأ نافع ، وابن عامر ، وحفص عن عاصم : « وأن » بفتح الألف . فمن قرأ بكسر « أن » اسنأنف . قال الفراء : وهو أحب إلي من فتحها . ومن فتحها ، أراد : ولائن الله مع المؤمنين .

قوله : تمالى ( ولا تولسُّوا عنه ) فيه قولان .

أحدهما: لا تولسُّوا عن رسول الله ﷺ .

والثاني : لا تولــَّـوا عن أمر رسول الله ﷺ ( وأنتم تسمعون ) ما نزل من القرآن ، روي القولان عن ابن عباس .

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالِمُوا سَمِمْنَا وَمُمْ كَابَسَمْمُونَ . إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللهِ الصَّمْ أَلْبُكُمُ التَّذِينَ كَايَمُقَلِمُونَ ﴾ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللهِ الصَّمْ أَلْبُكُمْ التَّذِينَ كَايَمُقَلِمُونَ ﴾

قوله تعالى : ( ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنــا ) اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال .

أحدها : أنها نزلت في بني عبد الدار بن قصي ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : في اليهود ، قريظة والنضير ، روي عن ابن عباس أيضاً . والثالث : في المنافقين ، قاله ابن إسحاق ، والواقدي ، ومقاتل .

وفي معنى الكلام قولان.

أحدهما : أنهم قالوا : سممنا ، ولم يتفكَّرُ وا فيما سمعوا ، فكانوا كن لم يسمع ، قاله الزجاج .

والثاني: أنهم قالوا: سممنا سماع من يقبل، وليسوا كذلك، حكي عن مقانل. قوله تعالى: ( إِن شر الدواب عند الله الصم البكم ) اختلفوا فيمن نزلت على قولين.

أحدهما: أنها نزلت في بني عبد الدار بن قصي ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والناني : في المنافقين ، قاله ابن إسحاق ، والواقدي . والدواب : اسم كل حيوان يَدِبُ ؛ وقد بيَّنا في سورة ( البقرة : ١٨ ) معنى الصم والبكم ، ولم سمًاهم بذلك .

﴿ وَلُو ۚ عَالِمَ اللهُ فِيهِم ۚ خَيْراً لَأَسْمَعَهُم ۚ وَلُو ۚ أَسْمَعَهُم ۚ لَتَوَلَّو ۗ اللهِ وَا

قولهتمالى : ( ولو علم الله فيهم خيراً ) فيه أربمة أقوال ٠

أحدها: ولو علم فيهم صدقاً وإسلاماً. والثاني: لو علم فيهم خيراً في سابق القضاء. والثالث: لو علم أنهم يَصْنُدُوْنَ . والرابع: لو علم أنهم يَصْنُدُوْنَ . وفي قوله: ( لأسممهم ) ثلاثة أقوال .

زاد المسير ۳ م (۲۲)

أحدها: لا سمعهم جواب كل مايساًلون عنه ، قاله الزجاج . والثاني : لرزقهم الفهم ، قاله أبو سليمان الدمشقي . والثالث : لا سمعهم كلام الموتى يتشهدون بنبو تك ، حكاه الماوردي . وفي قوله : ( وهم معرضون ) قولان .

أحدهما : مكذِّبون ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني : وه معرضون عما أسمعهم لمعاندتهم ، قاله الزجاج .

﴿ يَا أَيْهَا النَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ ۚ لِمَا يُحْدِيكُمْ وَاعْدَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرَاءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ لِمَا يُحْدِيكُمْ وَاعْدَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرَاءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ لِللهِ لَمَا يُحْدِيكُمْ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ لَا يَعْدَرُونَ ﴾

قوله نعالى : ( استجيبوا ) أي : أجيبوا .

قوله تعالى : ( إذا دعاكم ) يعني الرسول ( لما يحييكم ) وفيه ستة أقوال . أحدها : أن الذي يحييكم : كل ما يدعو الرسول واليه ، وهو معنى قول أبي صالح عن ابن عباس . وفي أفراد البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى قال : كنت والله عن المسجد ، فدعاني رسول الله علي فلم أجبه ، ثم أتيت فقلت : بارسول الله ، إني كنت أصلي في فقلت الله ، الله وللرسول إذا عالم عند الله ، إني كنت أصلي ، فقال « ألم يقل الله : استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ؟ » قلت : بلى ، ولا أعود إن شاء الله . (١)

والثاني : أنه الحق ، رواه شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد .

والثالث : أنه الإيمان ، رواه ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، وبه قال الســدي .

<sup>(</sup>۱) البخاري : ۱۱۹/۸ ، ۲۳۱ دون قوله « قلت: بلى ولا أعود إن شاء الله ، وهذه الزيادة إنه وردت عند أحمد في « المسند ، : ۱۵/۱۸ بترتيب الساعاني ، والترمذي : ۱۱۱/۳ من حديث أبي هريرة عن أبي بن كمب رضي الله عنها .

والرابع : أنه انسّباع القرآن ، قاله قتادة ، وابن زيد .

والخامس : أنه الجهاد ، قاله ابن إسحاق . وقال ابن قنيبة : هو الجهاد الذي تحيي دينَهم ويعليهم .

والسادس : أنه إحياء أموره ، قاله الفراء . فيخرَّج في إحيائهم خمسة أقوال . أحدها : أنه إصلاح أموره في الدنيا والآخرة .

والثاني : بقاء الذكر الجميل لهم في الدنيا ، وحياة الأبد في الآخرة .

والثالث : أنه دوام نميمهم في الآخرة .

والرابع : أنه كونهم مؤمنين ، لأن الـكافر كالميِّت .

والخامس : أنه يحييهم بعد موتهم ، وهو على قول من قال : هو الجهاد ، لأن الشهداءَ أحياءُ ، ولأن الجهاد يُعيِزُهم بعد ُذلتِهم ، فكأنَّهم صاروا به أحياءً .

قوله تعالى : ( واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) وفيه عشرة أقوال .

أحدها : يحول بين المؤمن وبين الكفر ، وبين الكافر وبين الإعان ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، وبه قال سعيد بن جبير .

والثاني : يحول بين المؤمن وبين ممصيته ، وبين الكافر وبسين طاعته ، رواه الموفي عن ابن عباس ، وبه قال الضحاك والفراء .

والثالث: يحول بين المرء وقلبه حتى لا يتركه يعقسل، قاله مجاهد. قال ابن الأنباري: المعنى: يحول بين المرء وعقله، فبادروا الأعمال، فانكم لا تأمنون زوال العقول، فتحصُّلون على ما قدمتم.

والرابع : أن المهنى : هو قريب من المره ، لا يخفى عليه شيء من سرِّه، كقوله : ( ونحن أقرب إليـه من حبل الوريد ) [ ق : ١٦ ] وهــذا مهنى قول قتادة . والخامس : يحول بين المر وقلبه ، فلا يستطيع إيماناً ولا كفراً إلا باذنه ، قاله السدى .

والسادس : يحول بين المرء وبين هواه ، ذكره ابن قتيبة .

والسابع : يحول بين المر• وبين مايتمنَّى بقلبه من طول العمر والنَّصر وغيره .

والثامن : يحول بين المرء وقلبه بالموت ، فبادروا الا عمال قبل وقوعه .

والناسع : يحول بين المرء وقلبه بعامه ، فلا يضمر العبـد شيئًا في نفسه إلا والله عالم به ، لايقدر على تنييبه عنه .

والعاشر : يحول بين مايوقعه في قلبه من خوف أو أمن ، فيأمن بعد خوفه ، ويخاف بعد أمنه ، ذكر معنى هذه الاثنوال ابن الاثناري .

وحكى الزجاج أنهم لما فكرَّروا في كثرة عدو هم وقلة عددهم ، فدخل الخوف قلوبهم ، أعلمهم الله تعالى أنه يحول بين المر وقلبه بأن يبدله بالخوف الأمن ، ويبدل عدو هُ بالقو ق الضمف ؛ وقد أعلمت هذه الآية أن الله تعالى هو المقلرِب للقلوب ، المتصر ف فيها (١) .

قوله تعالى : ( وأنه إليه تحشرون ) أي : للجزاء على أعمالكم .

وروى الترمذي ٣٦/٧ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله وَلَيْكُونَّ وَلَوْكَ وَمَا جَنْتُ به ، يَكْثر أَنْ يقول : ﴿ يَامَهُ لِهِ اللَّهُ لِمَا بِكُ وَمَا جَنْتُ بِهُ فَلَمْتُ : يَانِي اللهُ آمنا بك وَمَا جَنْتُ به ، فَلَمْ تَخَافُ عَلَيْنَا ؟ قال : ﴿ نَمْ ، إِنْ القَالُوبِ بَيْنَ أَصِبَعِينَ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ يقلبُها كَيْفُ شَاءَ ﴾ . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

﴿ وَانَّقُوا فِتْنَةً كَانُصِيبَنَ النَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾

قوله تعالى : ( واتقوا فتنةً ) اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال .

أحدها: أنها نزلت في أصحاب النبي وَلَيْكُنَّةٍ خاصة ، قاله ابن عباس ، والضحاك. وقال الزبير بن العوام: لقد قرأناها زماناً ، وما نُرى أنّا مِن أهلها ، فاذا نحن المعنيثون بها .

والثاني : أنها نزلت في رجلين من قريش ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ، ولم يسمِّها .

والثالث : أنها عامة ، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : في هذه الآية ،أمر الله المؤمنين أن لا يُقرِ وا المنكر بين أظهرهم ، فيعمهم الله بالعذاب . وقال مجاهد : هذه الآية لكم أيضاً .

والرابع : أنها نزلت في علي ، وعمار ، وطلحة ، والزبير ، قاله الحسن .وقال السدي : نزلت في أهل بدر خاصة ، فأصابتهم يوم الجل .

وفي الفتنة هاهنا سبعة أقوال .

أحدها: القتال. والثاني: الضلالة. والثالث: السكوت عن إنكار المنكر. والرابع: الاختبار. والخامس: الفتنة بالأموال والأولاد. والسادس: البلاء. والسابع: ظهور البدع. فأما قوله: (لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) فقال الفراء: أمرهم، ثم نهاهم، وفيه طرف من الجزاء. وإن كان نهيا، كقوله: (يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنَكم سليان) [النمل: ١٨] أمرهم، ثم نهاهم؛ وفيه تأويل الجزاء. وقال الانخفش: « لا تصيبن » ليس بجواب، وإنما هو نهي

بعد نهي ؛ ولو كان جواباً ما دخلت النون . وذكر ابن الأنباري فيها فولين .

أحدهما: أن الكلام تأويله تأويل الخبر، إذ كان المعنى: إن لا يتتقوها، "تصبِ "الذين ظاموا، أي: وغيرهم، أي: لاتقع بالظالمين دون غيرهم، لكنها تقع بالصالحين والطالحين ؛ فلما ظهر الفعل ظهور النهي، والنهي راجع إلى معنى الامر، إذ القائل يقول: لا تقم، يربد: دع القيام، ووقع مع هذا جواباً للامر، أو كالجواب له، فأ كيّد له شبه النهي، فدخلت النون المعروف دخولها في النهي وما يضارعه.

والثاني: أنها نهي محض، معناه: لا يقصدن الظالمون هذه الفتنة، فيهلكوا؟ فدخلت النون لتوكيد الاستقبال، كقوله: « لابحطمنتكم ». وللمفسرين في معنى الكلام قولان.

أحدها : لا تصيبن الفتنةُ الذين ظاموا .

والثاني: لا يصيبن عقاب الفتنة. فان قيل: فما ذنب َمن لم يظم ، فالجواب: أنه بموافقته للا شرار، أو بسكوته عن الإنكار، أو بتركه للفرار، استحق العقوبة (١٠). وقد قرأ علي "، وابن مسعود، وأبي " بن كعب « لتصيبن " الذين ظلموا » بغير ألف.

﴿ وَاذْ كُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفُكُمُ النَّاسُ فَآوانكُمْ وَأَيَّدَكُمُ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مَنْ الطَّيِّبَاتِ لِعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴾ مينَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) روى البخاري ٥/٤٥ ـ ٢١٦ عن النمان بن يشير رضي الله عنه عن النبي وَلَيْنَالِيْوُ قال : 
د مثل الفائم على حدود الله والواقع فيها ، كمثل قوم استهموا على سفينة ، فأصاب بمشهم أعلاها ، وبمضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا : 
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ، ولم نؤذ من فوقن ، فان يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا حميعاً » .

قوله تعالى: (واذكروا إِذْ أَنَّم قليلُ ) قال ابن عباس: نرلت في المهاجرين خاصة ، كانت عيد "نُهم قليلة" ، وهم مقهورون في أرض مكة ، يخافون أن يستلبهم المشركون . وفي المراد بالناس ثلاثة أقوال .

أحدها: أنهم أهل مكة، قاله ابن عباس. والثاني: فارس والروم، قاله وهب بن منبيّه. والثالث: أنهم المشركون الذين حضروا بدراً، والمسلمون قليلون بومئذ، قاله قتادة.

قولەتعالى : ( فَآواكم ) فيە قولان .

أحدهما : فآواكم إلى المدينة بالهجرة ، قاله ابن عباس ، والأكثرون .

والثاني : جمل لكم مأوى تسكنون فيه آمنين ، ذكره الماوردي ·

وفي قوله : ( وأيدكم بنصره ) قولان .

أحدها: قواً كم بالملائكة يوم بدر، قاله الجهور. والثاني: عضدكم بنصره في بدر وغيرها، قاله أبو سليمان القمشقي. وفي قوله: (ورزقكم من الطيبات) قولان. أحدهما: أنها الغنائم التي أحلها لهم، قاله السدي.

والثاني : أنها الخيرات التي مكَّنهم منها ، ذكره الماوردي .

﴿ بَا أَيْهَا النَّذِينَ آمَنُوا كَانَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَانِكُم وَأَنْتُم نَعْلَمُونَ ﴾ أمَانَانِكُم وَأَنْتُم نَعْلَمُونَ ﴾

قوله تعالى : ( لا تخونوا الله والرسول ) اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال . أحدها : أنها نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر ؛ وذاك أن النبي عليه ، لما

حاصر قريظة سألوه أن يصالحهم على ما صالح عليه بني النضير ، على أن يسيروا إلى أرض الشام ، فأبى أن بعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ ، فأبروا ،

وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة ، وكان مناصحاً لهم ، لأن ولده وأهله كانوا عندهم ، فيمثه إليهم ، فقالوا: ماترى ، أنغزل على حكم سعد بن معاذ ، فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه : إنه الذبح فلا تفعلوا ، فأطاعوه ، فكانت تلك خيانته ؛ قال أبو لبابة : فا زالت قدماي حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله ، ونزلت هذه الآية ، هذا قول ابن عباس ، والأكثرين . وروي أن أبا لبابة ربط نفسه بعد نزول هذه الآية إلى سارية من سواري المسجد ، وقال : والله لاأذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله علي ، فكت سبعة أيام كذلك ، ثم تاب الله عليه ، فقال : والله لا أحرك نفسي حتى يكون رسول الله عليه هو الذي يَحُلُني ، فجا فحل بيده ، فقال أبو لبابة : إن من عام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ، فقال أبو لبابة : إن من عام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ، وأن أنخلع من مالي ، فقال رسول الله ويتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ،

والناني: أن جبريل أتى رسول َ الله وَيَشِيِّةٍ فقال: إِن أَبَا سفيان في مكان كذا وكذا ، فقال النبي عَيِّسِيَّةٍ لا صحابه: « اخرجوا إليه واكتموا » ، فكتب إليه رجل من المنافقين: إِن محمداً يريدكم ، فخذوا حذركم ، فنزلت هذه الآبة ، قاله جابر بن عبد الله (۲).

والثالث : أنها نزلت في قتل عثمان بن عفان ، قاله المغيرة بن شعبة .

والرابع: أن قوماً كانوا يسمعون الحديث من رسول الله ﷺ، فيفشونه حتى يبلغ المشركين، فنزلت هذه الآية، قاله السدي (٣٠. وفي خيانة الله قولان.

<sup>(</sup>١) خبر أبي لبابة أخرجه الواحدي في «أسباب النزول » : ١٣٤ وأخرج بعضه الطبري : ١٣٤ ، وابن هشام : ٣٦/١٣ .

 <sup>(</sup>۲) قال ابن كثير في د التفسير ، بعد أن أورده عن ابن جرير : هـذا حديث غريب جداً ، وفي سنده وسياقه نظر .

<sup>(</sup>٣) قال أبو جمفر الطبري ١٣/ ٤٨٣ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله \_\_\_

أحدهما : ترك فرائضه . والثاني : معصية رسوله . وفي خيانة الرسول قولان . أحدهما : مخالفته في السرِّ بعد طاعته في الظاهر . والثاني : ترك سنّته .

وفي المراد بالا مانات ثلاثة أقوال .

أحدها : أنها الفرائض ، قاله ابن عباس . وفي خيانتهـا قولان . أحدهـا : تنقيصها . والثاني : تركها .

والثاني : أنها الدِّين ، قاله ابن زبد ؛ فيكون المعنى : لاتُظهروا الإيمات وُتبطنوا الكفر .

والثالث : أنها عامة في خيانة كلِّ مُؤْتَمَن ، ويؤكِّده نزولها في ماجرى لا بى لبابة .

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُواَلَكُمُ وَأُولاَ دُكُمُ فِنِنَة وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ . بَا أَبْهَا النَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنَقُوا الله يَجْعَلُ لَكُمُ فُو قَانَا وَيُكُونُ عَظِيمٌ عَنْكُمْ سَبِّآنِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالله ذُو الفَضلِ أَفَر قَانَا وَيُكُونُ عَنْكُمْ سَبِّآنِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالله ذُو الفَضلِ المَظيم ﴾

قوله تعالى : ( واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ) قال ابن عباس : هذا خطاب لأبي لبابة ، لأنه كانت له أموال وأولاد عند بني قريظة . فأما الفتنة ، فالمراد بها : الابتلاء والامتحان الذي يُظهر مافي النفس من انتباع الهوى أو تجشّبِه (وأن الله عنده أجر عظيم ) خير من الأموال والأولاد .

\_\_ نهى المؤمنين عن حيانته وخيانة رسوله وخيانه أمانته ، وجائز أن تكون نزلت في أبي لبابة ، وجائز أن تكون نزلت في أبي لبابة ، وجائز أن تكون نزلت في غيره ، ولا خبر عندنا بأي ذلك كان يجب التسليم له بصحته . وقال ابن كثير ٣٠١/٣ : والصحيح أن الآية علمة وإن صح أنها وردت على سبب خاص ، فالأخذ بعموم اللفظ لابخصوص السبب عند الجماهير من العلماء .

قوله تعالى : ( يجعل لـكم فرقاناً ) فيه أربعة أقوال .

أحدها: أنه المخرج، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال عكرمة، ومجاهد، والضحاك، وابن قتيبة، والمعنى: يجعل لكم مخرجاً في الدّين من الضلال.

والثاني: أنه النجاة ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وبه قال قتادة ، والسدي . والثالث : أنه النصر ، رواه الضحاك عن ابر عباس ، وبه قال الفراء . والرابع أنه هدى في قلوبهم يفرقون به بين الحق والباطل ، قاله ابن زيد، وابن إسحاق .

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ السَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ فوله تعالى: ( وإذ يمكر بك الذين كفروا) هذه الآبة متعلقة بقوله: ( واذكروا إذ أنتم قليل ) [ الاعراف : ٨٦] فالمعنى : أذْ كرر المؤمنين ماكمن الله به عليهم ، واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا.

# الإشارة إلى كيفية مكره

قال أهل التفسير : لما بويع رسول الله ﷺ ليسلة العقبة ، وأمر أصحابه أن يلحقوا بالمدينة ، أشفقت قريش أن يعلو أمره ، وقالوا : والله لكأنكم به قدكر عليكم بالرجال ، فاجتمع جماعة من أشرافهم ليدخلوا دار الندوة فينشاوروا في أمره، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ كبير ، فقالوا : من أنت ؛ قال : أنا شيخ من

أهل نجد، سممت ما اجتمعتم له ، فأردت أن أحضركم ، ولن تعدموا من رأيي نصحاً ، فقالوا : ادخل ، فدخل معهم ، فقالوا : انظروا في أمر هذا الرجل ، فقال بعضهم : احبسوه في وَثَاق ، وتربُّصوا به ربب المنون . فقال إبليس : ما هذا برأي ، يوشك أن يثب أصحابه فيأخذوه من أيديكم . فقال قائل : أخرجوه من بين أظهركم . فقال : ما هذا برأي ، يوشك أن يجمع عليكم ثم يسير إليكم . فقــال أبو جهل : نأخذ من كل قبيلة غلاماً ، ثم نعطي كل غلام سيفاً فيضربوه به ضربة رجل واحد ، فيفرَّق دمه في القبائل ، فما أظن هذا الحي من قريش يقوى على ضرب قريش كلِّها ، فيقبلون العُـقل ونستربح . فقال إبليس : هذا والله الرأي . فنفر َّ قوا عن ذلك . وأتى جبربل رسول الله ﷺ فأمره أن لا ببيت في مضجمه ، وأخبره بمكر القوم ، فلم يبت في مضجمه تلك الليلة ، وأمر علياً فبات في مكانه ، وبات المشركون يحرسونه، فلما أصبح رسول الله ﷺ، أذن له الله في الخروج إلى المدينة، وجاء المشركون لمَّا أصبحوا ، فرأوا عليًّا ، فقالوا: أين صاحبك؛ قال : لا أدري ، فاقتصُّوا أثره حتى بلنوا الجبل ، فروا بالنار ، فرأوا نســــ العنكبوت ، فقالوا : لو دخله لم بكن عليه نسج العنكبوت <sup>(١)</sup> . فأما قوله : ( ليثبتوك ) فقال ابن قتيبة : معناه : ليحبسوك . يقال : فلان مثبت وجعاً : إذا لم يقدر على الحركة . والمفسرين فيه قولان

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن عشام ١/٠٨٠ - ٤٨٠ قال فيه ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم من أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وغيره ممن لا أتهم عن عبد الله بن عباس. ورواه أحمد في و مسنده ورقم (٣٢٥١) مختصراً ، وفي سنده عثمان بن عمرو الجزري، وثقه ابن حبان ، وضعفه غيره ، وذكره الهيثمي في و الجمع » ٧/٧٧ مختصراً أيضاً وقال : رواه أحمد ، والطبراني ، وفيه عثمان بن عمرو الجزري ، وثقه ابن حبان ، وضعفه غيره ، وبقيه رجاله رجال السحيح . وأورده السيوطي في و الدر » ٣/١٧٠ وزاد نسبته لمبدالرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، وأبي نعيم في و الدلائل » ، والخطيب ، وهو في و الطبري » ٤٩٤/١٠ و ٧٤٤ مختصراً .

أحدمًا : ليثبتوك في الوَّنَاق ، قاله ابن عباس ، والحسن في آخرين .

والثاني: ليثبتوك في الحبس ، قاله عطاء ، والسدي في آخرين . وكان القومُ أرادوا أن يحبسوه في بيت ويشدوا عليه بابه ويلقوا إليه الطعام والشراب ، وقد سبق بيان المكر في (آل عمران : ٥٤) .

﴿ وَإِذَا مُتنلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ اهذَا إِلَا أَسَاطِيرُ الْأُوَّلِينَ ﴾ مِثْلَ هٰذَا إِنْ اهذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأُوَّلِينَ ﴾

قوله تعالى: ( وإذا تتلى عليهم آياتنا ) ذكر أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة ، وأنه لما سمع رسول الله وينالج يذكر قصص القرون الماضية ، قال : لو شئت لقلت مثل هذا . وفي قوله : ( قد سممنا قولان .

أحدهما : قد سمعنا منك ولا نطيعك .

والثاني: قد سممنا قبل هـذا مثله ، وكان النضر يختلف إلى فارس تاجراً ، فيسمع المباًد يقرؤون الإتجيل ، وقد بين التحدّي كذب من قال : (لو نشاء لقلنا مثل هذا ) . وقد سبق معنى الأساطير في ( الأنعام : ٢٠ ) .

﴿ وَإِذْ قَالُوا اللهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ النَّحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمُطِرِ ۚ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أُو النُّتِنَا بِمَذَابِ ٱلبِيمِ ﴾

قوله تعالى : ( وإذ قالوا اللهم إن كان هـذا هو الحقّ من عندك ) اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال .

أحدها : أنها نزلت في النضر أيضاً ، رواه جماعة عن ابن عباس ، وبه قال سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعطاء ، والسدي .

والثاني: أنها نزلت في أبي جهل ، فهو القائل لهذا ؛ قاله أنس بن مالك، وهو مخرج في « الصحيحين » (١) .

والثالث: أنها نزلت في قريش ، قالوا هـذا ، ثم ندموا فقالوا : غفرانك اللهم ، فأنزل الله ( وما كان الله ممداً بهم وهم يستغفرون ) ، رواه أبو ممشر عن يزيد ابن رومان ، ومحمد بن قيس . وفي المشار إليه بقوله: ( إن كان هذا ) ثلاثة أقوال .

أحدها: أنه القرآن. والثاني: كل ما يقوله رسول الله ﷺ من الأمر بالتوحيد وغيره. والثالث: أنه إكرام محمد ﷺ بالنبوة من بين قريش.

﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ۚ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبِهُمْ ۗ وَهُمْ ۚ يَسْتَغَفْدِرُونَ ﴾

قوله تعالى : ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) في المشار إليه قولان . أحدها : وما كان الله أحدها : وما كان الله لحدبهم وأنت مقيم بين أظهرهم . قال ابن عباس : لم "تعذّب قرية حتى يخرج نبيشها والمؤمنون معه . والثاني : وما كان الله ليعذّبهم وأنت حي ؛ قاله أبو سليمان .

والناني : أن المشار إليهم المؤمنون ، والمعنى : وما كان الله ليعذب المؤمنين بضرب من العذاب الذي أهلك به مَن قبلهم وأنت حي ؛ ذكره أبو سليمان الدمشقي .

## ۔ ﷺ فصل ﷺ⊸

قال الحسن ، وعكرمة : هذه الآية منسوخة بقوله : ( وما لهم ألاَّ يعذبَهم

<sup>(</sup>۱) البخاري ۲/۳۲/۸ و مسلم ۲۱۵۶/۶ وأورده السيوطي في د الدر ۱۸۰/۳ وزاد نسبته لابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، والبيبتى في د الدلائل ، عن أنس بن مالك .

الله ) [ الأنفال: ٣٤] ، وفيه بُعد ، لأن النسخ لا يدخل على الأخبار . وقال ابن أبزى : كان النبي على الله على الله عز وجل ( وما كان الله ليمذّ بَهم وأنت فيهم ) فخرج إلى المدينة ، فأنزل الله ( وما كان الله مُعذّ بَهم وهم يستغفرون ) وكان أولئك البقية من المسلمين عكمة يستغفرون ، فلما خرجوا أنزل الله ( وما كمان الله يعذّ بَهم الله ) (١٠ . وجميع أقوال المفسرين تدل على أن قوله : ( وما كان الله معذّ بهم وهم يستغفرون ) ، كلام مبتدأ من إخبار الله عز وجل . وقد روي عن عمد بن إسحاق أنه قال : هذه الآية من قول المشركين ، قالوا : والله إن الله كلا يعذبنا ونحن نستغفر ، فرد الله عليهم ذلك بقوله : ( وما لهم ألا يمذ بَهم الله ). قوله تعليه غيره خسة أقوال .

أحدها : وما كان الله معذَّب المشركين، وفيهم من قد سبق له أن يؤمن ؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، واختاره الزجاج

والثاني: وما كان الله معذِّبَهم وهم يستغفرون الله ، فانهم كانوا يلبُّون ويقولون: غفرانك؛ وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً ، وفيه ضعف ، لان استغفار المشرك لا أثر له في القبول .

والثالث: وما كان الله معذِّبَهم ، يعني المشركين ، وهم ـ يعنـي المؤمنين المؤمنين بينهم ـ يستغفرون ؛ روي عن ابن عبـاس أيضاً ، وبه قال الضحاك ، وأبو مالك . قال ابن الأنباري: ومُصفوا بصفة بعضهم ، لأن المؤمنين بين أظهرهم ، فأوقع

<sup>(</sup>۱) « الطبري » : ۱۳/ ۵۰۰ ، ۵۰۰ وأورده السيوطي في « الدر » ۱۸۱/۳ وزاد نسبته لابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ .

العموم على الخصوص ، كما يقال : قتل أهل المسجد رجلاً ، وأخذ أهل البصرة فلاناً ، ولعله لم يفعل ذلك إلا رجل واحد .

والرابع: وما كان الله معذِّ بهم وفي أصلابهم مَن يستغفر الله ، قاله مجاهد. قال ابن الأنباري: فيكون معنى تعذيبهم: إهلاكهم ؛ فالمعنى : وما كان الله مهاكهم ، وقد سبق في علمه أنه يكون لهم أولاد يؤمنون به ويستغفرونه ؛ فوصفهم بصفة ذراريهم ، وغُلتِبوا عليهم كما غُلتِب بعضهم على كلهم في الجواب الذي قبله .

والخامس: أن المعنى: لو استغفروا لما عذَّ بهم الله ، ولكنهم لم يستغفروا فاستحقُّوا العذاب ؛ وهذا كما تقول العرب: ما كنت لا هينك وأنت تكرمني ؛ يريدون: ما كنت لا هينك لو أكرمتني ؛ فأما إذ لست تكرمني ، فانك مستحق لإهانتي ، وإلى هدذا القول ذهب قتادة والسدي . قال ابن الا نباري : وهو اختيار اللغويين . وذكر المفسرون في معنى هذا الاستغفار ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه الاستغفار المعروف ؛ وقد ذكرناه عن ابن عباس .

والثاني : أنه بمعنى الصلاة ؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عبــاس ، ومنصور عن مجاهد ، وبه قال الضحالة .

والثالث: أنه بمنى الإسلام، رواه ابن أبي نجيع عن مجاهد، وبه قال عكرمة.

﴿ وَمَا لَهُمُ ۚ أَالًا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ بَصُدُونَ عَن ِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولْبِيَاءَهُ إِنْ أُولِيَاوُهُ ۚ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِن ۗ
الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولْبِيَاءَهُ إِنْ أُولِيَاوُهُ ۚ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِن ۗ
الْحَرَامِ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

قوله تعالى : ( وما لهم ألا يعذبهم الله ) هذه الآبة أجازت تعذيبهم ، والأولى

نفت ذلك . وهل المراد بهذا : العذابُ الاُولُ ، أم لا ؛ فيه قولان .

أحدها: أنه هو الأول ، إلا أن الأول امتنع بشيئين . أحدهما : كون النبي ويهم ، والشاني : كون المؤمنين المستغفرين بينهم ؛ فلما وقع التمييز بالهجرة ، وقع العذاب بالباقين يوم بدر ، وقبل : بل وقع بفتح مكة .

والثاني : أنها مختلفان ، وفي ذلك قولان . أحدها : أن المذاب الثاني قـ ّتلُ بمضهم يوم بدر ، والا ول استئصال الكُل ّ ؛ فلم يقع الأول ليا قد عُلم من إعان بمضهم ، وإسلام بعض ذراريهم ، ووقع الثاني . والثاني : أن المذاب الأول عذاب الدنيا . والثاني : عذاب الآخرة ؛ قاله ابن عباس ، فيكون المنى : وما كان الله معذ ب المشركين لاستغفاره في الدنيا ، وما لهم الا يمذبهم الله في الآخرة .

قوله تعالى : ( وهم يصدون ) قال الزجاج : المعنى : وهم يصدون ( عن المسجد الحرام ) أولياءَه ، وفي ها، الكناية في قوله : ( وما كانوا أولياءَه ) قولان .

أحدها : أنها ترجع إلى « المسجد » ، وهو قول الجمهور · قال الحسن : إن المشركين قالوا : نحن أولياء المسجد الحرام ، فرد الله عليهم بهذا ·

والثاني : أنها تعود إلى الله عز وجل ، ذكره أبو سليمان الدمشقي .

قوله تعالى : ( إِنْ أُولياؤُه ) أي : ما أُوليـاؤُه ( إِ ّلَا المتقون ) للشرك والمعاصي ، ولكن ّ أكثر أهل مكة لا يعلمون من الأولى ببيت الله .

﴿ وَمَا كَانَ صَلاَ ثُهُمُ عَنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءُ وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمُ تَكَفُرُونَ ﴾

قوله تعالى : (وما كان صلائهم عند البيت) سبب نزولها أنهم كانوا يطوفون بالبيت ويصفِّقون ويَصْفيرُون ويضعون خدودهم بالأرض ، فنزلت هذه الآية ، قاله ان عمر . فأما المكاء ، ففيه قولان .

أحدهما : أنه الصَّفير ، قاله ابن عمر ، وابن عباس ، وابن جبير ، وقتادة ، وأبو عبيدة ، والزجاج ، وابن فتيبة . قال ابن فارس : بقال : مكا الطائر [ يمكو ] مُكاءً : إذا صَفَر ، ويقال : مَكييَت ميده [ عمكي ] مكي ً ، مقصور ، أي : غلطت وخشُنت ، ويقال : تمكتى : إذا توضأ . وأنشدوا :

وحشنت ، ويقال : عملى : إِدا وضا . وانشدوا :

[ إِنَّكَ وَالْجَوْرَ عَلَى سبيل ] كالمُتَمَكَتِي بدم القتيل (۱)
وسئل أبو سلمة بن عبد الرحمن عن المكاه ، فجمع كفَّيه ، وجعل بَصْفر فيها .
والثاني : أنه إِدخال أصابعهم في أفواههم يخلطون به وبالتصدية على محمد وَ الله ملائه ، قاله مجاهد . قال ابن الأنباري : أهل اللغة ينكرون أن يكون المكاه إدخال الأصابع في الأفواه ، وقالوا : لا يكون إلا الصفير . وفي التصدية قولان .
إدخال الأصابع في الأفواه ، وقالوا : لا يكون إلا الصفير . وفي التصدية قولان .
وتادة ، والجهور . قال ابن قتيبة : بقال : صدَّى : إذا صفَّق بيديه . قال الراجز :
صنت بخد وجلت عن خد وأنا مين غرو الهوى أصدي (٢)

والثاني: أن التصدية: صدُّم الناس عن البيت الحرام، قاله سميد بن جبير. وقال ابن زيد: هو صدُّهم عن سبيل الله ودينه. وزعم مقاتل أن النبي ﷺ كان إذا صلى في المسجد الحرام، قام رجلان من المشركين من بني عبد الدار عن

الغرو : العجب ، يقال : لاغرو من كذا ، أي : لاعجب .

<sup>(</sup>١) البيت في و اللسان ، مكا ، ونسبه إلى عنترة الطائمي . وعنترة هذا : هو عنترة بن المبيت الطائمي ، وعكبرة أم أمه ، وبها يعرف ، وهو عنترة بن الأحرس بن ثعلبة بن صبيح ابن معبد بن عدي بن أفلت بن سلسلة بن عمرو بن سلسلة بن عنم بن ثوب بن معن بن عتود، شاعر محسن وفارس . و المؤتلف والمختلف ، ٣٢٥ .

<sup>(</sup>۲) و عریب القرآن و لابن قتیبهٔ ۱۷۹ وانظر دیوان بشار  $\gamma'$   $\gamma'$  و القرآن و لابن السیر  $\gamma'$  م ( $\gamma'$ 

عينه فيصفران ، ورجلان عن يساره فيصفرةان ، فتختلط على النبي ويَطَيِّقُ صلاتـه وقراءته ، فقتلهم الله ببدر ، فذلك قوله : ( فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) بتوحيد الله .

فان قيل: كيف سمى المكاءَ والنصدية صلاةً ؟

فعنه : جوابان ذكرها ابن الأنباري .

أحدها: أنهم جملوا ذلك مكان الصلاة، ومشهور في كلام العرب أن يقول الرجل: زرت عبد الله ، فجعل جفائي صلّتي ، أي : أقام الجفاء مقام الصلة ، قال الشاعر:

قُلْتُ له اطْعِمنِي عَمِيْمُ نَمْرَا فَكَانَ تَمْرِي ْ كَهْرَةً وَزَبْرا أي: أقام الصياح علي مقام التمر .

والثاني: أن من كان المكا؛ والتصدية صلاته ، فلا صلاة له ، كما تقول العرب: ما لفلان عيب إلا السخاء ، يريدون : من السخاء عيبه ، فلا عيب له ، قال الشاعر :

فتيُّ كَـُـلَتُ خيراتُهُ عـير أنَّه جوادٌ فلا يُبقي من المال باقيا (١)

﴿ إِنَّ النَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَ الهَهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا أُمْمَ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً أُمْمَ يُغْلَبُونَ وَالنَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾

قوله تعالى : ( إِن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله) اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال .

<sup>(</sup>۱) البيت للنــــابغة الجعدي ، ديوانه ۱۷۳ طبع المكتب الاسلامي ، و « الحماسة » : ۲۰۹ ، و « الحماسة » : ۲۰۹ ، و « شرح شواهد المغني » : ۲۰۹ .

أحدها: أنها نرلت في المطعمين ببدر ، وكانوا اثني عشر رجلاً يطعمون الناس الطعام ، كل رجل يطعم يوماً ، وهم : عنبة ، وشيبة ، ومُنبّه ونُبيه ابنا الحجاج ، وأبو البَخْتَري (۱) ، والنضر بن الحارث ، وأبو جهل ، وأخوه الحارث ، وحكيم بن حزام ، وأبي بن خلف ، وزمعة بن الأسود ، والحارث بن عام ابن نوفل ، هذا قول أبي صالح عن ابن عباس .

والثاني: أنها نزلت في أبي سفيان بن حرب ، استأجر يوم أُحُد أَلفين من الأَحادِش من العرب ، قاله سميد الأَحادِش من العرب ، قاله سميد ابن جبير (٢٠) . وقال مجاهد : نزلت في نفقة أبي سفيان على الكفار يوم أُحُد .

والثالث : أنها نزلت في أهل بدر، وبه قال الضحاك. فأما سبيل الله ، فهو دبر الله .

قولهتعالى : ( ثم تكون عليهم حسرة ) أي : تكون عاقبة نفقتهم ندامـة ، لأنهم لم يظفروا .

﴿ لِيمَيِزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضَهُ عَلَى بَعْضَ فَيَرْكُمُهُ بَعِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولْشِكَ مُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ الْخَاسِرُونَ ﴾

قوله تعالى : ( ليميز الله الخبيث من الطيب ) قرأ ابن كثير ، و نافع ، وعاصم ، وأبو عمرو ، وابن عامم « ليميز » خفيفة . وقرأ حمزة ، والكسائي « ليميّز » بالتشديد وهما لغتان : مبز ثُنّه وميَّز نُنه . وفي لام « ليميز » قولان .

<sup>(</sup>١) هو سميد بن فيروز الطائي .

<sup>(</sup>۲) « الطبري » : ۱۳ / ۲۰۰۰ .

أُحدها : أنها متعلقة بقوله : « فسيُنفقونَها » قاله ابن الأنباري ·

والثاني: أنها متعلقة بقوله: « إلى جهنم يحشرون »، قاله ابن جرير الطبري. وفي معنى الآبة ثلاثة أقوال.

أحدها : ليميّز أهل السعادة من أهل الشقاء ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . وقال السدي ، ومقاتل : يميز المؤمن من الكافر .

والثاني : ليميّز العمل الطيب من العمل الخبيث ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .

والثالث : ليميز الإنفاق الطيب في سمبيله ، من الانفاق الحبيث في سبيل الشيطان ، قاله ابن زيد ، والزجاج .

قوله تعالى : ( ويجمل الخبيث بعضه على بعض ) أي : يجمع بعضه فوق بعض ، وهو قوله : ( فيركمه ) . قال الزجاج : الركم : أن يُجعَل بعض ُ الشي على بعض ، يقال : ركمت الشي أركمه ركماً ؛ والركام : الاسم ؛ فمن قال : المراد بالخبيث : الكفار ، فانهم في النار بعضهم على بعض ؛ ومن قال : أموالهم ، فله في ذلك قولان . أحدها : أنها ألتيت في النار ليعذ بها أربُابها ، كما قال تعالى : ( فتكوى أحدها : أنها ألتيت في النار ليعذ بها أربُابها ، كما قال تعالى : ( فتكوى

بها جباهُهُم ﴾ [ النوبة : ٣٥ ] .

والثاني : أنهم لماً عظامُوها في الدنيا ، أراه هوانها بالقائها في النار كما ُتلقى الشمس والقمر في النار ، ليرى من عبدها ُذلاًها .

﴿ أُقُلْ لِلدَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ بَنْتَهُوا بُغْفَرْ كَهُمُ مَاقَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعْدُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأُوَّلِينَ ﴾

قوله تمالى: (قل للذين كفروا) نزلت في أبي سفيان وأصحابه ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . وفي معنى الآية قولان . أحدها: إن ينتهوا عن المحاربة ، يُغْفَرُ لهم ماقد سلف من حربهم ، فلا ُبؤاخَـلُون به ؛ وإن يعودوا إلى المحاربة ، فقد مضت سنة الأولين في نصر الله أولياءه ؛ وقيل : في قتل من مُقبِل يوم بدر وأُسر .

والثاني: إن ينتهوا عن الكفر، يُمَّفُر لهم ماقد سلف من الإِثْم ؛ وإن يعودوا إليه ، فقد مضت سُنَّةُ الأولين من الأمم السالفة حين أُخذوا بالمذاب المستأصِل. قال يحيى بن معاذ في هذه الآية : إنَّ توحيداً لم يعجز عن هدم ماقبله من كفر ، لا يعجز عن هدم ما بعده من ذنب (۱).

﴿ وَقَاتِلِمُوهُمْ حَتَّى كَانَكُونَ فِتْنَةٌ ۖ وَيَكُونَ اللَّهِ كُلُهُ ۗ كُلُلْهُ ۗ لِللَّهِ لَكُونَ اللَّهِ كُلُلْهُ لِللَّهِ فَا إِنْ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

قوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لانكون فتنة ) أي : شرك . وقال الزجاج : حتى لايفتن الناس فتنة كفر ؛ وبدل عليه قوله : ( وبكون الدين كله لله ) .

قوله تعالى : ( فان انتهوا ) أي : عن الكفر والقتال ، ( فان الله عا يعملون بصير ) وقرأ يعقوب إلا روحاً « عا تعملون » بالناء .

﴿ وَإِن ۚ تَوَ لَتُواْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَوٰلَكُمْ نِعْمَ الْلَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ النَّصِيرُ ﴾

فوله تعالى : ( وإِن توليُّوا ) أي : أعرضوا عن الإيمان وعادوا إلى القنال

<sup>(</sup>١) روى مسلم في ﴿ صحيحه ﴾ ١١١/١ عن عبــــد الله بن مسمود رضي الله عنه قال : قلنا : يارسول الله ، أنواخذ بما عملنا في الجاهلية ؛ قال : ﴿ مِنْ أَحْسَنَ فِي الْاسلام لِم يُواخَذُ بما عمل في الجاهلية ، ومن أساء في الاسلام أخذ بالأول والآخر ، .

وروى مسلم أيضاً في « صحيحه » ١١٣/١ من حديث عمرو بن الماص رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « أما علمت أن الاسلام يهدم ماكان قبله » .

( فاعلموا أن الله مولاكم ) أي : وليكم و ناصركم . قال ابن قتيبة : ( نعم المولى ) أي : نعم المولى ) أي : نعم الولي ( ونعم النصير ) أي : الناصر ، مثل قدير وقادر ، وسميع وسامع .

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَنَمْتُم مِن ۚ ثَي اللهِ مُعْسَهُ ۗ وَللرَّسُولِ وَالْذِي الْقُر بي اللهِ إلَ مَا عَنَمْتُم مَن أَي وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُم أَلَّ اللهِ عَلَى عَبْدِنَا يَو مَ الْفُر ْقَانِ يَو مَ الْنَقَى الْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَي اللهِ عَدِين ﴾ النجمعان والله على كُلِّ شَي اللهِ قَدِين ﴾

قوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شي و ) اختلفوا ، هل الغنيمة والني وعلى واحد ، أم يختلفان ؛ على قولين .

أحدها: أنهما يختلفان . ثم في ذلك قولان . أحدها: أن الغنيمة: ما طهر عليه من أموال المشركين ، والفي عنه ما ظهر عليه من الا رضين ، قاله عطاء بن السائب . والثاني : أن الغنيمة : ما أُخذ عنوة ، والفي عليه بخيل ولا ركاب ، كالعشور ، والجزية ، وأموال المهادنة ، والصلح ، وما هربوا عنه .

والثاني: أنها واحد ، وهما: كل مانيل من المشركين ، ذكره الماوردي . وقال الزجاج: الاثموال ثلاثة أصناف ؛ فما صار إلى المسلمين من المشركين في حال الحرب ، فقد سماه الله تعالى: أنفالاً وغنائم ؛ وما صار من المشركين من خراج أو جزية مما لم يؤخذ في الحرب ، فقد سماه : فيئا ؛ وما خرج من أموال المسلمين ، كالزكاة ، والنذر ، والقرب ، سماه : صدقة . وأما قوله : ( من شي م ) فالراد به : كل ماوقع عليه اسم شي م . قال مجاهد : المخيط من الشي من الشي م .

قوله تعالى : ( فَأَنَّ لله مُخْسَهُ ) وروى عبد الوارث: « مُخْسَهُ » بسكون الميم . وفي المراد بالكلام قولان .

أحدها: أن نصيب الله مستَحَقُ بُصرف إلى بينه . قال أبو العالية: كان يجاء بالغنيمة فيقسم ارسول الله وَ على خمسة أسهم ، فيقسم أربعة بين الناس ، ثم يجمل من السهم الخامس للكعبة ؛ وهذا مما انفرد به أبو العالية فيما يقال .

والثاني: أن ذركر الله هاهنا لأحدوجهين. أحدها: لأنه المتحكم فيه، والمالك له، والمعنى: فأن المرسول خمسه ولذي القربى، كقواه: (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) [الانفال: ١]. والشاني: أن بكون المعنى: إن الخمس مصروف في وجوه القررب إلى الله تعالى، وهذا قول الجمهور. فعلى هذا، تكون الواو زائدة، كقوله: (فلما أسلما وتدبيّه للجبين وناديناه) [الصافات: ١٠٣] المعنى: باديناه ؟ ومثله كثير.

### ۔ ﷺ فصل گا⊸

أجمع العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة لأهل الحرب خاصة ؛ فـأما الخس الخامس ، فكيف يقسم ؛ فيه ثلاثة أقوال .

أحدها : يقسم منه لله والرسول ولمن ذكر في الآية . وقد ذكرنا أن هذا مما انفرد به أبو العالية ، وهو يقتضي أن يقسم على ستة أسهم .

والثاني: أنه مقسوم على خمسة أسهم: سهم للرسول ، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامَّى، وسهم للمساكين ، وسهم لا بناء السبيل، على ظاهر الآية، وبه قال الجهور.

والشالث: أنه يقسم على أربعة أسهم . فسهم الله عز وجل وسهم رسوله عائد على ذوي القربى ، لأن رسول الله ﷺ لم يكن بأخذ منه شيئًا ، وهذا المنى رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .

### ۔∞﴿ فصل ﴾⊶

فأما سهم الرسول ﷺ ، فانه كان يصنع فيه مابيَّنَـّــا . وهل سقط عوته ، أم لا ؛ فيه قولان .

أحدهما : لم يسقط بموته ، وبه قبال أحمد ، والشافمي في آخرين . وفيها يُصنَع به قولان . أحدهما : أنه للخليفة بعده ، قاله قتادة . والثاني : أنه يُصْرَفُ في المصالح ، وبه قال أحمد ، والشافعي .

والثاني : أنه يسقط عونه كما يسقط الصني ، فيرجع إلى جملة الغنيمة ، وبه قال أبو حنيفة . وأما ذوو القربى ، ففيهم ثلاثة أقوال .

أحدها : أنهم جميع قريش . قال ابن عباس : كنا نقول : نحن هم ؛ فأبى علينا قومنا ، وقالوا : قريش كلها ذوو قربى .

والثاني : بنو هاشم ، وبنو المطلب ، وبه قـال أحمد ، والشافعي .

والنالث : أنهم بنو هاشم فقط ، قاله أبو حنيفة ، وعاذا يستحقون ؛ فيه قولان .

أحدهما : بالقرابة ، وإن كانوا أغنيا ، وبه قال أحمد ، والشافعي .

والثاني : بالفقر ، لا بالاسم ، وبه قال أبو حنيفة . وقد سبق في (البقرة : ١٧٧) معنى البتامي والمساكين وابن السبيل . وينبغي أن تعتبر في البتيم أربعة أوصاف : موت الأب ، وإن كانت الام باقية . والصّغَر ، لقوله عليه السلام : « لا يُعتُم بعد حُلهُ م » (١) . والإسلام ، لانه مال للمسلمين . والحاجة ، لأنه مُعَد للمصالح .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ٣/١٥٦ من حديث على بن أبي طالب بلفظ : « لايتم بعد احتلام ، ولا صمات يوم إلى الليل ، قال المبذري : في إسناده يحيى بن محمد المدنى الجاري ، قال البخاري : يحبب التنكب عما انفرد به من الروايات . \_\_\_\_\_

قوله تعالى: ( وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ) هو يوم بدر ، ُفرق فيه بين الحق والباطل بنصر المؤمنين . والذي أنزل عليه يومئذ قوله : ( يسألونك عن الانفال ) [ الانفال : ١] نزلت حين اختلفوا فيها ، فالمعنى : إن كنتم آمنتم بذلك ، فاصدروا عن أم الرسول في هذا أيضاً .

﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُو َ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُو َ القُصُولَى وَالرَّكُبُ السُفَلَ مِنْكُمْ وَلَا لَيْمَادِ وَلَكِن لِيَقَضِي الشَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً لِيَهَلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيْنَة وَيَحْيَىٰ مَن عَلَيْمٌ ﴾ حتى عَن بَيْنَة وَيَحْيَىٰ مَن حَيَ عَنْ بَيْنَة وَويَحْيَىٰ مَن حَيَ عَلَيْمٌ ﴾

قوله تعالى: (إِذ أَنَّم بالعِدوة الدنيا) قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: «بالعِدوة» و « العِدوة » العين فيها مكسورة ، وقرأ نافع، وعاصم، وابن عام، وحمزة، والكسائي : بضم الدين فيها ، قال الاخفش : لم يُسمع من العرب إلا الكسر ، وقال ثعلب : بل الضم أكثر اللغنين ، قال ابن السبكتيت : عدوة الوادي وعدونه : جانبه ؛ والجمع : عُدى وعدى . والدنيا : تأنيث الادنى ؛ وضدها : القصوى ، وهي تأنيث الاقصى ؛ وما كان من النموت على « من فوات الواو ، فان العرب تحويله إلى الياء ، نحو : الدنيا ، من : دنوت ؛ والعليا ، من : علوت ؛ لأنهم يستثقلون الواو مع ضم الأول ، وليس في هذا اختلاف ، إلا أن

\_\_\_ وقد حسنه النووي في « الأذكار » و « الرياض » وقال المناوي : وفي رواية للبزار « بمد حلم » كما هي رواية المصنف هنا . وفي « المقاصد الحسنة » السخاوي : رواه أبو داود عن علي في حديث ، وقد أعله غير واحد ، وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه ، لاسيا وهو عند الطبراني في « الصغير » من وجه آخر عن علي ، بل له شواهــــــد عن جابر ، وأنس وغيرهما .

أهل الحجاز قالوا: القُصوى، فأظهروا الواو، وهو نادر؛ وغيره يقول: القصيا. قال المفسرون: إذ أنتم بشفير الوادي الأدنى من المدينة، وعدو م بشفيره الاقصى من مكة، وكان الجمعان قد نزلا وادي بدر على هذه الصفة، والركب: أبو سفيان وأصحابه. قال الزجاج: من نصب « أسفل » أراد: والركب مكانا أسفل منكم، وبجوز الرفع على معنى: والركب أشد تسفيلاً منكم . قال قتادة: وكان المسلمون أعلى الوادي ، والمشركون أسفله .

وفي قوله : ( ولو نواعدتم لاختلفتم في الميعاد ) قولان .

أحدهما : لو تواعدتم ، ثم بلغكم كثرتهم ، لتأخَّرتم عن الميعاد ، قاله ابن إسحاق .

والثاني: لو تواعدتم على الاجتماع في المكان الذي اجتمعتم فيه من عدوتي وادي بدر لاختلفتم في الميعاد، قاله أبو سليمان. وقال الماوردي: كانت تقع الزيادة والنقصان، أو التقدم والتأخر من غير قصد لذلك.

قوله تعالى : ( ولكن ليقضي َ الله أمراً كان مفعولاً ) وهو إعزاز الإسلام، وإذلال الشرك.

قوله تعالى : (ليَهلِكَ من هلك عن بينة ) . وروى خلف عن يحيى : «ليُهلَكُ » بضم الياء وفتح اللام .

قوله تعالى: ( ويحيى من حيّ عن بينة ) قرأ أبو عمرو ، وابر عام ، وحزة ، والكسائي : « من حيّ » بيا واحدة مشددة ، وهذه رواية حفص عن عاصم ، وقنبل عن ابن كثير ، وروى شبِبْلُ عن ابن كثير ، وأبو بكر عن عاصم : « حيي » بيا ين ، الأولى مكسورة ، والثانية مفتوحة ، وهي قراءة نافع . فن قرأ بيا ين ، ين ولم يدغم . ومن أدغم يا « حيي » فلاجتماع حرفين من جنس واحد . وفي معنى الكلام قولان .

أحدهما: ليُقتَل من ُقتل من المشركين عن حُجة ، وببقى من بتي منهم عن حُجة .

والثاني: ليكفر من كفر بعد حُجة، ويؤمن من آمن عن حُجة.
﴿ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلْمِلاً وَلُو أَرَلْكُهُمْ كَثْيِراً
لَفَشَيْلُتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلْلَكِنَ اللهَ سَلَمَ إِنَّهُ عَلَيمٌ بِذَاتِ اللهَ سَلَمَ إِنَّهُ عَلَيمٌ بِذَاتِ اللهَ سَلَمَ إِنَّهُ عَلَيمٌ بِذَاتِ اللهَ سُلَمَ وَلَيْكُونَ اللهَ سَلَمَ إِنَّهُ عَلَيمٌ بِذَاتِ اللهَ المَدُورِ ﴾

قولەتقالى : ( إِذْ يُريكهم الله في منامك قليلاً ) فيه قولان .

أحدهما: أن نبي الله وَيَتَظِينُهُ وأى عسكر المشركين في المنام قبل لقائهم في قلسّة ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . قال مجاهد: لما أخبر أصحابه بأنه رآم في المنام قليلاً ، كان ذلك تثبيتاً لهم . قال أبو سليمان اللمشقى : والكلام متعلق بما قبله ، فالمعنى : وإن الله لسميع لما يقوله أصحابك ، عليم بما يضمرونه ، إذ حدثتهم بما رأيت في منامك .

والثاني: إذ يريكهم الله بعينك التي تنام بها، قاله الحسن (۱). قال الزجاج: وكثير من النحوبين يذهبون إلى هذا المذهب. ومعناه عندم : إذ يريكهم الله في موضع منامك، أي : بعينك ؛ ثم حذف الموضع، وأقام المنام مقامه.

قوله تعالى : ( لفشلتم ) أي : لجبنتم وتأخَّرتم عن حربهم . وقال مجاهد : لفشل أصحابك ، ولرأوا ذلك في وجهك .

قوله تعالى : ( ولتنازعتم في الا مر ) أي : لاختلفتم في حربهم ، فكان ذلك من دواعي هزيمتكم ، ( ولكن ً الله سلم ) من المخالفة والفشل .

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير : ٣/٥/٣ : وهذا القول غريب .

﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقَيْتُمُ ۚ فِي أَعْيُنَكُمْ قَلِيلاً وَبُقَالِلُكُمْ ۗ وَلَقَالِلُكُمْ وَ الْمُ اللَّهُ وَالْمَالِكُمُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْمُولاً وَإِلَى اللهِ أَنْرُجَعُ الْأَمُورُ ﴾

قوله تعالى : ( وإذ يريكموهم إذ التقييم في أعينكم قليلاً ) قال مقاتل : صدَّق الله رؤيا رسوله التي أخبر بها المؤمنين عن قلة عدوه قبل لقائهم ، بأن قلسَّهم وقت اللقاء في أعينهم . وقال ابن مسعود : لقد قلنُّوا في أعيننا ، حتى قلت لرجل إلى جانبي : أثراه سبعين ؛ قال : أراه مائة ؛ حتى أخذنا رجلاً منهم ، فسألناه ، فقال : كنَّا ألفاً . قال أبو صالح عن ابن عباس : استقلَّ المسلمون المشركين ، والمشركون المسلمين ، فاجترأ بعضهم على بعض .

فان قيل : ما فائدة تكرير الرؤية هاهنــا ، وقد ذكرت في قوله : ( إِذ يريكهم الله ) ٢ فعنه جوابان .

أحدهما : أن الأولى كانت في المنام ، والثانية في اليقظة .

والثاني : أن الأولى للنبي ﷺ خاصة ، والثانية له ولأصحابه . فان قيل : نكثير المؤمنين في أعين الكافرين أولى ، لمكان إعزازهم . فعنه ثلاثة أجوبة .

أحدها : أنهم لوكثروا في أعينهم ، لم يقدموا عليهم ، فلم يكن قتال ؟ والقتال سبب النصر ، فقلــًالهم لذلك .

والتاني: أنه قلــًابهم لئلا يتأهـَّب المشركونكل التأهيْب ؛ فاذا تحقق القتال، وجدهم المسلمون غير مستمدين، فظفروا بهم

والثالث : أنه قلسَّلهم ليحمل الأعداء عليهم في كثرتهم ، فيغلبهم المسلمون ، فيكون ذلك آية للمشركين ومنسِّها على نصرة الحق.

﴿ يَا أَيُّهَا السَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيِتُم ۚ فِئَةً فَاتْبُكُوا وَاذْ كُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَسَّكُمْ 'تَفْلِحُونَ . وَأَطِيمُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَهُ شَكُمُ 'تَفَلَحُونَ . وَأَطِيمُوا اللهَ مَعَ الصَّابِرِ بِنَ ﴾ فَتَفَشْلُوا وَتَذَهْمَ بَ رَبِحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِ بِنَ ﴾ قوله تعالى : ( إِذَا لَقَيْتُم فَئَةً فَاتَبَنُوا ) الفئة : الجماعة . ( واذكروا الله كثيرًا ) فيه قولان .

أحدهما : أنه الدعاء والنصر . والناني : ذكر الله على الإطلاق .

**قوله تعالى** : ( ولا تنازعوا فتفشلوا ) قد سبق ذكر التنازع والفشل آنفاً .

قوله تمالى : ( وتذهب ريحكم ) وروى أبان : « ويذهب » بالياء والجزم . وفيه أربعة أقوال .

أحدها: تذهب شدَّنكم ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . وقــال السدي : حـِدَّنكم وجدُّكم . وقال الزجاج : صولتكم وقونكم .

والثاني : يذهب نصركم ، قاله مجاهد ، وقتادة .

والثالث : تنقطع دولنكم ، قاله أبو عبيدة . وقال ابن قتيبة : يقال : هَبَّت له ربح النصر : إذا كانت له الدولة . ويقال : له الربح اليوم ، أي : الدولة .

والرابع: أنها ربح حقيقة ، ولم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله فتضرب وجوه المدو ؛ ومنه قوله عليه السلام: « 'نصِر ْتُ بالصَّبا ، وأُهلكت ْ عــادْ بالدَّبور » (١) ، وهذا قول ابن زيد ، ومقائل .

﴿ وَلَا نَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً وَرِثَاءَ النَّاسِ وَبَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِمَا بَمْمَلُمُونَ مُعِيطٌ ﴾

<sup>(</sup>١) أحمد في « المسند ، رقم ( ٢٩٨٤ ) ، والبخاري ٢/٢٣٤ ، ومسلم ٢١٧/٢ كلمم من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنها .

قوله تعالى: (ولا نكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً) قال المفسرون: هم أبو جهل ومن خرج معه من مكة ، خرجوا ليدفعوا عن عيرهم التي كانت مع أبي سفيان ، ومعهم القيان والمعازف ، وهم يشربون الحنور ، فلما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز مامعه ، كتب إليهم : إني قد أحرزت أموالكم فارجعوا ، فقال أبو جهل : والله لانفعل حتى نرد بدراً فنقيم ثلاثا ، وننجر الجزر ، ونطعم الطعام ، ونسقى الحنور ، ونسعم بنا العرب ، فلا يزالون يهابونا ، فساروا إلى بدر ، فكانت الوقعة ؛ فسقوا كؤوس المنايا مكان الخر ، وناحت عليهم النوائح مكان القيان . فأما البطر ، فهو الطغيان في النعم ، وترك شكرها . والرياء : العمل من أجل رؤبة الناس ، وسبيل الله هاهنا : دينه .

﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ كَاغَالِبَ لَكُمُ الْكُمُ الْفَيْقَانِ لَكُمُ الْلَيُومَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَ آءَتِ الْفِيْقَانِ نَكُصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِي مِنْكُمْ إِنِي أَرَى مَالاَتَرَوْنَ إِنِي عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِي مِنْكُمْ إِنِي أَرَى مَالاَتَرَوْنَ إِنِي أَذَى مَالاَتَرَوْنَ إِنِي أَذَى اللهَ وَاللهُ سَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

۲

قوله تعالى: ( وَإِذْ رَبَّنَ لَهُم الشيطانُ أعمالَهُم ) قال عروة بن الزبير: لما أجمعت قريش المسير إلى بدر ، ذكروا مابينهم وبين كنانة من الحرب ، فتبدَّى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدلجي ، وكان من أشراف بي كنانة ، فقال لهم : ( لاغالب لكم اليوم من الناس ، وإني جار لكم ) من أن تأتيكم كنانة بشيء تدكرهونه ، فخرجوا سراعاً . وفي المراد بأعمالهم هاهنا ثلاثة أقوال .

أحدها : شركهم . والشاني : مسيرهم إلى بدر . والشالث : قتالهم لرسول الله ﷺ .

قوله تعالى : ( فلما ترامت الفئنان ) أي : صارتا بحيث رأت إحداهما الأخرى .

وفي المراد بالفئتين قولان .

أحدهما : فئة المسلمين ، وفئة المشركين ، وهو قول الجهور . والثاني : فئة المسلمين ، وفئة الملائكة ، ذكره الماوردي .

قوله تعالى: ( نكص على عقبيه ) قال أبو عبيدة: رجع من حيث جاه . وقال ابن قتيبة: رجع القهقرى . قال ابن السائب : كان إبليس في صف المشركين على صورة سراقة ، آخذاً بيد الحارث بن هشام ؛ فرأى الملائكة فنكص على عقبيه ، فقال له الحارث : أفراراً من غير قتال ؛ فقال: ( إني أرى مالا ترون ) ؛ فلما هرت المشركون ، قالوا : هرزم الناس سراقة ، فبلغه ذلك ، فقال : والله ماشعرت عسيركم حتى بلغتني هزيمتكم . قال فتادة : صدق عدو الله في قوله : ( إني أرى مالا ترون ) ، دُوكر لنا أنه رأى جبريل ومعه الملائكة ، فعلم أنه لايدله بالملائكة ، ما أنه لا يدله بالملائكة ، والله ما علم أنه لا يوكذب عدو الله في قوله : ( إني أخاف الله ) ، والله مابه مخافة الله ، ولكن علم أنه لا رأى ترول الملائكة ، خاف الله أن تكون القيامة ، فيكون انتها ابن الأنباري : لما رأى ترول الملائكة ، خاف أن تكون القيامة ، فيكون انتها إنظاره ، فيقع به العذاب . ومعنى « تكص » رجع هار با بحزي وذل . واختلفوا في قوله : ( والله شديد المقاب ) هل هو ابتدا كلام ، أو تمام الحكاية عن إبليس ، في قوله : ( والله شديد المقاب ) هل هو ابتدا كلام ، أو تمام الحكاية عن إبليس ، على قوله .

﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالنَّذِينَ فِي تُعَلُوبِهِم ْ مَنَ ضُ غَرَّ اللهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ هؤُلاً وينهُم ْ وَمَنْ يَتَوَكُلُ عَلَى اللهِ فَانَ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

قوله تعالى : ( إِذْ يَقُولُ المُنَافَقُونَ ) قالَ ابن عباس : هم قوم من أهل المدينة من الأوس والخزرج . فأما الذين في قلوبهم مرض ، ففيهم ثلاثة أقوال . أحدها : أنهم قوم كانوا قد تكائموا بالإسلام بمكة ، فأخرجهم المشركون

معهم يوم بدر كرها ؛ فلما رأوا قلسة المسلمين وكثرة المشركين ، ارتابوا ونافقوا ، وقالوا : ( غرس هؤلام دينهُم ) ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ، وإليه ذهب الشعبي في آخرين . وعدهم مقاتل ، فقال : كانوا سبمة : قيس بن الوليد بن المفيرة ، وأبو قيس بن الفاكه بن المفيرة ، والحارث بن زممة ، وعلي بن أمية بن خلف ، والعاص بن منية بن الحجاج ، والوليد بن الوليد بن المفيرة ، والوليد بن عتبة ابن ربيمة .

والثاني : أنهم المشركون، لما رأو قلة المسلمين، قالوا : «غرَّ هؤلا ُ دينُهم» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال الحسن.

والثالث: أنهم قوم مرتابون، لم يُظهروا عداوة النبي عَيَّنِيَّةِ ، ذَكَره الماوردي. والمرض هاهنا: الشك ، والإشارة بقوله: « هؤلاً » إلى المسلمين؛ وإنما قالوا هذا ، لا نهم رأوا قلسَّة المسلمين ، فلم يشكسّوا في أن قريشاً تغلبهم.

﴿ وَلُواْ تَرَاى إِذَا يَشُوَفَقَى النَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَـٰئِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجوهَهُمُ ۚ وَأُدْبَارَهُمُ ۚ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾

قوله تعالى: ( ولو ترى إِذْ يتوفى الذين كفروا الملائكة ُ ) قرأ الجمهور « يتوفى » بتاءين . قال المفسرون : نزلت في الرهط الذين قالوا : « غرَّ هؤلام دينهُم » . وفي المراد بالملائكة ثلاثة أقوال .

أحدها : ملك الموت وحده ، قاله مقاتل . والثاني : ملائكة العذاب ، قاله أبو سليمان الدمشقي . والثالث : الملائكة الذين قاتلوا يوم بدر ، ذكره الماوردي . وفي قوله : ( يضربون وجوههم وأدبارَهم ) أربعة أقوال .

أحدها : يضربون وجوههم ببدر لما قاتلوا ، وأدبارهم لما انهزموا .

والثاني : أنهم جاؤوهم من بين أيديهم ومن خلفهـم ، فالذين أمامهم ضربوا وجوههم ، والذين وراءهم ضربوا أدبارهم .

والثالث : يضربون وجوههم يوم القيامة إذا لقوه ، وأدباره إذا ساقوهم إلى النار .

والرابع : أنهم يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت بسياط من نار .وهل المراد نفس الوجوه والأدبار ، أم المراد ما أقبل من أبدانهم وأدبر ، فيه قولان . وفي قوله : ( وذوقوا عذاب الحريق ) قولان .

أحدهما : أنه في الدنيا ؛ وفيه إضمار «يقولون »، فالمعنى : يضربون ويقولون ، كقوله : ( وإذْ يرفعُ إبراهيمُ القواعدَ من البيتِ وإسماعيلُ ربَّنا ) [ البقرة : ١٢٧ ] أي : ويقولان . قال النابغة :

كَأَنْكَ مِن جِمَالَ بِي أُقَيْشَ يُقَمِّقُعُ خَلَفَ رَجَلَيْهُ بِشَنَ ِ (') والمنى : كَأَنْكَ جَمَلَ مِن جَمَالَ لِنِي أَقِيشِ ، هذا قول الفراء وأبي عبيدة .

والثاني : أن الضرب لهم في الدنيا ، فاذا وردوا يوم القيامـة إلى النار ، قال خزنها : ذوقوا عذاب الحربق ، هذا قول مقاتل .

<sup>(</sup>۱) د مجاز القرآن ، : ۲/۷۱ ، و د الكتاب ، : ۲/۳۷ ، و د الكامل » : ۴۳۳ ، و د ختار الشمر الجاهلي » : ۲۰۰/۱ ، و د اللهان » ، و د التاج » : قمقع ، و د الخزانة » : ۲۰۰/۱ . وقعم الشيء : صوت ، ويقولون : فلان بقمقع له بالشنان ، رهو مثل يضرب لمن يروعه ما لاحقيقة له ، و بنو أقيش : فخد من أشجع ، ويقال : هم من عكل ، وإبلهم عير عتاق ، يضرب بنفارها المثل ، فجمل عبينة بن حصن المهجو كالجل النافر لجبنه و خفته عند الفزع ، والشن : الجلد البالي .

زاد المسير ۴ م (۲٤)

﴿ ذَٰ لِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمِ لِلْعَبَيدِ ﴾ قوله تعالى : ( ذلك بما قدَّمت أيديكم ) أي : بما كسبتم من قبائح أعمالكم. ( وأَنَّ الله ليس بظلاَّم للعبيد ) ( كل يظلم عباده بعقوبتهم على الكفر ، وإن كان كفره بقضائه ، لأنه مالك ، فله التصرف في ملكه كا يشاه ، فيستحيل نسبة الظلم إليه .

﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَاللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِم إِنَّ اللهَ قَوِي " شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ اللهِ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِم إِنَّ اللهَ قَوِي " شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾

قوله تعالى : (كَدَّاب آلُ فرعون) أي : كمادتَهم . والمهنى : كذَّب هؤلاء كما كذَّب أولئك ، فنزل بهم المذاب كما نزل بأولئك . قال ابن عباس : أيقن آل فرعون أن موسى نبي الله فكذَّبوه ، فكذلك هؤلاء في حق محمد عَيِّلِيَّةً . ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ كَمْ مُغْيَراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْم حَتَّى يُغْيَرُ وَا مَا بِأَنْ فُسِهِم \* وَأَنَّ اللهَ صَمِيع عَلَيم \* \*

قوله تعالى : ( ذلك بأنَّ الله ) أي : ذلك الأخذ والعقاب بأن الله ( لم بك مغيراً نعمة أنسها على قوم حتى يغيروا ) بالكفران وترك الشكر . قال مقاتل : والمراد بالقوم هاهنا أهل مكة ، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ، ثم بعث فيهم محمداً عَيْنَا ، في يعرفوا المنعم عليهم ، فغير الله ما بهم . وقال السدي : كذَّ بوا بمحمد ، فنقله الله إلى الانصار . قال أبو سليمان الخطابي : والقوي يكون بمعنى القادر ، فن قوي على شيء فقد قدر عليه ، وقد يكون معناه : التّام القُوَّة

الذي لا يستولي عليه العجز في حال ، والمخلوق ، وإن وُصف بالقُــوَّة ، فقوَّته متناهية ، وعن بعض الاُمور قاصرة .

﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالنَّذِينَ مِن ْ فَبْلَهِم ْ كَذَّبُوا بِآبِاتِ رَبِّهِم ْ فَأَهْلَكُنْ الْهُم ْ بِذُنُوبِهِم ْ وَأَغْرَ فَنْنَا آلَ فِر ْعَوْنَ وَكُلُ ْ كَالُوا ظَالَمِينَ ﴾ كَانُوا ظَالَمِينَ ﴾

قوله تعالى: (كدأب آل فرعون والذين من قبلهم) أي: كذَّب أهل مكة بمحمد والقرآن، كما كذب آل فرعون بموسى والنوراة، وكذَّب مَن قبلهم بأنبيائهم قال مكي بن أبي طالب: الكاف من «كدأب» في موضع نصب، نعت لمحذوف تقديره: غيّرنا بهم لما غيروا تغبيراً مثل عادتنا في آل فرعون، ومثلها الآية الأولى، إلا أن الأولى للعادة في العذاب؛ تقديره: فعلنا بهم ذلك فعلاً مثل عادتنا في آل فرعون.

قوله تعالى: ( فأهلكناه ) يعني الأمم المنقدمة ، بعضهم بالرجفة ، وبعضهم بالريح ، فكذلك أهلكنا كفار مكة ببدر . وقال بعضهم : يعني بقوله : « فأهلكناهم » الذين أهلكوا ببدر .

﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللهِ النَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ كَايُوْمْنُونَ ﴾ قوله تعالى : ( إِن شر الدواب عند الله الذين كفروا ) قال أبو صالح عن ابن عباس : نزلت في بي قريظة من اليهود ، منهم كعب بن الأشرف وأصحابه .

﴿ السَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمُ أَنْمَ يَنْقُصُونَ عَهَدَهُم فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَالسَّدِينَ عَهَدَهُم فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَوَهُ لَا يَتَقَلُونَ ﴾

قوله تعالى : ( الذين عاهدت منهم ) في « مِنْ » أربعة أقوال . أحدها : أنها صلة ؛ والمنى : الذين عاهدتَهم . الثاني : أنها للتبعيض ؛ فالمعنى : إِن شر الدواب الكفار . وشرُّهم الذين عاهدت ونقضوا .

والثالث : أنها بمعنى « مع » ؛ والمعنى : عاهدت معهم .

والرابع : أنها دخلت ، لأن العهد أخذ منهم .

قوله تعالى : ( ثم ينقضون عهده في كل مَرَّة ) أي : كلما عاهدتهم نقضوا. وفي قوله : ( وهم لا يتقون ) قولان .

أحدها: لا يتتقون نقض المهد ، والثاني : لا يتتقون الله في نقض العهد . قال المفسرون : كان رسول الله عليه قد عاهد يهود قريظة أن لا يحاربوه ولا يعاونوا عليه ، فنقضوا المهد وأعانوا عليه مشركي مكة بالسلاح ، ثم قالوا : نسينا وأخطأنا ؛ ثم عاهدوه الثانية ، فنقضوا ومالؤوا الكفار يوم الخندق ، وكتب كعب ابن الأشرف إلى مكة يوافقهم على مخالفة رسول الله عليها .

﴿ فَا مِنَّا تَنْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ وَلَكَّهُمْ وَلَكَّهُمْ

توله عبيدة : بحازه : فاما تنقفنَهم ) قال أبو عبيدة : مجازه : فان تنقفنَهم . فعلى قوله ، تكون « ما » زائدة . وقد سبق بيان « فاما » في ( البقرة : ٣٨) . قال ابن قتيبة : فمعنى « تنقفنهم » تظفر بهم . ( فشر د بهم مَن خلفهم ) أي : افعل بهم فعلاً من المقوبة والتنكيل يتفر ق به مَن وراءهم من أعدائك . قال : ويقال: شر د بهم ، أي : سمّع بهم ، بلغة قريش . قال الشاعر :

أُطُورِف في الأباطح كُلُ يوم مَخَافَة أن يُشرِد بي حَكيمُ (١)

<sup>(</sup>١) البيت غير منسوب في د الله ن ، : شرد . وأطوَّف : أطوف ، وحكيم : رجل من بني سليم كانت قريش ولته الأخذ على أبدي السفهاء .

وقال ابن عباس: نَـكتِل بهم تنكيلاً يشرد غيرهم من ناقضي العهد، لعلهم يذكرون النـكال فلا ينقضون العهد.

﴿ وَإِمَّا نَخَافَنَ مِن قُومٍ خِيانَةً فَانْبِذ ۚ إِلَيْهِم ۚ عَلَى سَوَا ۚ إِنَّ اللَّهُ كَايُدِينَ ﴾ الله كايُحِب الخائِنِينَ ﴾

قوله تعالى: ( و إِمَّا تَخَافَنَّ من قوم خيانةً ) قال المفسرون: الخوف هاهنا على العلم ، والمعنى: إِن علمت من قوم قد عاهدتهم خيانة ، وهي نقض عهد. وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة .

وفي توله : ( فانبذ إِليهم على سواه ) أربعة أقوال .

أحدها: فألق ِ إليهم نقضك العهد لتكون وإياهم في العلم بالنقض سواءً، هذا قول الا كثرين، واختاره الفراء، وابن قتيبة، وأبو عبيدة.

والثاني : فانبذ إليهم جهراً غير سرٍّ ، ذكره الفراء أيضاً في آخرين . والثالث : فانبذ إليهم على مهل ، قاله الوليد بن مُسلم .

والرابع : فانبذ إليهم على عدل من غير حيف ، وأنشدوا :

فاضرب وُجُوهَ الغُدُرِ الاعدَاهِ حتَّى ُبِجِيبُوكَ إِلَى السَّواءِ (١) ذَكَرِهُ أَبُو سَايَانَ الدمشقي.

﴿ وَلا يَحْسَبَنَ السَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنسَّهُمْ لَايُعْجِزُونَ ﴾ قوله تعالى : ( ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا ) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، والكسائي ، وأبو بكر عن عاصم « ولا تحسِبن » بالتا وكسر السين ؛ إلا أن عاصما فتح السين . وقرأ ابن عامر ، وحمزة ، وحفص عن عاصم : باليا وفتح السين . وفي الكافرين هاهنا قولان .

<sup>(</sup>۱) البيب في « الطبري ، غير منسوب ١٤/٢٤ ، والغدّر بضمتين ، جمع غدور ، مثل صبور، وهو القادر المستمرىء للغدر.

أحدهما : جميع الكفار ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني: أنهم الذين الهزموا يوم بدر ، ذكره محمد بن القاسم النحوي وغيره . و « سبقوا » بمعنى فاتوا . قال ابن الأنباري : وذلك أنهم أشفقوا من هلكة تنزل بهم في بعض الأوقات ؛ فلما سلموا منها ، قيل : لاتحسبن أنهم فاتوا بسلامتهم الآن ، فانهم لايمجزونا ، أي : لايفوتونا فيما يستقبلون من الأوقات .

قوله تعالى : (إنهم لا يُعجزون ) قرأ الجمهور : بكسر الألف . وقرأ ابن عام ن بفتحها ؛ وعلى قراءته اعتراض . لقائل أن يقول : إذا كان قد قرأ « يحسبن » باليا ، وقرأ « أنهم » بالفتح ، فقد أقرام على أنهم لا يُعجزون ؛ ومتى علموا أنهم لا يعجزون ، فقد أجاب عنه ابن الأنباري فقال : المعنى : « لا يحسبن الذين كفروا سبقوا » لا يحسبن أنهم يعجزون ؛ و « لا » زائدة مؤكدة . وقال أبو على : المعنى : لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا و آباء مسبقوا ، لا نهم لا يفوتون ، فهم يُجزَون على كفره .

قوله تعالى : ( وأعد والهم ما استطمتم من مُ قواً في المراد بالقوة أربعة أقوال . أحدها : أنها الرمي ، رواه عقبة بن عام عن رسول الله ﷺ (١٠) . وقال

<sup>(</sup>١) روى مسلم في « صحيحه » ٦٤/١٣ عن عقبة بن عامر رضي الله عنــه قال : سممت رسول الله ﷺ وهو على المنبر يقول : « ( وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ) ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي، ورواه أبو داود في « سننه » رقم ٢٥١٥ ، وابن ماجه رقم ٣٨١٣ ، والحاكم ٣٨/٢ وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجه البخاري ، ووافقه الذهبي .

الحكم بن أبان : هي النبل . والثاني : ذكور الخيل ، قاله عكرمة . والثالث : السلاح ، قاله السدي ، وابن قتيبة . والرابع : أنه كل مايُتقوَّى به على حرب العدو من آلة الجهاد .

قوله تعالى : ( ومن رباط الخيل ) يعني ربطها واقتناءها للغزو ؛ وهو عام في الذكور والإناث في قول الجمهور . وكان عكرمة بقول : المراد بقوله : « ومن رباط الخيل » إناثها .

فوله تعالى : ( ترهبون به ) روى رويس ، وعبد الوارث « 'ترَهَبُون » بفتح الراء وتشديد الهاء ، أي : تخيفون وترعبون به عدو الله وعدوكم ، وهم مشركو مكة وكفار العرب .

قوله تعالى : ( وآخرين من دونهم ) أي : من دون كسار العرب . واختلفوا فيهم على خمسة أقوال .

أحدها: أنهم الجن ، روي عن رسول الله على أنه قال : « هم الجن ، وإن الشيطان لا يخبِّل أحداً في داره فرس عتيق » (١٠ . والناني : أنهم بنو قريظة ، قاله عجاهد . والثالث : أهل فارس ، قاله السدي . والرابع : المنافقون ، قاله ابن زيد . والخامس : اليهود ، قاله مقاتل .

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ كَلَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُو َ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

<sup>(</sup>١) دكره ابن كثير في « تفسيره » ٣٢٢/٧ من رواية ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الله ابن غريب عن أبيه عن جده أن رسول الله ويتلاق كان يقول في قول الله تعالى : ( وآخرين من دونهم لاتعلمونهم ) قال : « م الجن » ثم قال : ورواه الطبراني عن يزيد بن عبد الله بن غريب به وزاد : قال رسول الله ويتلاق : « لايخبل بيت فيه عتيق من الخيل » وقال : وهذا الحديث منكر لايصبح إسناده ولا متنه .

قوله تعالى : ( و إِن جنحوا للسَّام ) قرأ أبو بكر عن عاصم « للسِّلم » بكسر السين . قال الزجاج : السَّام : الصلح والمسالمة . يقال : سَلَم وسلّم وسلّم وسلّم في معنى واحد ، أي : إِن مالوا إِلَى الصلح فيل إليه . قال الفراء : إِن شئت جعلت « لها » كناية عن السَّلم لا نها نؤنث ، وإِن شئت جعلتها للفّعلَة ، كقوله : ( إِن ربك من بعدها لغفور رحم ) [الأعراف:١٥٣] .

فان قيل : لم قال « لها » ولم يقل : « إليها » ؛

فالجواب : أن « اللام » و « إلى » تنوب كل واحدة منها عن الأخرى . وفيمن أريد بهذه الآية قولان .

أحدهما : المشركون ، وأنها نسخت بآية السيف . والثاني : أهل الكتاب . فان قيل : إنها نزلت في ترك حربهم إذا بذلوا الجزية وقاموا بشرط الذمة ، فهي محكمة .

قوله تعالى : ( وإن يربدوا ) قال مقاتل : يعني يهود قريظة ( أن يخدعوك ) بالصلح لنكف عنهم ، حتى إذا جاء مشركو العرب ، أعانوهم عليك ( فات حسبك الله ) . قال الزجاج : فان الذي يتولئ كفايتك الله ( هو الذي أيّدك ) أي : قوّاك ، وقال مقاتل : قوّاك بنصره وبالمؤمنين من الانصار يوم بدر .

قوله تعالى: (وألسَّف بين قلوبهم) يعني الأوس والخزرج، وهم الأنصار، كانت بيهم عداوة في الجاهلية، فألسَّف الله بينهم بالإسلام. وهذا من أعجب الآيات، لأنهم كانوا ذوي أنفة شديدة؛ فلو أن رجلاً لطم رجلاً، لقاتلت عنه قبيلته حتى تدرك ثأره، فآل بهم الإسلام إلى أن يقتل الرجل ابنه وأباه.

﴿ بِمَا أَيْهُمَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ النَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ قوله تعالى: (حسبك الله ومن النَّبَعَكَ ) فيه قولان .

أحدها : حسبُك اللهُ ، وحسبُ من اتــَّبَعَكَ ، هذا قول أبي صالح عن ابن عباس ، وبه قال ابن زيد ، ومقاتل ، والأكثرون .

والناني : حسبُك اللهُ ومتَّبِعُوكَ ، قاله مجاهد . وعن الشعبي كالقولين . وأجاز الفراء والزجاج الوجهين . وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أسلم مع رسول الله ﷺ تسعة وثلاثون ، ثم أسلم عمر فصاروا أربعين ، فنزلت هذه الآية . قال أبو سليمان الدمشقي : هذا لا يحفظ ، والسورة مدنية باجماع ، والقول الأول أصح .

﴿ يَا أَيْهَا النَّبِي ْ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن ۚ بَكُن ْ مِنْكُمْ مِائَة "
مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ بَعْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُن ْ مِنْكُمْ مِائَة "
يَعْلِبُوا أَلْفَا مِنَ النَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَايَفْقَهُونَ . الآن خَفَقَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنْكُمْ مِائَة "
حَفَقْفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنْكُمْ مِائَة "
صَابِرَة " يَعْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنْكُمْ الْف " يَعْلِبُوا أَلْفَبْنِ مِائَة "
باذن الله وَالله مَعَ الصَّابِرِين ﴾

قوله تعالى : ( حرِّض المؤمنين على القتال ) قال الزجاج : تأويله : حُثُّهُم .

وتأويل التحريض في اللغة : أن يحث الإنسان على الشيء حثاً يعلم معه أنه حارض إن تخلف عنه . والحارض : الذي قد قارب الهلاك .

قوله تعالى : ( إِن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماثنين ) لفظ ُ هذا الكلام لفظ الخبر ، ومعناه الأثمر ، والمراد : يقاتلوا مائتين ، وكان هذا فرضاً في أول الأمر ، ثم نسخ بقوله : ( الآن خفف الله عنـكم ) ففُرض على الرجـل أن يثبت لرجلين ، فان زادوا جاز له الفرار . قال مجاهد : وهذا التشديد كان في يوم بدر . واتفق القراء على قوله ( إِن يكن منـكم ) فقرؤوا « يكن » بالياء ، واختلفوا في قوله : ( وإِن يكن منكم مائة "يغلبوا أَلفاً ) ، وفي قوله : ( فان تكن منكم مائة صابرة في فقرأ ابن كثير ، ونافع ، وابن عامر : بالتاء فيهما . وقرأهما عاصم ، وحمزة ، والكسائي : بالياء . وقرأ أبو عمرو « يكن منـكم مائة يغلبوا » باليا. ، « فان نكن منكم مائة صابرة » بالتا. . قال الزجاج : من أنَّت ، فللفظ المائة ؛ ومن ذَكَّر ، فلائن المائة وقمت على عدد مذكر . وقال أبو على : من قرأ بالياء ، فلا نه أريد منه المذكر ، بدليل قوله : « يغلبوا » ، وكذلك الماثة الصابرة هم رجال ، فقرؤوها بالياء ، لموضع التذكير . فأما أبو عمرو ، فانه لما رأى صفة المائة مؤنثة بقوله : « صابرة » أنث الفعل ، ولما رأى « يغلبوا » مذكراً ، ذكتر . ومعنى الكلام : إن يكن منكم عشرون صابرون يثبتون عند اللقاء ، يغلبوا ماثنين، لائن المؤمنين يحتسبون أفعالهم ، وأهل الشرك يقاتلون على غير احتساب ولا طلب ثواب ، فاذا صَدَقهم المؤمنون القتال لم يثبتوا ؛ وذلك معنى قوله : ( لا يفقهون ) . قوله تعالى : ( وعلم ) وروى المفضل « وعُلم » بضم العين « أن فيكم ضُعفًا » بضم الضاد . وقرأ عاصم ، وحمزة : بفتح الضاد . وكذلك خلافهم في( الروم : ٥٥)، قال الفراء : الضم لغة قريش ، والفتح لغة تميم . قال الزجاج : والمعنى في القراءتين واحد ، يقال : هو الضَّعف والضَّعف ، والمَكث والمُكث ، والفُقر والفُقر والفُقر ، وفي اللَّه كثير من باب فَعْل وفُعْل ، والمعنى واحد . وقرأ أبو جعفر « وعلمَ أن فيسكم ضُعَفَاء ) على فُعكاء . فأما قوله : ( باذن الله ) فهو إعلام بأن الغلبة لا تقع إلا بارادته .

﴿ مَا كَانَ لِنَبِي إِنَّ يَسَكُونَ لَهُ أُسْرِلَى حَتَّى بُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ ثر يدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُر يِدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَز يِنْ حَكِيمٌ ﴾ قوله تعالى : ( مَا كَانَ لَنِي ۗ أَنْ نَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى بُثُخُنَ فِي الأَرْضِ ) روى مسلم في أفراده من حديث عمر بن الخطاب قال : لما هزم الله المشركين يوم بدر ، وُ قتل منهم سبعون وأُسِر َ منهم سبعون ، استشار النبي ﷺ أَبا بكر وعمر وعلياً ، فقال أبو بكر : يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والاخوان ، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية ، فيكون ما أخذنا منهم قوَّةً لنا على الكفار ، وعسى أن بهديهم الله فيكونوا لنا عضداً . فقال رسول الله « ما ترى يا ابن الخطاب » ؛ قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر ، ولكن أرى أن تمكيِّنني من فلان ، قريبٌ لعمر، فأضرب عنقه ، وتمكن عليـاً من عقيل فيضرب عنقه ، وتمكِّن َ حمزة من أخيــه فلان فيضرِّبَ عنقه ، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين ، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم . فَهَوِيَ رسول الله ما قال أبو بكر ، ولم يهوَ ما قلت، فأخذ منهم الفداء . فلما كان من الفد ، غدوت إلى رسول الله ﷺ ، فاذا هو قاعد وأبو بكر الصديق وهما يبكيان . فقلت : يا رسول الله ، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك ؛ فان وجدت بكاءً بكرّيت ، وإن لم أجد بكاءً تباكيت . فقال النبي وَ الله عَرْضِ على عَدْ الله عَرْضِ على الله عَرْضِ على عَدْ الله عَرْضِ على عَدْ الله عَرْضِ على عذا به

أدنى من هذه الشجرة » لشجرة قريبة ، فأنزل الله « ماكان لنبي أن يكون له أسرى » إلى قوله « عظيم » (١) .

<sup>(</sup>۱) « الطبري » : ۱۳/۱۶ ورواه أحمد في « المسند » رقم ۲۰۸ و ۲۲۲ مطولاً ، ورواه مسلم في « صحیحه » ۳/۱۸ – ۱۳۸۵ كذلك مطولاً ، وقد رواه المؤلف من رواية مسلم ختصراً بمساه ، وروى بعضه أبو داود في « سننه » رقم ۲۲۹۰ ، ورواه الترمذي ۲/۱۳۶ ختصراً ، والواحدي في « أسباب النزول » مطولاً ۲۳۷ – ۱۳۸ ، وأورده ابرت كثير في « التفسير » ۲۸۹/۲ من رواية أحمصد بطوله ، وقال في آخره ، ورواه مسم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن مردويه من طرق عن عكرمة بن عمار به .

<sup>(</sup>٣) أورده السيوطي في ﴿ الدر ﴾ 4.7/٣ عن أبي نسم في ﴿ الحلية ﴾ من طريق مجاهد عن أبن عمر رضي الله عنه .

بدر أول قتـال قاتله رسول الله ﷺ ، ولم يكن قد أثخن في الأرض بعد . ( تريدون عرض الدنيا ) وهو المال . وكان أصحاب النبي ﷺ قد فــادوا يومئذ بأربعة آلاف أربعة آلاف . وفي قوله : ( والله يريد الآخرة ) قولان .

أحدهما : يريد لكم الجنة ، قاله ابن عباس .

والثاني : يريد العمل عا يوجب ثواب الآخرة ، ذكره الماوردي .

## ۔۔ ﷺ فصل ہے۔۔

وقد روي عن ابن عباس ، ومجاهد في آخرين : أن هذه الآية منسوخة بقوله : ( فــاما منسًا بعد ُ وإِمَّا فداءً ) [ عمد: ٤ ] ، وليس للنسخ وجه ، لان غزاة بدر كانت وفي المسلمين قبلتَّة ُ ؛ فلما كثروا واشتدَّ سلطانُهُم ، نزلت الآية الأخرى ، ويبيّن هذا قولُه : ( حتى يشخن في الأرض ) .

﴿ لَوْ لاَ كَتِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فَيِمَا أَخَذْنُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

قوله تعالى : ( لولا كتاب من الله سبق ) في معناه خمسة أقوال .

أحدها: لولا أن الله كتب في أم الكتاب أنه سيُحلِ لكم الغنائم لمستكم فيما تعجّاتم من المغانم والفدا. يوم بدر قبل أن تؤمروا بذلك عذاب عظيم ، روى هذا المنى على بن أبي طلحة عن ابن عباس ، وبه قال مقاتل . وقال أبو هريرة : تعجّل ناس من المسلمين فأصابوا الغنائم ، فنزلت الآية .

والثاني : لولا كتاب من الله سبق أنَّه لابعذِّب من أتى ذنبًا على جهالة ٍ

لعوقبتم ، روى هذا المعنى عطاء عن ابن عباس ، وابن جريج عن مجاهد . وقال ابن إسحاق: سبق أن لا أعذِّب إلا بعد النهي ، ولم يكن نهاهم .

والثالث : لولا ماسبق لأهل بدر أن الله لايعذِّبهم ، لعُـذِّبهم ، قاله الحسن ، وابن أبي نجيح عن مجاهد .

والرابع : لولا كتاب من الله سبق من أنه يغفر لمن عمل الخطايا ثم علم ماعليه فتاب ، ذكره الزجاج .

والخامس : لولا القرآن الذي اقتضى غفران الصغائر ، لمُذَّبِهم ، ذكره الماوردي . فيخرج في الكتاب قولان .

أحدها : أنه كتــاب مكتوب حقيقة . ثم فيه قولان . أحدها أنه ماكتبه الله في اللوح المحفوظ . والثاني : أنه القرآن .

I

والثاني : أنه عمني القضاء .

﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمِتُمْ حَلاً لا طَيِّباً وَاتَـُقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورُ رَحِيمٌ . يَا أَيْهَا النَّبِي \* كُلُ لَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرِى إِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرِى إِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِي كُلُمْ مَنَ الْأَسْرِي إِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِي كُلُمْ خَيْراً مِمَّا أَخِذَ مِنْكُمْ وَيَعْفِرُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ فَيْراً مِمَّا أَخِذَ مِنْكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَالله عَفُورُ رَحِيمٌ ﴾

قوله تعالى: ( فكلوا مما غنيمتم ) قال الزجاج: الفاء للجزاء. والمعنى: قد أحللت لكم الفداء فكلوا. والحلال منصوب على الحال. قال مقاتل: إن الله غفور لما أخذتم من الغنيمة قبل حلتها، رحيم بكم إذ أحكتًا لكم. فجعل رسول الله على عمر بن الخطاب، وخبيًّاب بن الأرت يوم بدر على القبيض (۱)، وقسمها

<sup>(</sup>۱) القبض بفتح القاف والباء . قال أبو عبيد القاسم بن سلام : القبض : الذي تجمع عنده الفنائم ، وقال غيره : بمنى المقبوض ، وهو ماجمع من الننيمة قبل أن تقسم .

النبي ﷺ بالمدينة ، وانطلق بالأسارى ، فيهم العباس ، وعقيل ، ونوفل بن الحارث ابن عبد المطلب . وكان مع العباس يومئذ عشرون أوقية من ذهب ، فلم تحسب له من فدائه ، وكلُّف أن يفدي ابني أخيه ، فأدَّى عنهما ثمانين أوقية من ذهب. وقال النبي ﷺ : « أضمفوا على العباس الفداء » فأخذوا منه تمانين أوفية ، وكان فداء كل أسير أربعين أوقية . فقال العباس لرسول الله ﷺ : لقد تركتني ماحييت أَسْأَلُ وَرِيشًا بِكُفَّيٌّ. فقال له : « أين الذهب الذي تركته عند أم الفضل » ؛ فقال : أي الذهب ؛ فقال : « إنك قلت لهـا : إني لا أدري مايصيبني في وجهي هذا ، فان حدث بي حدث ، فهو لك ولولدك » فقال : ابنَ أخي ، مَن أخبرك ، فقال : « الله أخبرني » ، فقال العباس : أشهد أنك صادق ، وما عامت أنك رسول الله قبل اليوم ؛ وأمر ابني أخيه فأسلما . وفيهم نزلت : ( قل لمن في أيديكم من الأسارى ) الآية . وروى العوفي عن ابن عباس أنها بزلت في جميع من أسر يوم بدر . وقال ابن زيد: لما بُعيتَ رسول الله ﴿ أَنَّاهُ رَجَالٌ ، فقالوا : لولا أنَّا نخاف هؤلاه القوم لأسلمنا ، ولكنَّا نشهد أن لا إِله إِلا الله وأنَّك رسولُ الله . فلما كان يوم بدر ، قال المشركون : لايتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره واستحللنا ماله ، فخرج أُولِئكُ القوم ، فقُمُتلت طائفة منهم وأُسرت طائفة . فأما الذين ُقتلوا ، فهم الذين قال الله فيهم : ( الذين نتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) [ النحل: ٢٨ ] . وأما الذين أُسروا فقـالوا : بارسول الله أنت تعلم أنا كنا نشهد أن لا إِله إِلا الله وأنك رسول الله ، وإنما خرجنا مع هؤلاء خوفًا منهم . فذلك قوله : ( قل لمن في أيديكم من الأسارى ) إلى قوله : ( عليم حكيم ) . فأما قوله : ( إِن يعلم الله في قلوبكم خيراً ) فمناه إسلاماً وصدقاً ( يؤتكم خيراً مما أُخذ منكم ) من الفدا. وفيه قولان .

أحدها: أكثر مما أُخذ منكم . والشاني : أحل وأُطيب . وقرأ الحسن ، ومجاهد ، وقتادة ، وابن أبي عبلة : « مما أُخذَ منكم » بفتح الخاء ؛ يشيرون إلى الله تعالى . وفي قوله : ( ويَغْفِر \* لكم ) قولان .

أحدهما : ينفر اكم كفركم وقتالكم رسول الله ، قـاله الزجاج .

والثاني: يغفر لكم خروجكم مع المشركين ، قاله ابن زيد في تمام كلامه الأول .

﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ فَقَدَ خَانُوا اللهَ مِن ۚ قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِن مُنْهُم ۚ وَاللهُ عَلِيم ۗ حَكِيم ۗ ﴾

فوله تعالى: ( وإن يريدوا خيانتك ) يعني : إن أراد الأسرا خيانتك بالكفر بعد الإسلام ( فقد خانوا الله من قبل ) إذ كفروا به قبل أسره . وقال ابن زيد : فقد خانوا بخروجهم مع المشركين ؛ وقد ذكرنا عنه أنها نزلت في قوم تكارة وا بالإسلام . وقال مقاتل : المعنى : إن خانوك أمكنتك منهم فقتتهم وأسرتهم كا أمكنتك ببدر . قال الزجاج : ( والله عليم ) بخيانة إن خانوها ، ( حكيم ) في تدبيره عليهم ومجازاته إياهم .

قوله تعالى : ( إِن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ) يعني : المهاجرين الذين هجروا ديارهم وأموالهم وقومهم في نصرة الدين .

(والذين آووا ونصروا) يعني : الأنصار ، آووا رسولَ الله ، وأسكنوا المهاجرين ديارهم ، ونصروهم على أعدائهم . (أولئك بعضهم أولياء بعض) فيه قولان . أحدهما : في النصرة ، والثاني : في الميراث .

قال المفسرون: كانوا يتوارثون بالهجرة ، وكان المؤمن الذي لم يهاجر لايرث قريبه المهاجر ، وهو منى قوله: (مالكم من وَلايتهم من شيء ) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، ونافع ، وابن عامر ، وعاصم ، والكسائي : قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، ونافع ، وابن عامر ، وعاصم ، والكسائي : « وَلايتهم » بفتح الواو . وقرأ حمزة : بحصر الواو . قال الزجاج : المهنى : ليس بينكم وبينهم ميراث حتى يهاجروا . ومن كسر واو الولاية ، فهي بمنزلة الإمارة ؛ وإذا فتحت ، فهي من النصرة . وقال بونس النحوي : الولاية ، بالفتح ، لله عز وجل ، والولاية ، بالكسر ، من ولييت الأمر . وقال أبو عبيدة : الولاية ، بالفتح ، للخالق ؛ والولاية ، للخلوق . قال ابن الأنباري : الولاية ، بالفتح ، مصدر الولي ، والولاية ، للخلوق . قال ابن الأنباري : الولاية ، بالفتح ، مصدر الولي ، والولاية ، مصدر الولي ، يقال : ولي بين الولاية ، ووال يبين الولاية ؛ فهذا هو الاختيار ؛ ثم يصلح في ذا مايصلح في ذا . وقال ابن فارس : الولاية ، بالكسر : السلطان .

## ۔ﷺ فصل کھ⊸

وذهب قوم إلى أن المراد بهذه الولاية موالاة النصر والمودَّة . قالوا : ونسخ هذا الحكم بقوله : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياً بعض) [ التوبة : ١٧] . فأما القائلون بأنها ولاية الميراث ، فقالوا : نسخت بقوله : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) [الاغال : ٧٥] .

راد السير ۳ م (۲۵)

قوله تعالى : ( وإن استنصروكم في الدين ) أي : إن استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجروا فانصروه ، إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم عهد ، فلا تغدروا بأرباب المهد . وقال بعضهم : لم يكن على المهاجر أن ينصر كمن لم يهاجر إلا أن يستنصره .

﴿ وَالنَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولْيِنَا بَعْضَ إِلَّا تَفْمَلُوهُ تَكُنُ فَعِنْ أَوْلَيْنَا بَعْضَ إِلَّا تَفْمَلُوهُ تَكُنُ فَعِنْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَيِيرٌ . وَالنَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالنَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ اللهِ وَالنَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ اللهُ وَمِنْ وَرَوْقٌ كَرِيمٌ ﴾

قواه تعالى : ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) فيه قولان .

أحدهما : في الميراث ، قاله ابن عباس .

والثاني في النصرة ، قاله قتادة .

وفي قوله : ( إِلا تفعلوه ) قولان .

أحدها : أنه يرجع إلى الميراث ، فالمعنى : إِ لَا تَأْخَذُوا فِي الميراث عِمَا أَمْرَنَكُم ، قاله ابن عباس .

والتأني: أنه يرجع إلى التناصر . فالمعنى : إلا تتماونوا وتتناصروا في الدين ، قاله ابن جريج . وبيانه : أنه إذا لم يتولَّ المؤمنُ المؤمنَ تولِياً حقاً ، ويتبرأ من الكافر جداً ، أدَّى ذلك إلى الضلال والفساد في الدين . فاذا هجر المسلم أقاربه الكافر ، ونصر المسلمين ، كان ذلك أدعى لا قاربه الكفار إلى الإسلام وترك الشرك .

قوله تعالى : ( وفساد كبير ) قرأ أبو هريرة ، وابن سيرين ، وابن السميفع : «كثير » بالثاء .

قوله تعالى : ( أولئك هم المؤمنون حقاً ) أي : هم الذين حقَّقوا إِعانهم عا يقتضيه من الهجرة والنصرة ، بخلاف من أقام بدار الشرك . والرزق الكريم : هو الحسن ، وذلك في الجنة .

﴿ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَاوُلْمِكُمْ فَاوُلْكِ بِبَعْضِ فِي كَتِنَابَ فَاوُلْمُوا اللَّهُ حَامِ بَعْضُهُمْ أُولُى بِبَعْضِ فِي كَتِنَابَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءُ عَلَيْمٌ ﴾

قوله تعالى : ( والذين آمنوا من بعدُ ) أي : من بعد المهاجرين الأولين . قال ابن عباس : هم الذين هاجروا بعد الحديبية .

قوله تعالى: ( وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض ) أي: في المواريث بالهجرة . قال ابن عباس: آخى النبي وَيَنْظِيْرُ بين أصحابه ، وكانوا يتوارثون بذلك الإخاءحتى نزلت هذه الآية ، فتوارثوا بالنسب .

قوله تعالى : ( في كتاب الله ) فيه ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه اللوح المحفوظ .

والثاني: أنه القرآن\_وقد بَيَّن لهم قسمة الميراث في سورة (النساء: ١٢، ١٢). والثالث : أنه حكم الله ، ذكره الزجاج .

\* \* \*

# سورة اليتبوبة

﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّذِينَ عَاهَدَ ثُمُ مِنَ الْكُونِ عَاهَدَ ثُمُ مِنَ الْمُدُونِ ﴾ اللهُ شُرِكِينَ ﴾

## ⊸ﷺ فصل في نزولها ∰⊸

هي مدنية باجماعهم ، سوى الآيتين اللتين في آخرها ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) [ التوبة : ١٢٨] فانها نزلت بمكة . روى البخاري في « صحيحه » من حديث البراء قال : آخر سورة نزلت ( براءة ) (۱) . وقد ُ نقل عن بعض العرب أنه سمع قارئاً بقرأ هذه السورة ، فقال الأعرابي : إني لأحسب هذه من آخر مانزل من القرآن . قيل له : ومن أين علمت ؛ فقال : إني لأسمع عهوداً مُننبَذُ ، ووصايا مُنفَدً .

## ⊸ى فصل کھ⊸

واختلفوا في أول مانزل من ( براءة ) على ثلاثة أقوال .

أحدها : أن أول مانزل منها قوله : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة)

[ النوبة: ٢٥ ] ، قاله مجاهد .

<sup>(</sup>١) البخاري : ٨/٧٧٨ .

والثاني: (انفروا خفافاً وثقالاً ) [ النوبة: ٤١ ]، قاله أبو الضحى، وأبو مالك. والثالث: ( إِلَّا تنصروه ) [النوبة: ٤٠ ] ، قاله مقاتل. وهذا الخلاف إنما هو في أول مانزل منها بالمدينة ، فانهم قد قالوا : نزلت الآيتان اللتان في آخرها بمكة.

#### ⊸≨ فصل کھ⊸

ولها تسعة أسماء . أحدها : سورة التوبة . والشاني : براءة ؟ وهذان مشهوران بين الناس . والثالث : سورة العذاب ، قاله حذيفة . والرابع : اللقصّقيق ، قاله قاله ابن عمر . والخامس : سورة البَحوث ، لأنها بحثت عن سرائر المنافقين ، قاله المقداد بن الأسود . والسادس : الفاضحة ، لأنها فضحت المنافقين ، قاله ابن عباس . والسابع : المبشرة ، لأنها بعثرت أخبار الناس ، وكشفت عن سرائرهم ، قاله الحارث بن يزيد ، وابن إسحاق . والثامن : المثيرة ، لأنها أثارت مخازي المنافقين ومشالبهم ، قاله قتادة . والناسع : الحافرة ، لأنها حفرت عن قلوب المنافقين ، قاله الزجاج .

#### ⊸و فصار کھ⊸

وفي سبب امتناعهم من كتابة النسمية في أولها ثلاثة أقوال .

 إذا أنزل عليه الشيء يدعو بعض َ مَن بكتب ، فيقول : « ضعوا هذا في السورة التي بذكر فيها كذا وكذا » ، وكانت ( الأنفال ) من أوائل مانزل بالمدينة ، و ( براءة ) من آخر القرآن ، وكانت قصتها شبيهة بقصتها ؟ و قبض رسول الله ويهيئية ، ولم يُبينِ لنا أنها منها ، فظننا أنها منها ؛ هن ثم قرنت بينها ولم أكتب بينها : « بسم الله الرحمن الرحيم » (١) . و دُذكر نحو هذا المعنى عن أبني بن كعب . قال الزجاج : والشبه الذي بينها ، أن في ( الانفال ) ذكر العهود ، وفي ( براءة ) نقضها . وكان قتادة يقول : هما سورة واحدة .

والثاني: رواه محمد بن الحنفية ، قال : قلت لأبي : لم لم تكتبوا في (براءة ) « بسم الله الرحمن الرحيم » ؛ فقــال : يابي ً ، إن ( براءة ) نزلت بالسيف ، وإن « بسم الله الرحمن الرحيم » أمان . وسئل سفيان بن عيينة عن هذا ، فقال : لأن النسمية رحمة ، والرحمة أمان ، وهذه السورة نزلت في المنافقين .

والثالث : أن رسول الله عِيَّتِيَّةِ ، لما كتب في صلح الحديبية « بسم الله الرحمن الرحيم »، لم يقبلوها ورد وها ، فما ردها الله عليهم ، قاله عبد العزيز بن يحيى المكي .

## ⊸ى فصل کە⊸

فأما سبب نزولها ، فقال المفسرون : أُخذت العرب تنقض عهوداً بَنَتُها مع

<sup>(</sup>۱) « المسند ، ۱/۱۹۹۹ ، وأبو داود ۱/۲۹۰ ، والترمذي : ۲/۱۳۹ وحسنه ، وابن أبي داود في « المصاحف » ۳۱ ، والنحاس في « الناسخ والمنسوخ » ۱۵۸ ، والحاكم ۲/۳۳۰ وصححه ، وخرجه السيوطي في « الدر » ۲۰۷/۳ وزاد نسبته إلى النسائي ، وابن المنذر ، وابن حبان ، وأبي الشيخ ، وابن مردوبه ، والبيهتي في « الدلائل » ، وقد ضف هذا الحديث الشيخ أحمد شاكر ، بل حكم عليه بأنه لا أصل له في تعليقه على « المسند » ، فانظره .

رسول الله عليه ، فأمره الله تعالى بالقاء عهودهم إليهم ، فأنزل ( براءة ) في سنة تسع ، فبعث رسول الله أبا بكر أميراً على الموسم ليقيم للناس الحج في تلك السنة ، وبعث معه صدراً من ( براءة ) ليقرأها على أهل الموسم ، فلما سار ، دعا رسول الله عليه عليا ، فقال : « اخرج بهذه القصة من صدر ( براءة ) وأذن في الناس بذلك » فخرج علي على ناقة رسول الله على العضباء حتى أدرك أبا بكر ، فرجع أبو بكر فقال : يارسول الله ، أنزل في شأني شي ، وقال : « لا ، ولكن لا يبلغ عني إلا رجل مني ، أما ترضى أنك كنت صاحبي في الغار ، وأنك صاحبي على الحوض » ؛ قال : بلى يارسول الله . فسار أبو بكر أميراً على الحج ، وسار على أيوذزن بـ ( براءة ) .

## ۔ ﷺ فصل ہے⊸۔

وفي عدد الآيات التي بعثها رسول الله ﷺ من أول ( براءة ) خمسة أقوال. أحدها : أربعون آية ، قاله علي " عليه السلام . والثاني : ثلاثون آية ، قاله أبو هريرة . والثالث : عشر آيات ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والرابع : سبع آيات ، رواه ابن جريج عن عطاه . والخامس : تسع آيات ، قاله مقاتل .

## ۔ ﷺ فصل ہے۔

فان توهيم مُتَوهيم أن في أخذ (براءة ) من أبي بكر ، وتسليمها إلى علي مَ الفضيلا له لله على المرب في ذلك تفضيلا له لي على أبي بكر ، فقد جهل ؛ لأن النبي وَيَشِيِّتُهُ أُجرى العرب في ذلك على عادتهم . قال الزجاج : وقد جرت عادة العرب في عقد عهدها ونقضها ، أن

بتولسًى ذلك على القبيلة رجل منها ؛ وجائز أن تقول العرب إذا ثلا عليها نقض العهد من ليس من رهط النبي ويتي : هذا خلاف مانعرف فينا في نقض العهود ، فأزاح النبي ويتي العاسمة عما فعل وقال عمرو بن بحر : ليس هدذا بتفضيل لعلي على أبي بكر ، وإنما عاملهم بعادتهم المتعارفة في حَل العقد ، وكان لا يتولسًى ذلك إلا السيّبة منهم ، أو رجل من رهطه دَنيتا ، كأخ ، أو عم ؛ وقد كان أبو بكر في تلك الحيجة الإمام ، وعلي " يأتم به ، وأبو بكر الخطيب ، وعلي " يسمع . وقال أبو هريرة : بعني أبو بكر في تلك الحيجة مع المؤذ نين الذين بعنهم يؤذ أون بني : أن لا يحيج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عربان ؛ فأذ ن معنا علي بـ (براءة ) وبذلك الكلام . وقال الشعبي : بعث رسول الله علياً يؤذ أن بأربع كلات : « ألا لا يحيج بعد العام مشرك ، ألا ولا يطوف بالبيت عربان ، ألا ولا يدخل الجنة إلا يصلم ، ألا ومن كانت بينه وبين محمد مدّة فأجله إلى مدته ، والله بريء من المشركين ورسوله » .

#### ۔ ﷺ فصل کھ⊸

فأما التفسير ، فقوله تعالى: ( براءة ) قال الفراء: هي مرفوعة باضمار « هذه » ، ومثلُهُ ( سورة أنزلناها ) [ النور: ٢] . وقال الزجاج: بقال : بَرِ ثْتُ من الرجل والدَّبْن براءة ، وبرثت من المرض ؛ وبرأت ايضا أبراً بُرءاً ، وقد رووا : برأت أبراً وبروا . ويقال : برات أبراً وبروا ، ولم نجد في مالامه هزة : فَمَلْت افعل ، إلا هذا الحرف . ويقال : بربت القلم ، وكل شيء نحته : أبريه بَرْيا ، غير مهموز . وقرأ أبو رجاء ، ومورق ، وابن يعمر : « براءة " » بالنصب ، قال المفسرون : والبراءة هاهنا : قطع الموالاة ،

﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُمْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ مُعْزِي الكَافِرِينَ ﴾

قوله تعالى : ( فسيحوا في الارض ) أي : انطلقوا فيها آمنين لايقع بكم منتًا مكروه .

إِن قال قائل : هذه مخاطبة شاهد ، والآية الأولى إِخبار عن غائب ، فعنه جوابان .

أحدها: أنه جائز عند العرب الرجوع من الفيبة إلى الخطاب. قال عنترة: شَطَّتُ مَزَارُ العاشِقِينَ فأصبَحت عَسِراً عليَّ طِلابُكِ ابنة كَغْرَم (١٠) هذا قول أبي عبيدة .

والثاني : أن في الكلام إضماراً ، تقديره : فقل لهم : سيحوا في الأرض ، أي : اذهبوا فيها ، وأقبلوا ، وأدبروا ، وهذا قول الزجاج .

واختلفوا فيمن جُملت له هذه الأثربعة الأشهر على أربعة أقوال .

<sup>(</sup>١) البيت في شرح القمائد السبع الطوال ٣٩٩، و « مجاز القرآن ، ٣٣/١ ، و « مختار الشمر الجاهلي ، ٣٣/١ من معلقته المشهورة ، وقوله : شطت مزار العاشقين ، يعني : شطت عبلة مزار العاشقين ، أي : بعدت من مزاره ، وفي « شرح المطقسات » : حلت بأرض الزائرين ، والزائرون : الأعداء ، جعلهم يزأرون زئير الأسد ، شبه وعبدهم بالزئير ، يقول : ناد الحبيبة بلاد أعدائي ، فعسر علي طلابها .

أحدها: أنها أمان لأصحاب العهد، فمن كان عهده أكثر منها، حُـطَّ إليها، ومن كان عهده أقل منها، رفع إليها، ومن لم بكن له عهد، فأجله انسلاخ المحرَّم خسون ليلة، قاله ابن عباس، وقتادة، والضحاك.

والثاني : أنها للمشركين كافَّةً ، مَن ْ له عهد،ومَن ْ ليس له عهد، قاله مجاهد ، والزهري ، والقرظي .

والثالث : أنها أجل لمن كان رسول الله ﷺ قد آمنه أقلَّ من أربعة أشهر ، أو كان أمانه غير محدود ؛ فأما كمن لا أمان له ، فهو حرب ، قاله ابن إسحاق .

والرابع: أنها أمان لمن لم يكن له أمان ولا عهد؛ فأما أرباب العهود، فهم على عهودهم إلى حين انقضاء مُددهم، قاله ابن السائب. ويؤكده ماروي أن عليا نادى يومئذ: ومَن كان بينه وبين رسول الله عهد، فعهده إلى مدَّته. وفي بعض الالفاظ: فأجله أربعة أشهر. واختلفوا في مدة هذه الأربعة الأشهر على أربعة أقوال.

أحدها : أنهـا الأشهر الحرم : رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، قاله ابن عباس .

والثاني : أن أولها يوم الحج الأكبر ، وهو يوم النحر ، وآخرهـ الماشر من ربيع الآخر ، قاله مجاهد ، والسدي ، والقرظي .

والثالث: أنها شوال ، وذو القدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، لأن هذه الآية نزلت في شوال ، قاله الزهري . قال أبو سليمان الدمشق : وهذا أضمف الأقوال ، لا نه لو كان كذلك ، لم يجز تأخير إعلامهم به إلى ذي الحجة ، إذ كان لايلزمهم الأمر إلا بعد الإعلام .

والرابع: أن أولها العاشر من ذي القمدة ، وآخرها العاشر من ربيع الأول، لأن الحج في ثلك السنة كان في ذلك اليوم ، ثم صار في السنة الشانية في العشر

من ذي الحجة ، وفيها حج رسول الله ﷺ وقال : « إن الزمان قد استدار » (')، ذكره الماوردي .

قوله تعالى : ( واعلموا أنكم غير معجزي الله ) أي : وإن أُجَّلِتُهُ هذه الأربعة الأشهر فلن تفوتوا الله .

قوله تمالى: ( وأن الله مخزي الكافرين ) قال الزجاج: الأجود فتح « أن » على معنى: اعلموا أن ، ويجوز كسرها على الاستئناف . وهذا ضمان من الله نصرة المؤمنين على الكافرين .

﴿ وَأَذَانُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِي، مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَارِنَ ' ثَبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنَ ' تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ ' غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَبَشِرِ النَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾

<sup>(</sup>١) الحديث في و المسند ، والبخاري ١٩٥٥ و ١٤٤٨ و ١٩٢٠ ، ومسلم رقم ١٩٧٨ ، وأبو داود رقم ١٩٤٧ و لفظه في البخاري ١٩٤٠ عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي ويتعليه قال : و إن الزمان قد استدار كبيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، السنة اثنا عشر شهراً ، منها أربعة حرم ، ثلاثة متواليات ، ذو القمدة ، وذو الحجة ، والحرم ، ورجب مضر الذي بين جادى وشعبان ، أي شهر هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بنير اسمه ، قال : و أليس ذا الحجة ؟ ، قلنا : بلى ، قال : و أليس ذا الحجة ؟ ، قلنا : بلى ، قال : و أليس البلاء ؟ ، قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى البلاء ؟ ، قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بنير اسمه ، قال : و أليس يوم النحر ؟ ، قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى طننا أنه سيسميه بنير اسمه ، قال : و أليس يوم النحر ؟ ، قلنا : بلى ، قال : و فان دماء كم وأموالكم \_ قال عحد ( ابن سيرن ) : وأحسبه قال : وأعراضكم \_ عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، يضرب بمضكم رقاب بمض ، ألا ليبلغ الشاهد منكم الفائب ، فلمل بمض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه ، فكان محمد ( ابن سيرن ) إذا ذكره قال : صدق النبي ويتعليه ، ألا هل بلغت ، .

قولهتعالى: (وأذان من الله ورسوله) أي: إعلام ؛ ومنه أذان الصلاة · وقرأ الضحاك ، وأبو المتوكل ، وعكرمة ، والجحدري ، وابن يعمر : « وَإِذْنْ » بكسر الهمزة وقصرها ساكنة الذال من غير ألف .

قولهتعالى: ( إلى الناس ) أي : للناس . يقال : هذا إعلام لك ، وإليك . والناس هاهنا عام في المؤمنين والمشركين . وفي يوم الحج الا كبر ثلاثة أتوال . أحدها : أنه يوم عرفة ، قاله عمر بن الخطاب ، وابن الزبير ، وأبو جحيفة ، وطاووس ، وعطاء .

والثاني: يومُ النحر، قاله أبو موسى الأشعري، والمغيرة بن شعبة، وعبد الله ابن أبي أوفى، وابن المسيب، وابن جبير، وعكرمة، والشعبي، والنخعي، والزهري، وابن زيد، والسدي في أخرين. وعن علي، وابن عباس، كالقولين.

والثالث: أنه أيام الحج كلُّها ، فعبَّر عن الأيام باليوم ، قاله سفيان الثوري . قال سفيان : كما يقال : يوم بعاث ، ويوم الجل ، ويوم صفيّين يراد به : أيام ذلك ، لأن كل حرب من هذه الحروب دامت أياماً . وعن مجاهد ، كالأقوال الثلاثة . وفي تسميته يبوم الحج الأكبر ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه سمَّاه بذلك لا نه اتفق في سنة حج فيها المسلمون والمشركون، ووافق ذلك عيد اليهود والنصارى ، قاله الحسن .

والثاني: أن الحج الا كبر: هو الحج، والا صنر: هو العمرة، قاله عطاء، والشعبي.
والثالث: أن الحج الا كبر: القران، والا صنر: الإفراد، قاله مجاهد.
قوله تعالى: (أن الله بري و وقرأ الحسن، ومجاهد، وابن يعمر: «إن الله »
بكسر الهدزة. (من المشركين) أي: من عهد المشركين، فحذف المضاف.

( ورسولُه ) رفع على الابتداء ، وخبره مضمر على معنى : ورسولُه أيضاً بري٠٠ وقرأ أبو رزين ، وأبو مجاز ، وأبو رجاء ، ومجاهد ، وابن يعمر ، وزيد عن يعقوب : « ورسولَه » بالنصب . ثم رجع إلى خطاب المشركين بقوله : ( فان تبتم ) أي : رجمتم عن الشرك ، ( وإن تولسَّيم ) عن الإعان .

﴿ إِلَّا النَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَنَمْ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَبِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّنِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبِ الْمُتَّقِينَ ﴾

قوله تعالى : ( إلا الذين عاهدتم من المشركين ) قال أبو صالح عن ابن عباس : فلما قرأ علي ( براءة ) ، قالت بنو ضمرة : وعن مثلهم أيضاً ؛ قال : لا ، لأن الله تمالى قد استثناكم ؛ ثم قرأ هذه الآبة . وقال مجاهد : هم قوم كان بينهم وبين رسول الله عهد ومدة ، فأثمر أن يني لهم . قال الزجاج : معنى الكلام : وقمت البراءة من المماهدين الناقضين للمهود ، إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقضوكم ، فليسوا داخلين في البراءة مالم ينقضوا العهد . قال القاضي أبو يعلى : وفصل الخطاب في هذا الباب : أنه قد كان بين رسول الله عليه وبين جميع المشركين عهد عام ، وهو أن لا يُصد أحد عن البيت ، ولا يُخاف أحد في الشهر الحرام ، فجمل الله عهده أربعة أشهر ؛ وكان بينه وبين أقوام منهم عبود إلى آجال مسماة ، فأثم بالوفاء لهم ، وإنمام مدتهم إذا لم يُخش غدره .

﴿ فَا ذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَافْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْ نَشْدُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْ نَشْدُوا الْمُشْرِكِينَ مَرْصَدِ وَجَدْ نَشْدُوا الْمُمْ كُلُّ مَرْصَدِ فَانِ ثَابُوا وَأَفَامُوا الصَّلُوا ۚ وَآنَوُا الرَّكُوا فَعَدُوا صَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ وَحِيمٌ ﴾ غَفُورٌ وَحِيمٌ ﴾

قوله تعالى : ( فاذا انسلخ الأشهر الحرم ) فيها قولان .

أحدهما : أنها رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، قاله الا كثرون . والثاني : أنها الأربعة الأشهر التي جُملت لهم فيها السياحة ، قاله الحسن في آخرين ، فعلى هذا ، سميت حُرُمًا لأن دماء المشركين حرّمت فيها .

قوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين ) أي : مَن لم يكن له عهد (حيث وجدتموه) قال ابن عباس : في الحلِّ والحرم والأشهر الحرم.

قوله تعالى: (وخذوه) أي: السروه؛ والأخيذ: الأسير. (واحصروهم) أي: احبسوهم؛ والحصروهم، أي: احبسوهم؛ والحصر: الحبس. قال ابن عباس: إن تحصّنوا فاحصروهم. قوله تعالى: (واقمدوا لهم كل مرصد) قال الأخفش: أي: على كل مرصد؛ فألقى «على » وأعمل الفعل، قال الشاعر:

أنغالي اللحم للأضياف نيشا وأنرخيصُه إذا نَضِجَ القُدُور (١) المعنى : نغالي باللحم، فحذف الباءكما حذف « على » . وقال الزجاج : «كل مرصد» ظرف ، كقولك : ذهبت مذهبا ، فلست تحتاج أن تقول في هذه إلا ما تقوله في الظروف ، مثل : خلف ، و تُقدام .

**قولەتعالى** : ( فان تابوا ) أي : من شركهم .

وفي قوله : ( وأقاموا الصلاة وآتُـوُ ا الزكاة ) قولان .

أحدهما : اعترفوا بذلك . والثاني : فعلوه .

## ⊸ﷺ فصل ﷺ⊸

واختلف علماً الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ثلاثة أقوال .

<sup>(</sup>١) البيت غير منسوب في « اللسان ، و « أساس البلاغة ، مادة على . قال أبو مالك : انغالي للحم : تشتريه غالياً ، ثم نبذله ونطعمه إذا نضج في قدورنا .

أحدها : أن حكم الأسارى كان وجوبَ قتلهم ، ثم نسخ بقوله : ( فامّــا منّــاً بَعْـٰـدُ وإِمّـا فداءً ) [ محد : ٤ ] ، قاله الحسن ، وعطاء في آخرين .

والشاني: بالعكس، وأنه كان الحكم في الاُسارى: أنه لايجوز قتلهم صبراً، وإنما يجوز المن أو الفداء بقوله: ( فاما مـنَـّـاً بعدُ وإما فداءً ) ثم ُ نسخ بقوله: ( فاقتلوا المشركين )، قاله مجاهد، وقتادة .

والثالث : أن الآبتين محكمتان ، والأسير إذا حصل في يد الإِمام ، فهو مخيَّر ، إن شاءَ مَنَّ عليه ، وإن شاء فاداه ، وإرن شاء قتله صبراً ، أيَّ ذلك رأى فيه المصلحة للمسلمين فعل ، هذا قول جابر بن زيد ، وعليه عامة الفقهاء ، وهو قول الإِمام أحمد .

﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرِ ۗ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ أَنْمَ أَبْلِغُهُ مَأْمَنْهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَايَعْلَمُونَ ﴾

قوله تعالى: ( وإِن أحد من المشركين استجارك ) قال المفسرون : وإِن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتابهم استأمنك يبتغي أن يسمع القرآن وينظر فيا أُم به وُنهي عنه ، فأجرِرُه ، ثم أبلغه الموضع الذي يأمن فيه .

وفي قوله : ( ذلك بأنهم قوم لايلمون ) قولات .

أحدها: أن المعنى: ذلك الذي أمرناك به من أن يُعرَّ فوا و ُبحاروا لجهام بالعلم . والثاني : ذلك الذي أمرناك به من ردّه إلى مأمنه إذا امتنع من الإيمان ، لأنهم قوم جهلة بخطاب الله .

﴿ كَيْفَ بَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا التَّذِينَ عَاهَدُ نَتْمُ عِنْدَ الْمُشْرِكِينَ عَهْدُ الْحَرَامِ فَلَا اسْتَقَامُوا لَكُمُ فَاسْتَقَيْمُوا لَهُمُ إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُتَقَيِنَ ﴾ فَاسْتَقَيْمُوا لَهُمُ إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُتَقَيِنَ ﴾

قولهتعالى : (كيف يكون للمشركين عهد ) أي : لايكون لهم ذلك ، ( إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ) وفيهم ثلاثة أقوال .

أحدها : أنهم بنو ضمرة ، قاله ابن عباس .

والثاني : أنهم قريش، قاله ابن عباس أيضاً . وقال قتادة : هم مشركو قريش الذين عاهده نبي الله ويسي زمن الحديبية ، فنكثوا وظاهروا المشركين .

والثالث : أنهم خزاعة ، قاله مجاهد . وذَكر أهل العلم بالسِّير أن رسول الله ﷺ لما صالح سهيل بن عمرو في غزوة الحديبية ، كتب بينه وبينه : « هذا ما اصطلح عليه مجمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو ، اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ، ويكفُّ بعضهم عن بعض ، على أنه لا إسلال ولا إغلال، وأن بيننا عيبةً مكفوفةً ، وأنتَّه مَن ْ أحب أن بدخل في عهد محمد وعقده فعل ، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدها فعل ، وأنَّه مَنْ أتى محمداً منهم بغير إذن وليه ردَّه إليه ، وأنه من أتى قريشاً من أصحاب محمد لم يردُّوه ، وأن محمداً يرجع عناً عامه هذا بأصحابه ، ويدخل علينا في قابل في أصحابه ، فيقيم بُهَا ثَلَاثًا لَا يَدْخُلُ عَلَيْنًا بِسَلَاحٍ ، إِلَّا سَلَاحِ الْمُسَافِرِ ، السَّيُوفَ فِي القُربِ » فوثبت خزاعة فقالوا : نحن ندخل في عهد محمد وعقده ، ووثبت بنو بكر فقـالوا : نحن ندخل في عهد قريش وعقدها . ثم إِن قريشاً أعانت بني بكر على خزاعة بالرجال والسلاح فبيَّتُوا خزاعة ليلاً ، فقتلوا منهم عشرين رجلاً . ثم إِن قريشاً ندمت على ماصَنَـعَـتُ ، وعلموا أنَّ هذا نقضُ للعهد والمدة التي بينهم وبين رسول الله وَ الله عَلَيْتِي ، وخرج قوم من خزاعة إلى رسول الله ﷺ فأخبروه بما أصابهم ، فخرج إليهم وكانت غزاة الفتح . قال أبو عبيدة : الإسلال : السرقة ، والإغلال : الخيــانة . قال ابن الأعرابي : وقوله : « وأن بيننا عيبة مكفوفة » مثَل ، أراد : أنَّ صُلْحَنَا

'عُنكَمَ مُسْتَو ثَنَقُ منه ، كأنه عيبة مشرجة . وزعم بعض المفسرين أن قوله: ( إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ) 'نسخ بقوله : ( فاقتلوا المشركين حيث وجد عوه ) [ النوبة : ه ] .

﴿ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَايَرْ قُبُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلاَ وَمَا يَكُمْ وَأَدْرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفُواهِهِمْ وَنَأْبِي لَا لَلْوَبُهُمْ وَأَكَثْرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ قوله تعالى : (كيف وإن يظهروا عليكم) قال الزجاج : الممنى : كيف بكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم ، فحذف ذلك ، لأنه قد سبق ، قال الشاعر : وخَبَّرُ نَهانِي أَنَّا الموتُ بالقُرى فكيفَ وهذي هضبة وقليبُ (١) أي : فكيف مات وليس بقرية ، ومثله قول الحطيئة :

فكيف ولم أَعْلَمَهُمُ خَذَلُوكُمُ على مُعظَمَ ولا أَدِيمَكُمُ قَدَّوا (٢) أي : فكيف تلومونني على مدح قوم ؟ واستغنى عن ذكر ذلك ، لانه قد جرى في القصيدة مايدل على ما أخمر . وقوله : (يظهروا) يعني : يقدروا ويظفروا . وفي قوله : (لايرقبوا) ثلاثة أقوال .

أحدها : لايحفظوا . والثاني : لايخافوا ، قاله السدي . والثالث : لايراعوا ، قاله قطرب .

وفي الإلّ خسة أقوال .

<sup>(</sup>۱) البيت لكعب بن سعد الفنوي من مرثيته الشهيرة النبيلة في « الأصميات » : ۹۹ ، و «طبقات فحول الشعراء»: ۱۷۳، ، و « أمالي القالي » : ۱۵۱/۷ ، و « جمهرة أشعار العرب » : ۱۳۵ ، و « معاني القرآن » لفراء : ۲۶/۱ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٤٠ وفيه : على موطن ولا أديمكم فدّوا . وقوله : خذلوكم على معظم ، قال أبو عمرو : أي : لم يخذلوكم في أمر حدب . وقوله : ولا أديمكم قدوا ، أي : لم يقموا في حسبكم .

زاد المسير ۳ م (۲۶)

أحدها : أنه القرابة ، رواه جماعة عن ابن عباس ، وبه قال الضحاك ، والسدي ، ومقاتل ، والفراء ، وأنشدوا :

إِنَّ الوشاة كثيرُ إِن أطعتهمُ لايرقبون بنا إِلَّا ولا ذَ ِمَــَـا وقال الآخر :

لعَمْرُ لُدُ إِنَّ إِلَّكَ مِنْ 'قرَيش كال ِ السَّقْبِ مِن رَأْلِ النَّعَامِ '' والثاني : أنه الجوار ، قاله الحسن .

والثالث: أنه الله تمالى ، رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد ، وبه قال عكرمة . والرابع : أنه العهد ، رواه خصيف عن مجاهد ، وبه قال ابن زيد ، وأبو عبيدة . والحامس : أنه الحييف ، قاله قتادة ، وقرأ عبد الله بن عمرو ، وعكرمة ، وأبو رجا ، وطلحة بن مصر ف : « إيلا » بيا بعد الهمزة ، وقرأ ابن السميفع ، والجحدري : « ألا » بفتح الهمزة وتشديد اللام ، وفي المراد بالذمة ثلاثة أقوال . أحدها : أنها العهد ، قاله ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ، والضحاك في آخر بن .

والثاني: التذمم ممن لاعهد له، قاله أبو عبيدة، وأنشد: لاير ْفُبُو ْنَ بِنَا إِلَّا ۗ وَلا ذِ مَمَا

والثالث : الأثمان ، قاله اليزيدي ، واستشهد بقوله : « ويسعى بذمتهم أدناهم » (۲) .

<sup>(</sup>١) قائله حسن بن ثابت الأنصاري ، ديوانه: ٢٠٠ ، وهاللسان ،: «ألل ، وهو من أبيات هجا به أبا سفيان قبل إسلامه ، والسقب : هو ولد الناقة ساعة يولد ، والرأل : ولد المعم ، يقول : صقرانتك في قريش إلا كقرابة الفصيل من ولد النعام ، أي : لست منهم في نسب . (٢) « المسند ، رقم: ٥٥٩ ، وأبو داود رقم : ٤٥٣٠ ، والنسائي ٢٠/٨ كلهم من حديث على بن أبي طاب رضي الله عنه ، وهو جزء من حديث طويل ، وسنده صحيح .

قوله تعالى : ( يرضونكم بأفواههم ) فيه ثلاثة أقوال .

أحدها : يرضونكم بأفواههم في الوفاء ، وتأبى قلوبهم إلا الغدر .

والثاني : يرضونكم بأفواههم في العبدَّة بالإيمان ، وتأبى تلوبهم إلا الشرك .

والثالث: يرضونكم بأفواههم في الطاعة، وتأبى قلوبهم إلا المعصية، ذكرهن ً الماوردي .

قوله تعالى : ( وأكثرهم فاسقون ) قال ابن عباس : خارجون عن الصِّدُق ، ناكثون للعهد .

﴿ إِسْتَرَوْا بِآبَاتِ اللهِ تَمَنَا قَلَيلاً فَصَدَّوا عَنَ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُوا بَمْمَلُونَ . لَايَر قُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلاَ ذِمَّةً سَاءً مَا كَانُوا بَمْمَلُونَ . لَايَر قُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلاَ ذِمَّةً وَأُولَئِكَ مُمُ الْمُعْتَدُونَ ، فَإِنْ تَنَابُوا وَاقَامُوا الصَّلوٰةَ وَآتَوُا الرَّكُونَ وَأُولَئِكَ مُمُ الْمُعْتَدُونَ ، فَإِنْ تَنَابُوا وَاقَامُوا الصَّلوٰةَ وَآتَوُا الرَّكُونَ فَا فَإِنْ الدِّينِ وَانفَصِلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ فَإِنْ الدِّينِ وَانفَصِلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

توله تعالى : ( اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً ) في المشار إليهم قولات .

أحدهما : أنهم الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان على طعامه ، قاله مجاهد .

والثاني : أنهم قوم من اليهود ، قاله أبو صالح . فعلى الأول ، آيات الله : حججه . وعلى الثاني : هي آيات التوراة . والثمن القليل : ماحصًالوه بدلاً من الآيات . وفي وصفه بالقليل وجهان .

أحدهما : لا نه حرام ، والحرام قليل . والثاني لا نه من عَرَض الدنيا الذي بقاؤه قليل . وفي قوله : ( فصدوا عن سبيله ) ثلاثة أقوال .

أحدها : عن بيته ، وذلك حين منعوا النبي ﷺ بالحديبية دخول مكة . والثاني : عن دينه بمنع الناس منه . والثالث : عن طاعته في الوفاء بالعهد . ﴿ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ كَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَيَّهُمْ يَنْنَهُونَ ﴾

قوله تعالى: ( وإن نكثوا أنهانهم ) قال ابن عباس: نرلت في أبي سفيان بن حرب ، والحارث بن هشام ، وسهيل بن عمرو ، وعكرمة ابن أبي جهل ، وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد حين أعانوا بني بكر على خزاعة حلفاء رسول الله ، فأمر رسول الله عليه أن يسير إليهم فينصر خزاعة ، وهم الذين همتوا باخراج رسول الله عليه أن يسير إليهم فيناه : النقض . والأيمان هاهنا : العهود ، والطمن في الدين : أن يعاب ، وهذا يوجب قتل الذي إذا طعن في الإسلام ، لأن المأخوذ عليه أن لا يطمن فيه .

قوله تعالى: ( فقاتلوا أئمة الكفر) قرأ عاصم ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي « أثمة » بتحقيق الهمزتين . وقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو : بتحقيق الأولى وتليين الثانية . والمراد بأثمة الكفر : رؤوس المشركين وقادتهم . ( إنهم لا أيثان لهم ) أي : لا عهود لهم صادقة ؛ هذا على قراءة من فتح الألف ، وهم الأكثرون . وقرأ ابن عامر « لا إيمان لهم » بالكسر (') ؛ وفيها وجهان ذكرها الزجاج .

أحدها : أنه وصف لهم بالكفر ونفي الإيمان، والثاني : لا أمان لهم، نقول : آمنته إيماناً، والمعنى : فقد بطل أمانكم لهم بنقضهم .

<sup>(</sup>١) قال أبو جعفر الطبري: والصواب من القراءة في ذلك الذي لا أستجيز القراءة بغيره، قراءة من قرأ بفتح الألف، دون كسرها، لاجمــاع الحجة من القرأة على القراءة به، ولاجماع أهل النأويل على مادكرت من أن تأويله: لاعهد لهم، والايمان التي بمعنى العهد، لا تكون إلا بفتح الألف، لأنها جمع يمين كانت على عقد كان بين المتوادعين.

وفي قوله : ( لعلهم ينتهون ) قولان .

أحدهما : عن الشرك . والثاني عن نقض العهود .

وفي « لعل » قولان .

أحدهما : أنها عمنى الترجِّي ، المعنى : ليرجى منهم الانتهاء ، قاله الزجاج . والثاني : أنها بمعنى : «كي »، قاله أبو سليمان الدمشقي .

﴿ أَلا مُقَاتِلُونَ فَو مَا نَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ ۚ وَهَوْ اِلْحَرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ اللهُ مُدَوَّهُ أَن تَخْسُونَهُ إِن وَهُمْ اللهُ أَحَقُ أَن تَخْسُونَهُ إِن وَهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُخْرَهِم فَاللهُ مُؤْمِنِينَ . قَاتِلُوهُمْ يُعَذَّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرَهِم وَيَخْرَهِم وَيَنْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرَهِم وَيَنْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرَهِم وَيَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُم وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ . وَيُذْهِبُ فَيَنْظُ مُنْ فَاللهُ عَلَيْمٌ وَيَشُوبُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاء وَالله عَلَيم حَكِيم فَي عَلَيْمُ مَن يَشَاء وَالله عَلَيم حَكِيم فَي عَلَيْمُ مَن يَشَاء وَالله عَلَيم حَكِيم فَي الله عَلَيم مَن يَشَاء وَالله عَلَيم حَكِيم فَي الله عَلَيم مَن يَشَاء وَالله عَلَيم حَكِيم فَي الله عَلَيم الله عَلَيم مَن يَشَاء وَالله عَلَيم مَن عَلَيم وَلَيْهُ عَلَيم وَلَيْهُ عَلَيم فَي مَنْ يَشَاء وَالله وَالله عَلَيم وَلَيْهُ عَلَيم وَلَيْهُ وَالله وَالله وَالله وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِيم وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِهُ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَيْهُ وَلِهُ وَلِيهُ وَلِهُ وَلِيهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِيهُ وَلِيهِم وَالله وَالله وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلِيهُمُ وَلِهُ وَلِيهُ وَلِهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِيهُ وَلِهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِيهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِيهُ وَلِهُ وَلَيْهُ وَلِهُ وَلِللهُ وَلِيهُ وَلِهُ وَلَاهُ وَلِهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِهُ وَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِيهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا وَلِيهُ وَلِهُ وَلَا لِهُ وَلِيهُ وَلِهُ وَلَا لِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَلِهُ وَلَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لِهُ وَلِهُ وَلِهُوا وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِ

قوله تعالى: ( ألا تقاتلون قوماً ) قال الزجاج: هذا على وجه التوييخ، ومعناه الحضّ على قتالهم. قال المفسرون: وهذا نزل في نقض قريش عهد رسول الله ﷺ الذي عاهده بالحديبية حيث أعانوا على خزاعة.

وفي قوله : ( وهمنُّوا باخراج الرسول ) قولان .

أحدها : أنهم أبو سفيان في جماعة من قريش ، كانوا فيمن همَّ باخراج النبي ﷺ من مكة .

والثاني: أنهم قوم من اليهود، غدروا برسول الله وَيُتَالِينَ ، ونقضوا عهـده وهُمُّوا بِمعاونة المنافقين على إخراجه من المدينة.

قوله تعالى : ( وهم بدؤوكم أول مرة ) فيه قولان .

أحدهما : بدؤوكم باعانتهم على حلفائكم ، قاله ابن عباس .

والثاني : بالقتال يوم بدر ، قاله مقاتل .

قوله تعالى : ( أتخسَونهم ) قال الزجاج : أتخشون أن ينالم من قتالهم مكروه ؟! فكروه عذاب الله أحق أن يُخشى إِن كنتم مصدِّقين بعذابه وثوابه .

قوله تعالى : ( ويشف صدور قوم مؤمنين ) قال ابن عباس ، ومجاهد: يمني خزاعة .

قوله تعالى : (وبُدُ هُـِبُ غيظ قلوبهم) أي : كَـربها وَوجَـُدها بِمُونَة قريش ِ بني بكر عليها .

قوله تعالى : ( ويتوبُ الله على من يشاء ) قال الزجاج : هـو مستأنف ، وليس بجواب « قانياوه » . وفيمن عُنبِي به قولان .

أحدهما : بنو خزاعة ، والمعنى : ويتوب الله على من يشاء من بني خزاعة ، قاله عكرمة .

والثاني : أنه عام في المشركين كما تاب على أبي سفيان ، وعكرمة ، وسهيل . ( والله عليم ) بنيَّات المؤمنين ، (حكيم ) فيما قضى .

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ أَتَشَرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمَ اللهُ النَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَمْمَلُونَ ﴾

قوله تعالى : ( أم حسبتم أن مُنترَكوا ) في المخاطب بهذا قولان .

أحدها : أنهم المؤمنون ، خوطبوا بهذا حين شق على بعضهم القتــال ، قاله الأئكثرون .

والثاني: أنهم قوم من المنافقين كانوا بسألون رسول الله ﷺ الخروج معه إلى الجهاد تعذيراً، قاله ابن عباس. وإنما دخلت الميم في الاستفهام، لا نه استفهام

معترض في وسط الكلام، فدخلت لتفرق بينه وبين الاستفهام المبتدأ . قال الفراه : ولو أُربد به الابتداء ، لكان إما بالألف ، أو به « هل » ، ومعنى الكلام : أن مُتركوا بغير امتحان يَبين به الصادق من الكاذب . ( ولما يعلم الله ) أي : ولم تجاهدوا فيعلم الله وجود ذلك منكم ؛ وقد كان يعلم ذلك غيباً ، فأراد إظهار ماعلم ليجازي على العمل .

فأما الوليجة ، فقال ابن قتيبة : هي البطانة من غير المسلمين ، وهو أن يتخد الرجل من المسلمين دخيلاً من المشركين وخليطاً وواداً ؛ وأصله من الولوج . قال أبو عبيدة : وكل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة ، والرجل يكون في القوم وليس منهم فهو وليجة فيهم .

﴿ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ بَمْدُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْ بَمْدُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْ فَمُسُهِمْ بِالْكُفُرِ أُولْنِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِهُ ونَ . أَمْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ السَّلُواة وَآتَى الزَّكُونَة وَلَمْ لَكُونُوا مِنَ وَآتَى الزَّكُونَة وَلَمْ يَخْسَ إِلَّا الله فَعَسَى أُولْنِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ وَآتَى الزَّكُونَة وَلَمْ يَخْسَ إِلَّا الله فَعَسَى أُولْنِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ اللهُ فَعَسَى أَولْنَبِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ اللهُ فَعَسَى الْوَلْنِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ اللهُ فَعَسَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ فَعَسَى اللهُ اللهُ وَا مَنْ يَكُونُوا مِنَ اللهُ فَعَلَى اللهُ فَعَلَى اللهُ اللهُ فَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَالْفَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ ال

قوله تعالى : ( ماكان للمشركين أن يعمروا مسجد الله ) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو : « مسجد الله » على التوحيد ، « إنما يعمر مساجد الله » على الجمع . وقرأ عاصم ، ونافع ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي على الجمع فيهما . وسبب نرولها أن جماعة من رؤسا وريش أسروا يوم بدر فيهم العباس بن عبد المطلب ، فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله ويتنا فيتروه بالشرك ، وجعل على بن أبي طالب يوبيخ العباس بقتال رسول الله وقطيعة الرحم ، فقال العباس : قالوا : وهل لكم من محاسن ؟ قالوا : مالكم تذكرون مساوئنا وتكتمون محاسن ؟ قالوا : وهل لكم من محاسن ؟ قالوا :

نهم ، لنحن أفضل منكم أجراً ؛ إنا لنعمر المسجد الحرام ، ونحجب الكعبة ، ونسق الحجيج ، ونفك العاني ، فنزلت هذه الآية (١) ، قاله مقاتل في جماعة .

وفي المراد بالعيارة قولان.

أحدها: دخوله والجلوس فيه . والثاني : البناء له وإصلاحه ؛ فكلاهما محظور على المسلمين على الكافر . والمراد من قوله : ( ماكان للمشركين ) أي : يجب على المسلمين منه ذلك . قال الزجاج : وقوله : ( شاهدين ) حال . المعنى : ماكانت لهم عمارته في حال إقراره بالكفر ، (أولئك حبطت أعمالهم ) لأن كفرهم أذهب ثوابها . فان قيل : كيف يشهدون على أنفسهم بالكفر ، وهم يعتقدون أنهم على الصواب ؛ فعنه ثلاثة أجوبة .

أحدها : أنه قول اليهودي : أنــا يهودي ، وقول النصراني : أنا نصراني ، قاله السدي .

والثناني: أنهم ثبَّتُوا على أنفسهم الكفر بعدولهم عن أمر النبي ﷺ، وهو حق لايخفي على مميّز، فكانوا بمنزلة من شهد على نفسه.

والثالث: أنهم آمنوا بأنبيا شهدوا لمحمد وَ التصديق ، وحرَّ صَوَا على التصديق ، وحرَّ صَوَا على التَّباعة ، فلما آمنوا بهم وكذَّ بوه ، دلَّ وا على كفرهم ، وجرى ذلك مجرى الشهادة على أنفسهم بالكفر ، لأن الشهادة هي تبيين وإظهار ، ذكرها ابن الانباري . فان قبل : ماوجه قوله : (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر) ولم يذكر الرسول ، والإيمانُ لايتم إلا به ، فالجواب : أن فيه دليلاً على الرسول ، لقوله : ( وأقام الصلاة ) أي : الصلاة التي جا بها الرسول ، قاله الرجاج ، فان قبل :

( فعسى ) ترج ّ ، وفاعل هذه الخصال مهتد ِ بلا شك . فالجواب : أن « عسى »

<sup>(</sup>١) د أسباب النزول ۽ للواحدي ١٣٩ .

من الله واجبة ، قاله ابن عباس . فان قيل : قد يعمر مساجد الله من ليس فيه هذه الصفات . فالجواب : أن المراد أنه من كان على هذه الصفات المذكورة ،كان من أهل عمارتها ؛ وليس المراد أن من عمرها كان بهذه الصفة .

﴿ أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنُ اللهِ وَالْيُومُ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَايَسْتَوُنَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لَايَسْتَوُنَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لَايَهْدِي الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ . اَلتَّذِينَ امننُوا وَهَاجِرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَ الرِمْ وَأَنْفُسِرِمْ أُعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَحَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَ الرِمْ وَأَنْفُسِرِمْ أُعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَوَلَيْكَ هُمُ الْفَائِزُونَ . بَبَشِرُهُمْ وَرَبُّهُمْ بِرَحْمَةُ مِنْهُ وَرَضُوانَ وَوَلَيْكَ هُمُ الْفَائِزُونَ . بَبَشِرُهُمْ . خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ وَرَضُوانَ وَجَنَّاتَ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ . خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ أُجْرُدُ عَظِيمٌ ﴾

قولەنعالى : ( أجعلتم سقاية الحاج ) في سبب نزولها ستة أقوال .

<sup>(</sup>١) • الطبري ، : ١٦٩/١٤ ، ومسلم : ٣٦/١٣ ، وأورده السيوطي في • الدر ، ٣١٨/٣ وزاد نسبته لابي داود ، وابن المنذر ، وابن ابي حاتم ، وابن حبان ، والطبراني ، وابي الشيخ ، وابن مردويه .

والثاني: أن العباس بن عبد المطلب قال يوم بدر: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد، لقد كنا نَعمُ المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني ('')، فنزلت هذه الآية ('')، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.

والثالث: أن المشركين قالوا: عمارة بيت الله الحرام، والقيام على السقاية، خير ممن آمن وجاهد، وكانوا يفتخرون بالحرم من أجل أنهم أهله، فنزلت هذه الآية، رواه عطية العوفي عن ابن عباس.

والرابع: أن علياً والعباس وطلحة ـ يعني سادت الكعبة ـ افتخروا ، فقال طلحة : أنا صاحب البيت ، بيدي مفتاحه ، ولو أشاء بت فيه . وقال العباس : أنا صاحب السقاية ، والقائم عليها ، ولو أشاء بت في المسجد . وقال علي : ما أدري ما تقولون ، لقد صليت سنة أشهر قبل الناس ، وأنا صاحب الجهاد ، فنزلت هذه الآية ، قاله الحسن ، والشعبي ، والقرظي .

والخامس: أنهم لما أُمروا بالهجرة قال العباس: أنا أسقي الحاج، وقال طلحة: أنا صاحب الكعبة فلا نهاجر، فنزلت هذه الآية والتي بعدها، قاله مجاهد. هكذا ذكر مجاهد، وإنما الصواب عثمان بن طلحة، لأن طلحة هذا لم يسلم.

والسادس: أن عليا قال للمباس: ألا نلحق بالنبي عَلَيْكَ الله السبت ألست ألله ألست أسقي حاج بيت الله وأعمر المسجد الحرام ا فنزلت هذه الآية والتي بعدها ، قاله مراه الهمداني ، وابن سيرين . قال الزجاج: ومعنى الآية : أجعلتم أهل سقاية الحاج وأهل عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله ا فحذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه . قال الحسن: كان يُنبذ زبيب من فيسقُون

<sup>(</sup>١) العاني : الأسير .

<sup>(</sup>٢) • الطبري ، ١٧٠/١٤ وعلي ابن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس .

الحاج في الموسم . وقال ابن عباس : عمارة المسجد : تجميره ، وتخليقه ، فأخبر الله أن أفعالهم ثلك لا تنفعهم مع الشرك ، وسماهم ظالمين لشركهم .

قوله تعالى : ( أعظم درجة " ) قال الزجاج : هو منصوب على التمييز . والمعنى : أعظم من غيرهم درجة . والفائز : الذي يظفر بأمنيته من الخير . فأما النميم ، فهو لين الميش ، والمقيم : الدائم .

﴿ يَا أَيْهَا النَّذِينَ آمَنُوا كَانَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَالْحَدُمُ الْكُمُمُ الْوَلْيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتُولَتُهُمْ مِنْكُمْ فَاوْلْيَكُمْ فَاوْلْيَكُمْ هُمُ الطَّالِمُونَ ﴾

قوله تعالى : ( لا تنخذوا آباء كم وإخوانكم أوليا، ) في سبب نزولها خمسة أقوال . أحدها : أنه لما أمر المسلمون بالهجرة ، جعل الرجل يقول لأهله : إنا قد أمرنا بالهجرة ، فنهم من يسسرع إلى ذلك ، ومنهم من يتعلق به عياله وزوجت فيقولون : نَنْشُدك الله أن تَدَعَنا إلى غير شي، ، فيرق قلبه فيجلس معهم ، فنزلت هذه الآية ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني: أنه لما أمر الله المؤمنين بالهجرة، قال المسلمون: يانبي الله، إن نحن اعتزلنا مَنْ خالفنا في الدين، قطعنا آباءً ما وعشائرنا، وذهبت تجارتنا، وخربت دبارنا، فنزلت هذه الآبة، قاله الضحاك عن ابن عباس.

والثالث: أنه لما قال العباس: أنا أسقي الحاج، وقال طلحة: أنا أحجب الصحمة فلا نهاجر، نزلت هذه الآية والتي قبلها، هذا قول قتادة، وقد ذكرناه عن مجاهد.

والرابع : أن نفراً ارتدوا عن الاسلام ولحقوا بمكة ، فنهى الله عن ولايتهم ، وأنزل هذه الآية ، قاله مقاتل .

والخامس: أن النبي ﷺ لما أمر الناس بالجهاز لنصرة خزاعة على قريش، على أبو بكر الصديق: يارسول الله، نعاونهم على قومنا ؛ فنزلت هـذه الآية، ذكره أبو سليمان الدمشقي.

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُ كُمْ وَأَبْنَاؤُ كُمْ وَإِنْنَاؤُ كُمْ وَإِخْوَ انْكُمْ وَأَزْوَ اجْكُمْ وَعَشِيرَ ثُلُكُمْ وَأَمْوَ اللهُ النَّالَةُ كُمْ وَيَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَعَشِيرَ ثُلُكُمْ وَأَمْوَ اللهُ النَّا أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي وَمَسَاكِنُ تَرَضُو نَهَا أُحَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى بَأْنِي الله بِأَمْرِهِ وَالله كُلْهُ لَا يَهْدِي الله وَمَ الله وَالله كُمْ الله وَالله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله وَلّه وَالله وَله وَالله وَل

قوله تعالى: (قل إِن كَانَ آباؤُكُم ...) الآية ، في سبب نزولها ثلاثة أقوال . أحدها: أنهـا نزلت في الذين تخلــُفوا مع عيالهم عصكة ولم يهاجروا ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني: أن على بن أبي طالب قدم مكة ، فقال لقوم: ألا تهاجرون ا فقالوا: نقيم مع إخواننا وعشائرنا ومساكننا، فنزلت هذه الآبة ، قاله ابن سيرين والثالث: أنه لما نزلت الآية التي قبلها ، قالوا: يارسول الله ، إن نحن اعتزلنا من خالفنا في الدين ، قطعنا آباه نا وعشيرننا ، وذهبت تجارتنا ، وخربت ديارنا ، فنزلت هذه الآية ، ذكره بعض المفسرين في هذه الآية ، وذكره بعضهم في الآية الأولى كما حكيناه عن ابن عباس . فأما العشيرة ، فهم الأقارب الأدنون . وروى أبو بكر عن عاصم «وعشيراتُ م » على الجمع . قال أبو على : وجهه أن كل واحد من المخاطبين له عشيرة ، فاذا جمت قلت : عشيرات م وحجة من أفرد : واحد من المخاطبين له عشيرة ، فاذا جمت قلت : عشيرات م وحجة من أفرد : لا تكاد

العرب تجمع عشيرة : عشيرات ، إنما يجمعونها على عشائر . والاقتراف بمعنى الاكتساب . والتربص : الانتظار .

وفي قوله : ( حتى يأثيَ الله بأمره ) قولان .

أحدها: أنه فتح مكة ، قاله مجاهد والأكثرون ، ومعنى الآية : إن كان المُقام في أهاليكم ، وكانت الأموال التي اكتسبتموها ( وتجارة تخشون كسادها ) لفراقكم بلدكم ( ومساكن ترضونها أحب إليكم ) من الهجرة ، فأقيموا غير مثابين حتى تـُفتح مكة ، فيسقط فرض الهجرة .

والثاني أنه العقاب ، قاله الحسن .

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثَيْنَ إِذْ الْعَدَ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثَيْنَ إِذْ الْعَجَبَتْكُمُ شَيْئًا وَضَافَتُ عَلَيْكُمُ الْعُجَبَتْكُمُ شَيْئًا وَضَافَتُ عَلَيْكُمُ الْأَدْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَنَّيْتُمُ مُدُيْرِينَ ﴾ الأرضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَنَّيْتُمُ مُدُيْرِينَ ﴾

قوله تعالى: (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) أي: في أماكن. قال الفراء: وكل جمع كانت فيه ألف قبلها حرفان وبعدها حرفان لم أيجنر (()، مثل، صوامع، ومساجد. وجُريَ «حنين» لأنه اسم لمذكتر، وهو واد بين مكة والطائف، وإذا سمّيت ماء أو واديا أو جبلاً باسم مذكتر لا عليّة فيه، أجريته، من ذلك: حنين، وبدر، وحراء، وتبير، ودابيق (). ومعنى الآية: أن الله عز وجل أعلمهم أنهم إنما يغلبون بنصر الله لا بكثرتهم. وفي عدده يوم حنين أربعة أقوال.

أحدها : أنهم كانوا سنة عشر ألفاً ، رواه عطاء عن ابن عباس .

والثاني : عشرة آلاف ، رواه أبو صالح عن ابن عباس .

<sup>(</sup>١) إجراء الاسم عند الكوفيين : صرفه وتنوينه ، وعدم إجرائه : منع صرفه .

<sup>(</sup>۲) دابق : قربة من قرى حلب .

والنالث : كانوا اثني عشـر ألفـاً ، قاله قتـادة ، وابن زيـد ، وابن إسحاق ، والواقدي .

والرابع: أحد عشر ألفاً وخمسائة ، قاله مقاتـل . قال ابن عباس: فقال ذلك اليوم سلمة بن سلامة بن وقش ، وقد عجب لكثرة الناس: لن نُعلَب اليوم من قبلة ، فساء رسول الله عليه كلامُه ، وو كلوا إلى كلة الرجل ، فذلك قوله: ( إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً ) . وقال سميد بن المسيب: القائل لذلك أبو بكر الصديق . وحكى ابن جرير أن القائل لذلك رسول الله عليه . وقبل: بل العباس ، وقبل: رجل من بني بكر .

قوله تعالى : ( وضاقت عليكم الأرض عا رحبت ) أي : برحبها . قال الفراه : والباء ها هنا عنزلة « في » كما تقول : ضافت عليكم الأرض في رحبها وبرحبها .

## الإشارة إلى القصة

قال أهل العلم بالسيرة : لما فتح رسول الله عليه أمر عليه أشراف هوازن وثقيف ، فجاؤوا حتى نزلوا أوطاس (١) ، وأجمعوا المسير إليه ، فخرج إليهم رسول الله عليه ، فلما التقوا أعجبتهم كثرتسُهم فهُزموا .

وقال البراء بن عازب: لما حملنا عليهم انكشفوا، فأكببنا على الفنائم، فأقبلوا بالسهام، فانكشف المسلمون عن رسول الله ﷺ (٢). وبعضهم يقول:

<sup>(</sup>١) أوطاس : واد في ديار هوازن .

 <sup>(</sup>۲) البخاري : ۸/۱۲ ، ومسلم : ۱۲۱/۱۲ .

ثبت مع رسول الله ﷺ يومئذ جماعة من أصحابه منهم أبو بكر ، وعمر ، وعلي ، والعباس ، وأبو سفيان بن الحارث .

وبعضهم يقول: لم يبق معه سوى العباس وأبي سفيان ، فجعل النبي يقول للعباس: «نادِ : يامعشر الأنصار ، يا أصحاب السعرة ، يا أصحاب سورة البقرة » فنادى ، وكان صيّتاً ، فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حنّت إلى أولادها ، بقولون : يا لبيك ، فنظر النبي وَ الله قتالهم ، فقال : « الآن حمي الوطيس ، أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب » ثم قال للعباس : « ناولني حصيّات » فناوله ، فقال : « شاهت الوجوه » ورمى بها ، وقال : « انهزموا وربّ الكعبة »، فقذف الله في قلوبهم الرعب فانهزموا . وقيل : أخذ رسول الله عيناه بالتراب ، فرماهم به فانهزموا . وكانوا يقولون : ما بقي منا أحد إلا امتلائت عيناه بالتراب (") .

﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمَنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ نَرَوها وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوها وَعَلَى اللهُ جَزَاء وَأَنْذَلَ جُنَاء وَاللهُ الْكَافِرِينَ . ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن بَشَاء وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

قوله تعالى : ( ثم أنزل الله سكينته ) أي : بعد الهزيمة . قال أبو عبيدة : هي فَحيلة من السكون ، وأنشد :

<sup>(</sup>۱) د مسند أحمد ، رقم ۱۷۷۵ بنحوه ، ورواه مسم ۱۸۰/۱۷ – ۱۱۷ بنحوه أيضاً . ودكره الطبري ۱۸۲/۱٤ – ۱۸۳ ، ورواه الحاكم في د المستدرك ، ۱۲/۳۳ ، وأورده السيوطي في د الدر ، ۲۲۶/۳ – ۲۲۰ ، وزاد نسبته لعبد الرراق ، وابن سعد ، والنسائمي ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه .

<sup>(</sup>۲) « مسند أحمد » (۲۸٦ عن أبي عبـــد الرحمن الفهري ، والطبري في « التفسير » (۲) « مسند أحمد » (۲۸٦/ عن أبي عبــد الرحمن الفهري ، وخرجه الهيثمي في « مجمع الزوائد » ۱۸۱/ ـ ۱۸۰ رقــال : رواء البرار ، والطبراني ، ورجاله ثقات .

لله قَبْرُ غَالَهَا ماذا بُجِنْ لقد أَجَنَّ سكينةً وَوَقَـارا (') وكذلك قال الفسرون: الأمن والطمأنينة.

قوله تعالى : ( وأنزل جنوداً لم تروها ) قال ابن عباس : يعني الملائكة . وفي عدده يومئذ ثلاثة أقوال .

أحدها : ستة عشر ألفاً ، قاله الحسن . والثاني : خمسة آلاف ، قاله سعيد ابن جبير . والثالث : ثمانية ، قاله مجاهد ، يعني: ثمانية آلاف . وهل قاتلت الملائكة يومئذ، أم لا ، فيه قولان .

وفي قوله : ( وعذَّب الذين كفروا ) أربعة أقوال .

أحدها: بالقتل، قاله ابن عباس، والسدي. والثاني: بالقتل والهزيمة، قاله ابن أبزى، ومقاتل. والثالث: بالخوف والحذر، ذكره الماوردي. والرابع: بالقتل، والأسر، وسبي الأولاد، وأخذ الأموال، ذكره بعض ناقلي التفسير.

قوله تعالى : ( ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ) أي : يوفيّقه للتوبة من الشرك .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسَ فَلاَ يَقْرَ بُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

<sup>(</sup>١) البيت لأبي عريف الكلبي في « مجاز القرآن ، ١/٢٥٥ ، و « اللسان » : سكن .

وفي المراد بكونهم نجمًا ثلاثة أقوال .

أحدها: أنهم أنجاس الأبدان ، كالكلب والخنزير ، حكاه الماوردي عن الحسن ، وعمر بن عبد العزيز . وروى ابن جرير عن الحسن قال: من صافحهم فليتوضأ . والتاني : أنهم كالانجاس لتركهم ما يجب عليهم من غسل الجنابة ، وإن لم تكن أبدانهم أنجاساً ، قاله قتادة .

والثالث : أنه لما كان علينا اجتنابهم كما تجتنب الانجاسُ ، صاروا بحكم الاجتناب كالانجاس ، وهذا قول الاكثرين ، وهو الصحيح .

قوله تعالى: ( فلا يقربوا المسجد الحرام ) قال أهل التفسير: يريد جميع الحرم. ( بعد عامهم هذا ) وهو سنة تسع من الهجرة ، وهي السنة التي حج فيها أبو بكر وقرئت ( براءة ) . وقد أخذ أحمد رضي الله عنه بظاهر الآية ، وأبه يحرم عليهم دخول الحرم ، وهو قول مالك ، والشافعي . واختلفت الرواية عنه في دخولهم غير المسجد الحرام من المساجد ، فروي عنه المنع أيضاً إلا لحاجة ، كالحرم ، وهو قول مالك . وروي عنه جواز ذلك ، وهو قول الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز لهم دخول المسجد الحرام ، وسائر المساجد .

قوله تعالى: ( وإن خفتم عيلة ) وقرأ سعد بن أبي وقاص ، وابن مسعود ، والشعبي ، وابن السميفع: « عايلة » . قال سعيد بن جبير : لما نزلت ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) شق على المسلمين ، وقالوا: مَن أيننا بطعامنا ؛ وكانوا يتقد مون عليهم بالتجارة ، فنزلت ( وإن خفتم عيلة . . ) الآية . يأنينا بطعامنا ؛ وكانوا يتقد مون عليهم بالتجارة ، فنزلت ( وإن خفتم عيلة . . ) الآية قال الأخفش : العيلة : الفقر . يقال : عال يعيل عينلة : إذا افتقر . وأعال إعالة فهو زاد السير ٣ م (٧٧)

يُعيل : إذا صار صاحب عيال . وقال أبو عبيدة : المَيْلة هاهنا مصدر عالَ فلانُ : إذا افتقر ، وأنشد :

وما يَــدري الفقيرُ متى غيناه وما يـَــدري الغنيُ متى يَعيل (١) ولمفسرين في قوله : « وإِنْ » قولان .

أحدها : أنها للشرط ، وهو الأظهر .

والثاني : أنها بمعنى « وإِذْ » ، قاله عمرو بن فابد . قالوا : وإنما خاف المسلمون الفقر ، لأن المشركين كانوا يحملون التجارات إليهم ، ويجيؤون بالطمام وغيره . وفي قوله : ( فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ) ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه أنزل عليهم المطر عند انقطاع المشركين عنهم ، فكثر خيرهم، قاله عدي مة .

والثاني : أنه أغناهم بالجزية المأخوذة من أهل الكتاب ، قاله قتادة ، والضحاك . والثالث : أن أهل نجد ، وجُرَش ، وأهل صنعاء أسلموا ، فحملوا الطمام إلى مكة على الطبيّر ، فأغناهم الله به ، قاله مقاتل .

قوله تعالى : ( إِن الله عليم ) قال ابن عباس : عليم بما يصلحكم ، ( حكيم ) فيما حكم في المشركين .

<sup>(</sup>۱) البيت لأحيحة بن الجلاح في و محاز القرآن » لأبي عبيدة ١/٥٥٧ ، و و معاني القرآن » لأبي عبيدة ١/٥٥٧ ، و و معاني القرآن » لافراء: ٢٥٥ ، و و الناج » عيل ، وهو من قصيدته التي قالها في حرب بينه وبين قومه من الأوس وبني النجار من الخزرج ، قتل فيها أخوه ، وكانت عـنده امرأته سلمي بنت عمرو بن زيد النجارية ، فحذرت قومهـا مجيء أحيحة وقومه من الأوس ، فضربه حتى كسر يدها وطلقها ، وبعد هذا البيت قرين له : وما تدري إدا أجمعت أمراً بأي الأرض يـدركك المقيل من المقيل من المراك المرك المراك المراك المرك المراك المراك المراك المراك المرك المراك المراك المر

﴿ قَانِلُوا النَّذِينَ لَايُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ النَّذِينَ الْحَقِّ مِنَ النَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُنُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَد وَمُ النَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُنُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَد وَمُ النَّذِينَ الْمَا الْجَزْيَةَ عَنْ يَد وَمُ النَّا الْمَا الْعِرْدُونَ ﴾

قوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) قال المفسرون: نزلت في اليهود والنصارى . قال الزجاج: ومعناها: لا يؤمنون بالله إ عان الموحدين ، لا نهم أقر والنصارى . قال الزجاج: ومعناها وكذلك إعانهم بالبعث لأنهم لا يقر ون بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون . وقال الماوردي: إقرارهم باليوم الآخر يوجب الإقرار بحقوقه ، وهم لا يقر ون بها ، فكانوا كمن لا يُقر به .

قوله تعالى : ( ولا يحرِّمون ماحرَّم اللهُ ورسولُـهُ ) قال سعيد بن جبير : يعني الحمر والخنزير .

قوله تعالى : ( ولا بدينون دين الحق ) في الحق قولان .

أحدهما : أنه اسم الله ، فالمعنى : دين الله ، قاله فتادة .

والثاني : أنه صفة للدين ، والمعنى : ولا يدينون الدِّينَ الحقَّ (') ؛ فأضاف الاسم إلى الصفة . وفي معنى « يدينون » قولان .

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير ٢/٣٤ : فهم في نفس الامر لما كفروا بمحمد مَثَّلَتُكُو لم يبق لهم إيان صحيح بأحد من الرسل ، ولا بم جاؤوا به ، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فديا هم فيه ، لا لأنه شرع الله ودينه ، لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحاً ، الهادهم ذلك إلى الايمان بمحمد عَثَلَتُكُو ، لأن جميع الأنبياء بشروا به ، وأمروا باتباعه ، فما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل ، علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله ، بل لحطوظهم وأهوائهم ، فلهدا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وأكلهم .

أحدها : أنه بمعنى الطاعة ، والمعنى : لا يطيعون الله طاعة َ حق م قاله أبو عبيدة . والثاني : أنه من : دان الرجل يدين كذا : إذا النزمه . ثم في جملة الكلام قولان . أحدها : أن المعنى : لا يدخلون في دين محمد على الله على الله على الله على الله على الله المعنى : لا يعملون عا في التوراة من اتباع محمد على الله .

قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية ) قال ابن الأنباري: الجزية: الخراج المجمول عليهم ؛ شميت جزبة ، لا نها قضاء لما عليهم ؛ أخذ من قولهم : جَزى يَجْزي : إذا قضى ؛ ومنه قوله تعالى: (لاتَجْزي نفس عن نفس شيئاً) [البقرة: ٤٨] ، وقوله: « ولا تَجْزي عن أحد بعدك » (١) . وفي قوله : (عن بد) ستة أقوال . أحدها : عن قهر و دُذل من والتاني : أنه النقد العاجل ، قاله شريك ، وعمات بن مقسم .

والثالث : أنه إعطاء المبتدى بالعطاء ، لا إعطاء المكافى ، قاله ابن قتيبة . والرابع : أن المعنى : عن اعتراف للمسلمين بأن أيديهم فوق أيديهم .

والخامس : عن إنعام عليهم بذلك ، لأن قبول الجزية منهم إنسام عليهم ، حكاهما الزجاج .

والسادس : يؤدُّونَهَا بأيديهم ، ولا ينفذونها مع رسلهم ، ذكره الماوردي .

<sup>(</sup>١) هو قطعة من حديث طويل ، فقد روى البخاري ١٠ / ١٥ ، ومسلم ٣ /١٥٥٣ واللفظ له عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويتلاي : و إن أول مانبدأ به في يومنا هذا ( يمني يوم عيد الأضحى ) نصلي ، نتمزجع فننجر ، هن فعل ذلك فقد أصب سنتنا ، ومن دبح ، ( يمني قبل صلاة العيد ) فاغا هو لحم قدمه لأهله ، ليس من النسك في شيء ، وكان أبو بردة بن نيار ( خال البراء أبن عازب ) قد ذبح ( يمني قبل السلاة ) فقال : ( عندي جذعة خير من سنة » فقال : اذبحه ولن تجزي عن أحد بعدك » .

**قوله تعالى** : ( وهم صاغرون ) الصاغر : الذليل الحقير .

وفي مايُككَلَّفُونه من الفعل الذي يوجب صفاره خمسة أقوال .

أحدها: أن يمشوا بها مُلبَّبين ، رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : أن لايُحمدوا على إعطائهم ، قاله سلمان الفارسي . والثالث : أن يكونوا قياماً والآخذ جالساً ، قاله عكرمة . والرابع : أن دفع الجزية هو الصغار . والخامس : أن إجراء أحكام الإسلام عليهم هو الصغار .

## ⊸ﷺ فصل ﷺ⊸

واختُلف في الذين تؤخذ منهم الجزية من الكفار ، فالمشهور عن أحمد: أنها لاتقبل إلا من اليهود والنصارى والمجوس ، وبه قال الشافعي . ونقل الحسن بن ثواب عن أحمد: أنه من سُبي من أهل الأديان من العرب والعجم ، فالعرب إن أسلموا ، وإلا الجزية ؛ فظاهر هذا أن أسلموا ، وإلا الجزية ؛ فظاهر هذا أن الجزية تؤخذ من الكل ، إلا من عابدي الأوثان من العرب فقط ، وهو قول أبي حنيفة ، ومالك .

# ⊸& فصل کھ⊸

فأما صفة الذين تؤخذ منهم الجزية ، فهم أهل القتال . فأما الزَّمينُ ، والاَعمى ، والمفلوج ، والشيخ الفاني ، والنساء ، والصبيان ، والراهب الذي لايخالط الناس ، فلا تؤخذ منهم .

# ۔ ﷺ فصل گ⊸۔

فأما مقدارها ، فقال أصحابنا : على الموسر : ثمانية وأربعون درهما ، وعلى المتوسط : أربعة وعشرون ، وعلى الفقير المعتمل : اثنا عشر ، وهو قول أبي حنيفة . وقال مالك : على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعون درهما ، وسوا ، في ذلك النبي والفقير . وقال الشافعي : على النبي والفقير دينار . وهل تجوز الزيادة والنقصان مما يؤخذ منهم ؛ نقل الأثرم عن أحمد : أنها تزاد وتنقص على قدر طاقتهم ، فظاهر هذا : أنها على اجتهاد الإمام ورأبه . ونقل يعقوب بن عنان (۱) : أنه لايجوز للامام أن ينقص من ذلك ، وله أن يزيد .

#### ۔ ﷺ فصل گھ⊸

ووقت وجوب الجزية : آخر الحول ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تجب في أول الحول . فأما إذا دخلت سنة في سنة ، فهل تسقط جزية السنة الماضية ؟ عندنا لاتسقط . وقال أبو حنيفة : تسقط . فأما إذا أسلم ، فانها تسقط بالإسلام . فأما إن مات ؟ فكان ابن حامد يقول : لاتسقط ، وقال القاضي أبو يعلى : يتحتمل أر . تسقط .

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذَٰلِكَ قَو لَهُمُ بِأَفَوْ اهِمِم بِنُضَاهِؤُنَ قَو لَ اللَّذِينَ كَفَرُوا ابْنُ اللهِ ذَٰلِكَ قَو لَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَىكُونَ النَّخَذُوا أَحْبَارَهُم وَرُهْبَالَهُم مِنْ قَبْلُ قَالَاَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَىكُونَ النَّخَذُوا أَحْبَارَهُم ورُهُم ورُهُم ورُهُم ورُهُم ورُهُم ورُهُم ورُهُم ورُهُم ورم اللهِ والمسيح ابْنَ مَر يْمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهُ إِلَّه إِلَّا هُو سُبْحَانَهُ عَمَّا بُشْرِكُونَ ﴾ إله واحداً لا إله إله إلا هُو سُبْحَانَهُ عَمَّا بُشْرِكُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) هو يعقوب بن إسحاق بن بختان أحد تلامذة الامام أحمــــد ترجمته في « طبقات الحنابلة » ١٤٥/١ .

قوله تعالى: (وقالت اليهود عزير ابن الله ) قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر ، وحمزة : « عزيرُ ابن الله » بغير تنوين . وقرأ عاصم ، والكسائي ، ويعقوب ، وعبد الوارث عن أبي عمرو : منو ّناً . قال مكي بن أبي طالب : من نوَّن عزيراً رفعه على الابتداء ، و « ابن » خبره . ولا يحسن حذف التنوين على هـذا من « عزير » لالتقاء الـاكنين . ولا تحذف ألف « ابن » من الخط ، ويكسر التنوين لالتقاء الساكنين . ومن لم ينون « عزيراً » ج-له أيضـاً مبتدأ ، و « ابن » صفة له ؛ فيُحذف التنوينُ على هذا استخفافًا لالتقاء الساكنين، ولأن الصفة مع الموصوف كالشيء الواحد ، وتحذف ألف « ابن » من الخط ، والخبر مضمر تقديره : عزير بن الله نبيُّنا وصاحبنا . وسبب نزولها أن سلاَم بن مشكم، ونعان بن أوفى ، وشاس بن قيس ، ومالك بن الصيف ، أتوا رسول الله ﷺ فقالوا : كيف نتَّبعُكَ وقد تركت قبلتنـا ، وأنت لآنرعم أن عزير ابن الله ٢ فنزلت هذه الآية (١) ، قاله ابن عباس . وقال ابن عمر ، وابن جريج : إن القائل لذلك فنحاص. فأما العزير ، فقال شيخنــا أبو منصور اللغوي : هو اسم أعجمي معرب ، وإن وافق لفظ العربية ، فهو عبراني ؛ كذا قرأته عليه . وقال مكي بن أبي طالب : العزير عنـــد كل النحوبين : عربي مشتق من قوله : بعز روه . وقال ابن عباس: إنما قالوا ذلك ، لا نهم لما عملوا بغير الحق ، أنساه الله التوراة ، ونسخها من صدوره ، فدعا عزير الله تعالى ؛ فعاد إليه الذي 'نسخ من صدوره، ونزل نور من السماء فدخل جوفه ، فأذَّن في قومه فقال : قد آناني الله التوراة ؛ فقالوا : ما أوتيها إلا لأنه ابن الله . وفي رواية أخرى عن ابن عباس : أن بختنصر

<sup>(</sup>١) « الطبري ، ٢٠٣/١٤ ، وأورده السيوطي في « الدر » ٣٧٩/٢ ، وزاد نسبته لابن إسحاق ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه عن ابن عباس .

لما ظهر على بني إسرائيل، وهدم بيت المقدس، وقتل من قرأ التوراة، كان عزير غلاماً، فتركه . فلما توفي عزير ببابل، ومكث مائة عام، ثم بعثه الله تعالى إلى بني إسرائيل، فقال: أنا عزير؛ فكذَّ بوه وقالوا: قد حدَّ ثنا آباؤنا أن عزيراً مات ببابل، فان كنت عزيراً فأملل علينا التوراة؛ فكتبها لهم؛ فقالوا: هذا ابن الله. وفي الذن قالوا هذا عن عزير ثلاثة أقوال.

أحدها: أنهم جميع بني إسرائيل، روي عن ابر عباس. والثاني: طائفة من سلفهم، قاله الماوردي. والثالث: جماعة كانوا على عهد رسولالله والتاليث وفيهم قولان.

أحدهما : فنحاص وحده ، وقد ذكرناه عن ابن عمر ، وابن جربيج . والثاني : الذين ذكرناهم في أول الآية عن ابن عباس .

فان قيل: إِنْ كَانْ قُولُ بِعَضْهُم ، فَلَـمَ أَضْيَفَ إِلَى جَمِيعُهُم ؛ فَعَنْهُ جُوابَانَ .

أحدها: أن إيقاع اسم الجماعة على الواحد معروف في اللغة ، تقول العرب: جنت من البصرة على البغال ، وإن كان لم يركب إلا بغلاً واحداً .

والثاني : أن من لم يقله ، لم ينكره .

قوله تعالى : ( وقالت النصارى المسيح ابن الله ) في سبب قولهم هذا قولان . أحدهما : لكونه ولد من غير ذكر .

والثاني: لأنه أحيى الموتى ، وأبرأ الكُمنه والبُرس ؛ وقد شرحنا هذا المعنى في ( المائدة : ١١٠ ) .

قوله تعالى: ( ذلك قولهم بأفواههم ) إن قال قائل: هذا معلوم ، فما فائدته ؛ فالجواب : أن المعنى : إنه قول بالفم ، لابيان فيه ، ولا برهان ، ولا تحته معنى صحيح ، قاله الزجاج .

قوله تعالى : ( بضاهون ) قرأ الجمهور : من غير همز . وقرأ عاصم :

« بضاهئون » . قال ثعلب : لم يتابع عاصماً أحد على الهمز . قال الفرا ا : وهي لغة . قال الزجاج : « يضاهون » يشابهون قول مَن تقدَّمنهم من كَفَرتهم ، فانما قالوه اتباعاً لمتقدّميهم . وأصل المضاهاة في اللغة : المشابهة ؛ والأكثر ترك الهمز ؛ واشتقاقه من قولهم : امرأة ضهيا ، وهي التي لاينبت لها ثدي . وقيل : هي التي لاتجيض ، والمعنى : أنها قد أشهت الرجال . قال ابن الانباري : يقال : ضاهيت ، وضاهأت : إذا شبّهت . وفي ( الذين كفروا ) هاهنا ثلاثة أقوال .

أحدها : أنهم عبدة الأوثان، والمعنى : أن أولئك قالوا : الملائكة بنات الله، قاله ابن عباس .

والثاني : أنهم اليهود ، فالمعنى : أن النصارى في قولهم : المسيم ابن الله ، شابهوا اليهود في قولهم : عزير ابن الله ، قاله قتادة ، والسدي .

والثالث : أنهم أسلافهم ، تابعوهم في أقوالهم تقليداً ، قاله الزجاج ، وابن قتيبة . وفي قوله : ( قاتلهم الله ) ثلاثة أقوال .

أحدها : أن معناه : لعنهم الله ، قاله ابن عباس . والثاني : قتابهم الله ، قاله أبو عبيدة . والثالث : عاداهم الله ، ذكره ابن الأنباري .

قوله تعالى : ( أَنَّى بِوْفَكُونَ ) أي : من أين يصرفون عن الحق .

قوله تعالى: ( اتخذوا أحباره ) قد سبق في ( المائدة : ٤٤ ) معنى الأحبار والرهبان . وقد روي عن النبي ﷺ أنه سئل عن هذه الآية ، فقال « أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ، ولكنهم كانوا إذا أحلتُوا لهم شيئًا استحلتُوه ، واذا حرموا عليهم شيئًا حر موه » (١) . فعلى هذا المعنى : إنهم جعلوه كالأرباب وإن لم يقولوا : إنهم أرباب .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ١٣٦/٣ ، وقال : حديث حسن غريب ، لانعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب ، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث . ورواه و الطبري ، ٢١٠/١٤ ، ــــ

قوله تعالى : ( والمسيح َ ابن مريم ) قال ابن عباس : اتخذوه ربًّا .

﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا 'نورَ اللهِ بِأَفْوَاهِمِمِ ْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَا أَنْ يُتِمِ اللهُ إِلَا أَنْ يُتِمِ أَنْ يُتَرِهُ وَلَا يُتَرِمُ أَلَاكَافِرُونَ ﴾ أَنْ يُتِمَ أُنُورَهُ وَلَوْ كَرِهِ اللهَ لِكَافِرُونَ ﴾

قوله تعالى: (يريدون أن يطفئوا نور الله) قال ابن عباس: يخمدوا دين الله بتكذيبهم، يعني: أنهم يكذبون به ويُعرضون عنه يريدون إبطاله بذلك. وقال الحسن وقتادة: نور الله: القرآن والإسلام، فأما تخصيص ذلك بالأفواه، فليما ذكرنا في الآية قبلها. وقيل: إن الله تعالى لم يذكر قولاً مقرونا بالأفواه والألسن إلا وهو زور.

قوله تعالى : ( ويأبى الله إلا أن بُتمَّ نُورَه ) قال الفراء : إنما دخلت « إلا » ها هنا ، لأن في الإباء طرفاً من الجحد ، ألا ترى أن « أبيت » كقولك : « لم أفعل » ، و « لا أفعل » ، فكأنه بمنزلة قولك : ما ذهب إلا زبد ، قال الشاعر :

فَهَلُ لِيَ أُمْ غيرُها إِن تركتُها أَبِي الله إِلا أَن أَكُونَ لَمَا ابْنَا (') وقال الزجاج : المعنى : ويأبى الله كل شيء إلا إعـام نوره . قال مقاتــل : « يتم نوره » أي : يظهر دينه .

<sup>(</sup>١) قائله المتامس ، وهو في د معاني الفرآن » للفراء ٢/٣٣/١ ، من قصيدة له يرد فيهــا على من عير أمه مطلمها :

﴿ هُو َ النَّذِي أُرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهُرِهُ عَلَى الدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهُرِهُ عَلَى الدِّينِ كُلْتِهِ وَكُو كَرِهِ الْمُشْرِكُونَ ﴾

قوله تعالى : ( هو الذي أرسل رسوله ) يعني محمداً ﷺ ( بالهدى ) وفيه ثلاثـة أقوال .

أحدها : أنه التوحيد . والثاني : القرآن . والثالث : تبيان الفرائض . فأما دين الحق ، فهو الإسلام . وفي قوله : (ليظهرَه) قولان .

أحدها: أن الهاء عائدة على رسول الله ﷺ ، فالمعنى : ليعلسّمه شرائع الدّين كلّمها ، فلا يخفى عليه منها شيء ، قاله ابن عباس .

والثاني : أنها راجعة إلى الدِّين . ثم في معنى الكلام تولان .

أحدها : ليظهر هـذا الدِّين على سائر الملل (١) . ومتى يكون ذلك ٢

(١) روى مسلم في « صحيحـه ، ٤/٢٢١٥ ، عن ثوبان رضي الله عنـــه قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ رَوَى ﴿ جَمَّ ﴾ لي الأرض ، فرأيت مشارقهـ ا ومناربها ، وإنَّ أمتي سيبلغ ملَّكُه، مازويَ لي منها ۽ . وروى الامام أحمد في ﴿ السند ﴾ ١٠٣/٤ ، عن تميم الداري قال : سممت رسول الله عَيْسُتُنْ يقول : ﴿ لَيْبَلِّمْنَ هَذَا الْأَمْرَ مَالِمُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ، وَلَا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز ، أو بذل ذليل ، عزاً يعز به الاسلام ، وذلاً يذل به الكفر ، ، وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسم منهم الحير والشــرف والمز ، ولقد أصاب من كان منهم كافــــرا الذل والصدر والجزية . وروى أحمد في و المسند ، ٦/٦ ، عن القسداد بن الأسود رضي الله عنه قال : سمت رسول الله عَيْسَالِيُّ يقول : ﴿ لَا يَبْقَى عَلَى ظَهِـرَ ۚ الْأَرْضُ بَيْتُ مَـدَرُ وَلَا وَبِرَ إِلَّا أدخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز أو ذل ذليل ، إما يعزه الله عز وجل فيجعلهم من أهلها ، أو يذلهم فيدينون لهـــ ، . وروى مسلم ٢٢٣٠/٤ ، عن عائشة رضي الله عنهـا قالت : سمعت رسول الله صليبي يقول : « لايذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والمسز"ى ، فقلت : يا رسول الله ، إن كنت لأظن حين أنزل الله ( هو الذي أرسل رسوله بالهــدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) أنَّ ذلك تاماً ، قال : د إنه سيكون من ذلك ماشاء الله ، ثم يبعث الله ربحًا طيبة فتَـوفـتَّى كلُّ من في قلبه مثقال حبـة خردل من إيمان ، فيبقى من لاخير فيه فيرجعون الى دين آلاِئهم ، .

فيه قولان . أحدها : عند نزول عيسى عليه السلام ، فانه يتبعه أهل كل دين ، وتصير المللُ واحدة ، فلا يبقى أهل دين إلا دخلوا في الإسلام أو أدَّوا الجزية ، قاله أبو هريرة ، والضحاك . والثاني : أنه عند خروج المهدي ، قاله السدي .

والقول الثاني : أن إظهار الدِّين إنما هو بالحجيج الواضحة، وإن لم يدخل الناس فيه .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَشِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَهُ لَيَا ثُحْلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبِاطِلِ وَيَصُدُونَ عَنَ سَبِيلِ اللهِ وَالنَّذِينَ اللهَ عَنَ سَبِيلِ اللهِ وَالنَّذِينَ اللهُ عَنَ اللَّهُ مَبُ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَالنَّاسِ بِعَدْرُونَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَالنَّهِ اللهِ عَنْمُ اللَّهُ مِنْدَابٍ اللهِ ﴾

قوله تعالى : ( إِن كثيراً من الأحبار ) الأحبار من اليهود ، والرهبان من النصارى . وفي الباطل أربعة أقوال .

أحدها: أنه الظلم ، قاله ابن عباس . والثاني : الرشا في الحكم ، قاله الحسن . والثالث : الكذب ، قاله أبو سليمان . والرابع : أخذه من الجهة المحظورة ، قاله القاضي أبو يعلى . والمراد : أخذ الأموال ، وإنما ذكر الأكل ، لأنه معظم المقصود من المال ، وفي المراد بسبيل الله هاهنا قولان .

أحدهما : الإيمان برسول الله ﷺ ، قاله ابن عباس ، والسدي .

والثاني : أنه الحق والحكم .

قوله تعالى: ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) اختلفوا فيمن نزات على ثلاثة أقوال .

أحدها : أنها نزلت عامَّة في أهل الكتاب والمسلمين ، قاله أبو ذر ، والضحاك .

والثاني : أنها خاصَّة في أهل الكتاب ، قاله معاوية بن أبي سفيان . والثالث : أنها في المسلمين ، قاله ابن عباس ، والسدي .

وفي الكنز المستحقّ عليه هذا الوعيد ثلاثة أقوال .

أحدها: أنه مالم تؤدَّ زكانه ، قال ابن عمر : كل مال أُدِّيتُ زكانَهُ وإِن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز ، وكل مال لا نؤدَّى زكانه فهو كنز وإن كان ظاهراً على وجه الأرض (۱) ، وإلى هذا المنى ذهب الجمهور . فعلى هذا ، معنى الإنفاق : إخراج الزكاة .

والثاني : أنه مازاد على أربعة آلاف، روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: أربعة آلاف نفقة ، وما فوقها كنز .

والثالث : ما فضل عن الحاجـة ، وكان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام ثم نـُسخ بالزكاة .

فان قبل : كيف قال : « ينفقونها » وقد ذكر شيئين ، فعنه جوابان . أحدها : أن المغى : يرجع إلى الكنوز والأموال .

والثاني : أَنِه يرجع إِلَى الفضة ، وحُدَف النَّهبِ ، لا نُه داخل في الفضة ، قال الشاعر :

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف (\*) يربد: نحن بما عندنا راضون ، وأنت بما عندك راض ، ذكر القولين الزجاج .

<sup>(</sup>۲) قائله عمرو بن امری، القیس من بنی الحارث بن الخزرج ، جاهلی قدیم ، وهو جد عبد الله بن رواحــة ، واابیت فی « جمهرة أشعار العــرب » ۲۳۷ ، وسیبویه ۲۷۸/۱ ( منسوباً لقیس بن الخطیم ) وهو خطأ ، و « معانی القرآن » ۲۸/۱۱ ، و « مجاز القرآن » ۲۸/۱۱ ، و « الخزانة » ۱۹۰/۲ .

وقال الفراء: إِن شَنْت اكتفيت بأحد المذكورين ، كقوله: ( ومن يكسب خطيئة أو إِنَّا ثَم يرم به بريئاً ) [ النساء: ١١٢ ] ، وقوله: ( وإِذَا رأوا تجارة أو لهواً انفضاوا إليها ) [ الجمع: ١١] ، وأنشد:

إني ضمنت لمن أتاني ماجَنَى وأبى وكان وكنت غير غَدُورِ (١) ولم يقل : غدورين ، وإنما اكتفى بالواحد لانفاق المعنى . قال أبو عبيدة : والعرب إذا أشركوا بين اثنين قصروا ، فخبَّروا عن أحدها استغناءً بذلك ، وتحقيقاً ؟ لمعرفة السامع بأن الآخر قد شاركه ، ودخل معه في ذلك الخبر ، وأنشد :

فن يك أمسى بالمدينة رحُّانُهُ ﴿ فَانِّي وَقِيَّارٌ بِهِـا لَغُريبِ (٢)

والنصب في « قيار » أجود ، وقد يكون الرفع . وقال حسان بن ثابت : إِنَّ شَرَخَ الشّبابِ والشَّعَرَ الاسْ وَدَ مَالَمَ بُعَـَـاصَ كَانَ مُجنُّونًا (٣) ولم بقل : يعاصيا .

﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوٰى بِهَا جِبِهَاهُمُ وَ وَكُوامَاكُنْتُمُ وَ وَخُوامَاكُنْتُمُ وَ وَخُوامَاكُنْتُمُ لَا يَفْسِكُمُ فَذُوقُوامَاكُنْتُمُ لَا يَفْسِكُمُ فَذُوقُوامَاكُنْتُمُ لَيَّا يَكُنْزُونَ ﴾ تَكُنْنِزُونَ ﴾

**قولەتعالى :** ( يوم يحمى عليها في نار جهنم ) أي : على الا موال . قال ابن

<sup>(</sup>١) البيت غير منسوب في « معاني القرآن » : ٢/٤٣١ ، ونسبه سيبويه في «الحكتاب» ٣٨/١ للفرزدق .

 <sup>(</sup>۲) قائله ضابيء بن الحارث البرجمي وهو في « الأصميات ، ١٦ و « سيبوبه ، ١٩٨١ ،
 و « القرطبي » ٢٤٦/٦، و «شواهد المغني ، ٣٩٣ و « الخزانة ، ٤٣٣٤ ، و « اللسان » ،
 و « الناج » : قَيَر .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٤١٣ ، « و مجاز القرآن » ٢٥٨/١ ، و « القرطبي » ١٣٨/٨ ، و « الجمهرة » ٢٠٧/٢ « و اللسان » : شرخ ، والشرخ : الحد ، أي : غاية ارتفاعه ، يعني بذلك أقصى قوته ونضارته وعنفوانه .

مسعود: والله ما من رجل يُكوى بكنز ، فيوضع ُ دينار على دينار ولا درهم على درهم ، ولكن يوسَّع جلده ، فيوضع كل دينار ودرهم على حدته (١) . وقال ابن عباس : هي حبَّة تنطوي على جنبيه وجبهته ، فتقول : أنا مالك الذي بخلت به .

قوله تعالى : (هذا ماكنزتم ) فيه محذوف تقديره : ويقبال لهم هذا ماكنزتم لا نفسكم ( فذوقوا ماكنتم تكنزون ) أي : عذاب ذلك . فان قيل : لم خص ً الجباه والجنوب والظهور من بقية البدن ؛

فالجواب: أن هذه المواضع مجو ّفة ، فيصل الحر إلى أجوافها ، بخلاف اليد والرجل . وكان أبو ذر يقول : بشِّر الكنتّازين بكي في الجباه وكي في الجنوب وكي في الطهور، حتى يلتقي الحر في أجوافهم (٢٠) . وجواب آخر: وهو أن الغني ّ إذا رأى الفقير ، انقبض ؛ وإذا ضمه وإياه مجلس ، ازور عنه وو "لاه ظهره ، قاله أبو بكر الوراق .

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٣٣/١٤ ، وذكره الهيشي في « المجمع ، ٢٩٥٧ - ٣٠ وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ، وأورده ابن كثير ٢/٣٥٣ من طريق ابن مردوبه عن أبي هريرة مردوعاً وقال : ولا يصح رفعه والله أعم ، وخرجه السيوطي في « الدر ، ٣/٣٣٣ ، وزاد نسبته لابن أبي حاتم ، وأبي الشيح .

<sup>(</sup>٣) د الطبري ، ١٤ / ٣٣٠ ، وفي د صحيح مسم ، ٢٩٠/٢ ، عن الاحنف بن قيس قال : كنت في نفر من قريش ، فمر أبو ذر وهو بقول : د بشر الكائرين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم ، وبكي من قبل أقفائهم بخرج من جباههم ، قال : ثم تنحي فقعد ، قال : قلت من هذا ؟ قالوا : أبو ذر ، قال : فقمت إليه ، فقلت : ماشيء سمتك تقول قبيل ، قال : ماقلت إلا شيئا قد سمته من نيهم عليه في دروى مسلم أبضاً ٢/١٨٨ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويحييه : د ما من صاحب كنز لا يؤدي زكانه إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجمل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى محكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألم سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . . . .

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَة حُرُمٌ ذَلِكَ اللهِ بِنُ الْقَيْمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَ أَنْفُسَكُم وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّة كَمَا يُعَالِبُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّة كَمَا يُقَاتِلُونَكُم كَافَة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ مَعَ المُتَّقِينَ ﴾

قوله تعالى: (إن عدة الشهور عند الله ) قال المفسرون: نرلت هذه الآية من أجل النسي، الذي كانت العرب تفعله ، فرعا وقع حجهم في رمضان ، ورعما وقع في شوال ، إلى غير ذلك ؛ وكانوا يستحلنون المحرَّم عاماً ، ويحرِّمون مكانه صفر ، والرة يحرِّمون المحرَّم ويستحلنون صفر . قال الزجاج: أعلم الله عز وجل أن عدد شهور المسلمين التي 'نعبُروا بأن يجعلوه لسنتهم : اثنا عشر شهراً على منازل القمر ؛ فجعل حجهم وأعياده على هذا العدد ، فتارة بكون الحج والصوم في الشتا، والرة في الصيف ، مخلاف مايعتمده أهل الكتاب ، فانهم يعملون على أن السنة ثلاثمائة يوم وخمسة وستور يوما وبعض يوم ، وجمهور القراء على فتسح عين «اثنا عشر » . وقرأ أبو جعفر: اثناعشر ، وأحديث ، وتسعة عشر ، بسكون المعن فهن .

قوله تعالى : ( في كتاب الله ) أي : في اللوح المحفوظ . قال ابن عباس : في الإمام الذي عند الله ، كتبه ( يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم) وفيها قولارن .

أحدها: أنها رجب ، وذو القمدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، قاله الا كثرون . وقال القاضي أبو يعلى : إنها سماها حُرُما لمعنيين . أحدها : تحريم القتال فيها ، وقد كان أهل الجاهلية يمتقدون ذلك أيضاً . والناني : لتعظيم انتهاك المحارم فيها أشد من تعظيمه في غيرها ، وكذلك تعظيم الطاعات فيها .

والثاني : أنها الأشهُر التي أُجِّلِ المشركون فيها للسياحة ، ذكره ابن قتيبة . قوله تعالى : ( ذلك الدِّين القيِّم ) فيه قولان .

أحدها : ذلك القضاء المستقيم ، قاله ابن عباس ·

والثاني : ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوي ، قاله ابن قنيبة .

قوله تعالى : ( فلا تظاموا فيهن أنفسَكم ) اختلفوا في كناية « فيهن ً » على قولين .

أحدهما : أنها تعود على الاثني عشر شهراً ، قاله ابن عباس . فعلى هذا بكون المعنى : لاتجعلوا حرامها حلالاً ، ولا حلالها حراماً ، كفعل أهل النسى.

والثاني: أنها ترجع إلى الأربعة الحرم، وهو قول قتادة، والفراء؛ واحتج بأن العرب تقول لما بين الثلاثة إلى العشرة: لثلاث ليال خَلَوْنَ ، وأيام خلون؛ فاذا جُرْتَ العشرة قالوا: خلت ومضت ؛ ويقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة: هُنَ ، وهؤ لا ، فاذا جزت العشرة، قالوا: هي ، وهذه ؛ إرادة أن تعرف سمة القليل من العدد، من الكثير . وقال ابن الأنباري: العرب تعيد الها والنون على القليل من العدد، والهما والألف على الكثير منه ؛ والقلقة: ما بين الثلاثة إلى العشرة، والكثرة: ما جاوز العشرة ، يقولون: وجهت يليك أكبشا فاذبحها ، وكباشا فاذبحها ؛ فلهذا قال : ( منها أربعة حرم ) ، وقال : ( فلا نظاموا فيهن ) لأنه يعني بقوله: « فيهن » الأربعة . ومن قال من المفسرين: إنه يعني بقوله: « فيهن » الاتني عشر ، فانه ممكن ؛ لأن العرب رعا جعلت علامة القليل للكثير ، وعلامة الكثير للقليل . وعلى قول من قال : ترجع « فيهن » إلى الأربعة ؛ يُخرَّج في الكثير للقليل . وعلى قول من قال : ترجع « فيهن » إلى الأربعة ؛ يُخرَّج في معنى الظلم فيهن أربعة أقوال .

زاد المسير ۴ م (۲۸)

أحدها: أنه المعاصي ؛ فتكون فائدة تخصيص النهي عنه بهذه الاشهر ، أن شأن المعاصي يعظم فيها أشدً من تعظيمه في غيرها ، وذلك لفضلها على ماسواها ، كقوله : ( وجبربل وميكال ) [البقرة: ٩٨] وإن كانا قد دخلا في جملة الملائكة ، وقوله : ( فاكهة ونخل ورميَّان ) [ الرحمن: ٦٨] وإن كانا قد دخلا في جملة الفاكهة ، وقوله : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) [ البقرة : ١٩٧] وإن كان مأموراً منهيا عنه في غير الحج ، وكما أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى وإن كان مأموراً بالمحافظة على غيرها ، هذا قول الا كثرين .

والثاني : أن المراد بالظلم فيهن ً فعل النسيء ، وهو تحليل شهر محراً م، وتحريم شهر حلال ، قاله ابن إسحاق .

والثالث : أنه البداية بالقتال فيهن ؛ فيكون المعنى : فلا تظلموا أنفسكم بالقتال فيهن إلا أن ُ تبدَ ووا بالقتال ، قاله مقاتل .

والرابع: أنه ترك القتال فيهن ؛ فيكون المعنى : فلا نظاموا فيهن أنفسكم بترك المحاربة لمدور كم ، قاله ابن بحر ، وهو عكس قول مقاتل . والسر في أن الله تمالى عظم بعض الشهور على بعض ، ليكون الكف عن الهوى فيها ذريمة إلى استدامة الكف في غيرها تدريجاً للنفس إلى فراق مألوفها المكروه شرعاً .

﴿ إِنهَا النَّسِي ؛ زِيادَة فِي الْكُفْرِ يُضِلُ بِهِ النَّذِينَ كَفَرُوا يُصَلُ بِهِ النَّذِينَ كَفَرُوا يُحلُّونَهُ عَاماً لِيبُواطِوْا عِدَّةَ مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُحلُّوا مُحَرَّمَ اللهُ فَيُحلُّوا مُاحَرَّمَ اللهُ الل

قوله تعالى : ( إنما النسي ويادة في الكفر ) الجمهور على همز النسي ومَـدِّه وكسر سينه . وروى شبل عن ابن كثير : « النِّس اللهِ على وزن النِّس ع. وفي رواية أخرى عن شبل : « النَّـسيُّ » مشددة اليـاء من غير همز ، وهي قراءة أبي جعفر ؛ والمراد بالكامة النَّاخير . قـال اللغويون : النسيء : تأخير الشيء . وكانت العرب تحرّم الأشهر الأثربعة ، وكان هذا مما تمسَّكت به من ملة إبراهيم ؛ فرعا احتاجوا إلى تحليل المحرَّم للحرب تكون بينهم، فيؤخَّرون تحريم المحرَّم إلى صفر ، ثم يحتاجون إلى تأخير صفر أيضًا إلى الشهر الذي بعده ؛ ثم تتدافع الشهور شهراً بعد شهر حتى يستدير التحريم على السَّنة كلِّها ، فكأنهم يستنسؤون الشهر الحرام ويستقرضونه ، فأعلم الله عز وجل أن ذلك زيادة في كفرهم، لا نهم أحلُّوا الحرام، وحرَّموا الحلال ( ليواطؤوا ) أي : ليوافقوا ( عدة ماحرَّم الله ) فلا يخرجون من تحريم أربعة ، ويقولون : هذه بمنزلة الأربعة الحرم ، ولا ببالون بتحليل الحرام، وتحريم الحلال . وكان القوم لايفعلون ذلك إلا في ذي الحجة إذا اجتمعت العرب للموسم ، قال الفراء : كانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا الصَّدَرَ عن مني ً ، قام رجل من بني كنانة يقال له : ^نعيم بن ثعلبة ، وكان رئيس الموسم ، فيقول : أنا الذي لا أُعابُ ولا أُجابُ ولا يُرَدُّ لي قضاء ؛ فيقولون : أنستُنا شهراً ؛ يريدون : أُخَر عنا حرمة المحرم ، واجعلها في صفر ، فيفعل ذلك . وإنما دعاهم إلى ذلك توالي ثلاثة أشهر ُحرُمُ لا يُغيرون فيها ، وإنما كان معاشهم من الإغارة ، فتستدير الشهور كما بيَّنَّا. وقيل : إنما كانوا يستحلُّـون المحرَّم عاماً ، فاذا كان من قابل ردُّوه إِلى تحريمه . قال أبو عبيد : والتفسير الأول أحب إليَّ ، لأن هذا القول ليس فيه استدارة . وقال مجاهد : كان أولَ من أظهر النسي جنادة ُ بن عوف الكناني ، فوافقت حَجِهُ أَبِي بَكُر ذَا القمدة ، ثم حج النبي ﷺ في العام القابل في ذي الحجة ، فــذلك حين قال : « ألا إِن الزمار ِ قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والآرض » (١) . وقال الكلبي : أول من فعل ذلك مُنعيم بن تعلبة ٠

قوله تعالى : ( يُنضَل به الذين كفروا ) وقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم : « يَضِل » بفتح الياء وكسر الضاد ، والمدنى : أنهم يكتسبون الضلال به . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم : « يُضَلُ » بضم اليا وفتح الضاد ، على مالم يُسم فاعله . وقرأ الحسن البصري ، وبعقوب إلا الوليد : « يُضِل » بضم اليا وكسر الضاد ؛ وفيه ثلاثة أوجه .

أحدها: يُضِلُ الله به والناني: يُضِلُ الشيطان به ، ذكرها ابن القاسم ، والثالث: يُضِلُ به الذين كفروا الناس ، لأنهم الذين سنّوه لهم ، قال أبو على : التقدير : يُضل به الذين كفروا تابعيهم ، وقال ابن القاسم: الها ، في « به » راجعة إلى النسي ، وأصل النسي : المنسو ، أي : المؤخر ، فينصرف عن « مفعول » إلى النسي ، وأصل النسي : المنسو ، ومقدور وقدير ، قال : وقبل : الها ولى « فعيل » كما قبل : مطبوخ وطبيخ ، ومقدور وقدير ، قال : وقبل : الها راجعة إلى الظلم ، لا ن النسي وكشف تأويل الظلم ، فجرى مجرى المظهر ؛ والأول اختيارنا .

﴿ يَا أَيْهِمَا النَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ ۚ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الثَّاقَلْتُمُ ۚ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم ۚ بِالْخَيْوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَا اللهُ عَلَيْلٌ ﴾ كَمَا مَتَاعُ الْخَيْوةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾

قوله تعالى : ( مالكم إذا قيل لكم انفروا ) قال المفسرون : لما أمر رسول الله عليه بغزوة تبوك ، وكان في زمن عسرة وجدب وحر مديد ، وقد طابت الثمار ،

<sup>(</sup>١) رواء أحمد في • المسند ، ٣٧/٥ ، والبخاري ٦/١٠ ، ومسلم رقم ١٦٧٩ وأبو داود رقم ١٩٤٧ عن أبي بكرة رضي الله عنه ، وقد أوردنا الحديث بطوله صفحة ( ٣٩٥ ).

عَظُمُ ذلك على الناس وأحبوا المُقام، فنزلت هذه الآية (١). وقوله: «مالكم» استفهام معناه التوبيخ. وقوله: (انفروا) معناه: اخرجوا. وأصل النفر: مفارقة مكان إلى مكان آخر لا م هاج إلى ذلك. وقوله: (اثناقاتم) قال ابن قتيبة: أراد: تناقلتم، فأدغم التا في الثا ، وأحدثت الالف ليسكن مابعدها، وأراد: قعدتم. وفي قراءة ابن مسعود، والأعمش: « تناقلتم ».

وفي معنى ( إلى الأرض ) ثلاثة أقوال .

أحدها : تثاقلتم إلى شهوات الدنيا حين أخرجت الأوض تمرها ، قاله مجاهد . والثاني : اطمأنتم إلى الدنيا ، قاله الضحاك .

والثالث : تثاقلتم إلى الإقامة بأرضكم ، قاله الزجاج .

فوله تعالى : (أرضيتم بالحياة الدنيا) أي : بنميمها من نميم الآخرة ، فما يُتمتَّع به في الدنيا قليل بالإضافة إلى مايتمتَّع به الأولياء في الجنة (٢).

﴿ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيهًا وَيَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ۗ وَلَا تَضُرُوهُ شَيْئًا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

قوله تعالى : ﴿ إِلَّا تَنْفُرُوا يَعْذَبُكُم ﴾ سبب نزولها أن رسول الله ﷺ لما حثَّهُم

<sup>(</sup>۱) « الطهري ، ۲۵۳/۱۶ ، عن مجاهد، وذكره السيوطي في « الدر » ۳۳۷/۳ ، وزاد نسبته لسنيد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) روى مسلم في « صحيحه » رقم (٣٨٥٨ ) عن المستورد أخي بني فيسر قال : قال رسول الله ويتلاق و والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يحمل أحدكم أصبعه هذه \_ وأشار يحيى ( أحد الرواة ) بالسبابة \_ في اليم ، فلينظر بم ترجع » ، ورواه أحمد في « المسند » ٤/٢٨/٤ والمعنى : ما الدنيا بالنسبة الى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ، ودوام الآحرة ودوام لذتها ونميم، ، إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالأصبع إلى بافي البحر .

على غزو الروم تثاقلوا ، فنزلت هذه الآية ، قاله ابن عباس . وقال قوم : هذه خاصة فيمن استنفره رسول الله على فيمن استنفره رسول الله على فيمن استنفره رسول الله على فيمن العرب فنشاقلوا عنه ، فأمسك عنهم المطر فكان عذابهم (۱) . وفي قوله : ( ويستبدل قوما غيركم ) وعيد شديد في التخليف عن الجهاد ، وإعلام بأنه يستبدل لنصر نبيه قوما غير متثاقلين . ثم أعلمهم أنهم إن تركوا نصره لم يضروه ، كما لم يضر ره ذلك إذ كان بمكة . وفي ها « تضر وه » قولان .

أحدهما : أنها ترجع إلى الله ، والمعنى : لاتضروا الله بترك النفير ، قاله الحسن. والثاني : أنها ترجع إلى رسول الله ﷺ ، فالمعنى : لاتضروه بترك نصره ، قاله الزجاج .

## ۔ہﷺ فصل گھ⊸

وقد روي عن ابن عباس ، والحسن ، وعكرمة ، قالوا : نُـسَخ قوله : ( إِلا نَفروا يعذبُ كُم عذابا أَلِياً ) بقوله : (وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) [ النوبة : ١٣٢ ] ، وقال أبو سليمان الدمشقي : ليس هذا من المنسوخ ، إذ لا تنافي بين الآيتين ، وإنما حكم كل آية قائم في موضعها . وذكر القاضي أبو يعلى عن بعض العلماء أنهم قالوا : ليس ها هنا نسخ ، ومتى لم يقاوم أهل التغور العدو " ، ففرض على الناس النفير إليهم ، ومتى استغنوا عن إعانة من وراهم ، عُذر القاعدون عنهم . وقال قوم هذا في غزوة تبوك ، ففرض على الناس النفير مع رسول الله عليه الله عنهم . وقال قوم هذا في غزوة تبوك ، ففرض على الناس النفير مع رسول الله عنهم . وقال قوم

<sup>(</sup>١) رواه بنحوه أبو داود في « سننه » رقم ( ٢٥٠٦ ) وفي سنده نجدة بن نفيع وهو مجهول . وأورده السيوطي في « الدر » ٣/٣٩ ، وزاد نسبته لابن المنذر ، وأبي الشيخ ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبهقي في « سننه » .

﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ النَّذِينَ كَفَرُوا ثَالِيَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُود كُمْ تروهُ هَا وَجَعَلَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُود كُمْ تروهُ هَا وَجَعَلَ كَلَمَةَ الله عِيْ الْهُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ كَلَمَة الله عِي الْهُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكَمِه اللهُ عَرِيزٌ حَكَمِه اللهُ عَرْيزٌ حَكَمِه اللهُ عَرْيزٌ حَكَمِه اللهُ عَرْيزٌ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ( إِلا تنصروه ) أي: بالنفير معه ( فقد نصره الله ) إعانةً على أعدائه ، ( إِذ أخرجه الذين كفروا ) حين قصدوا إهلاكه على ما شرحنا في قوله: ( وإِذ يمكر بك الذين كفروا ) [ الانفال: ٣٠] فأعامهم أن نصره ليس بهم .

قوله تعالى : ( ثاني اندين ) العرب تقول : هو ثاني اثنين ، أي : أحد الانهن ، وثالث ثلاثة ، أي : أحد الثلاثة ، قال الزجاج : وقوله : ( ثاني انهن ) منصوب على الحال ؛ المعنى : فقد نصره الله أحد اثنين ، أي : نصره منفرداً إلا من أبي بكر ، وهذا معنى قول الشعبي : عاتب الله أهل الأرض جميعاً في هذه الآية غير أبي بكر ، وقال ابن جرير : المهنى : أخرجوه وهو أحد الاثنين ، وها رسول الله وثير أبي بكر ، وقال ابن فارس : الغار : وأما الغار ، فهو ثقب في الجبل ، وقال ابن فارس : الغار : الكهف ، والغار : نبت طبيب الربيح ، والغار : الجاعة من الناس ، والغاران : البطن والفرج ، وها الأجوفان ، يقال : إنما هو عبد غاريه . قال الشاعر : المبطن والفرج ، وها الأجوفان ، يقال : إنما هو عبد غاريه . قال الشاعر : ألم تر أنَّ الدَّهُ رَبُومُ وكيئلة وأنَّ الفتتَى يَسْمَى لِمَارَيْهُ دَائيباً (١) قال قتادة : وهذا الغار في جبل عكة بقال له : ثور . قال مجاهد : مكنا فيه ثلاثاً . وقد ذكرت حديث الهجرة في كتاب « الحدائق » . قال أنس بن مالك :

<sup>(</sup>۱) البيت في د اللسان ، غور غير منسوب .

أمر الله عز وجل شجرة فنبتت في وجه رسول الله ﷺ فسترته ، وأمر المنكبوت فنسجت في وجهه ، وأمر حمامتين وحشيتين فوقعتا في فم الغار ، فلما دنوا من الغار ، عَجَلِ بعضهم لينظر ، فرأى حمامتين ، فرجع فقال : رأيت حمامتين على فم الغار ، فملمت أنه ليس فيه أحد (۱) . وقال مقاتل : جاء القائف فنظر إلى الأقدام فقال : هذه قدم ابن أبي قحافة ، والأخرى لا أعرفها ، إلا أنها تشبه القدم التي في المقام . وصاحبه في هذه الآية أبو بكر ، وكان أبو بكر قد بكى لما مر المشركون على باب الغار ، فقال له النبي عيسي « ما طنك باثنين الله ثالثها » ، (۲) .

وفي السكينة ثلاثة أقوال .

أحدها : أنها الرحمة ، قاله ابن عباس . والثاني : الوقار ، قاله قتادة . والثالث : السكون والطمأنينة ، قاله ابن قتيبة ، وهو أصح .

وفي ها؛ « عليه » ثلاثة أقوال .

أحدها : أنها ترجع إلى أبي بكر ، وهو قول على بن أبي طالب ، وابن عباس ، وحبيب بن أبي ثابت . واحتج مَن نصر هذا القول بأن النبي ﷺ كان مطمئناً . والثاني : أنها ترجع إلى النبي ﷺ ، قاله مقاتل .

<sup>(</sup>۱) ابن سمد في « الطبقات » ۲۹۹۱ ، عن أبي مصعب المحكي قال : أدركت أنس ابن مالك وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة ، فسمعتهم يتحدثون أن النبي ويتلقق ليلة النار : أمر الله شجرة . . . الحديث . وفي سنده ضعيف وبجهول . وفي مسند أحمد ۵۷/۵ ، من حديث ابن عباس « .... فمروا بالغار ، فرأوا على بابه نسج المنكبوت » ، وفي سنده عثمان الجزري لم يوثقه غير ابن حبان .

<sup>(</sup>۲) البخاري ۱۰/۷ ، ومسلم ۱۸۵٤/٤ ، دون قوله : وكان أبو بكر قد بكى لا مر" المشركون على باب الغار . وأورده السيوطي في والدر ، وزاد نسبته لابن سمد ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والترمذي ، وأبي عوانة ، وابن حبان ، وابن المنذر ، وابن مردويه .

والثالث: أن الها هاهنا في معنى تثنية ، والتقدير: فأنزل الله سكينته عليها ، فاكتفى باعادة الذِّكر على أحدها من إعادته عليها ، كقوله: (والله ورسوله أحق أن يُرضوه) [النوبة: ٦٢] ، ذكره ابن الأنباري .

قوله تعالى : ( وأبده ) أي : قواه، يعني النبي ﷺ بلا خلاف ، ( بجنود لم تروها ) وهم الملائكة ، ومتى كان ذلك ؛ فيه قولان .

أحدها: يوم بــدر، ويوم الأحزاب، ويوم حنين، قاله ابن عبــاس. والثاني: لما كان في الغار، صَـرفت الملائكة وجوه الكفار وأبصاره عن روّيته، قاله الزجاج.

فان قيل : إذا وقع الانفاق أن ها الكناية في « أيده » ترجع إلى النبي عَيِيسِةٍ ، فكيف تفارقها ها « عليه » وهما متفقتان في نظم الكلام ؛

فالجواب: أن كل حرف يُرد إلى الأليق به ، والسكينة إنما يَحتاج اليها المنزعج ، ولم يكن إلا النبي وتنظير منزعجاً وفأما التأييد بالملائكة ، فلم يكن إلا للنبي ونظير هذا قوله: (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزّروه وتوقروه) [الفتح: ٨] يعني الذي وتنظير ، (وتسبّحوه) يعني الله عز وجل .

قوله تعالى : ( وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ) فيها قولان ·

أحدها : أن كلمة الكافرين الشرك، جعلها الله السفلي لا نها مقهورة ، وكلمة الله وهي التوحيد ، هي العليا ، لا نها ظهرت ، هذا قول الا كثرين .

والثاني: أن كلمة الكافرين ما قدَّروا بينهم في الكيد به ليقتلوه ، وكلمة الله أنه ناصره ، رواه عطاء عن ابن عباس . وقرأ ابن عباس ، والحسن ، وعكرمة ، وقتادة ، والضحاك ، ويعقوب : « وكلة َ الله » بالنصب . قوله تعالى: (والله عزيز))أي: في انتقامه من الكافرين (حكيم) في تدبيره. ﴿ إِنْفَرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأُمُو الكِمُ وَأَنْفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَٰلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ أَعْلَمُونَ ﴾

فوله تعالى: (انفروا خفاف وثقالاً) سبب نرولها أن المقداد جاء إلى رسول الله وَيَتَظِيرُهُ ، وكان عظيماً سميناً ، فشكا إليه وسأله أن يأذن له ، فنزلت هذه الآية ، قاله السدي (١) . وفي معنى « خفافاً وثقالاً » أحد عشر قولاً .

أحدها: شيوخاً وشباباً ، رواه أنس عن أبي طلحة ، وبه قال الحسن ، والشعبي ، وعكرمة ، ومجاهد ، وأبو صالح ، و شمر بن عطية ، وابن زيد في آخرين . والثاني : رجمالة وركباناً ، رواه عطاء عن ابن عباس ، وبه قال الأوزاعي . والثالث : في الما وغير في الماط ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وبه قال قتادة ، ومقاتل .

والرابع: أغنيا وفقرا ، روي عن ابن عباس . ثم في معنى هـذا الوجه قولان . أحدهما : أن الخفاف : ذوو العسرة وقلّة العيال ، والثقال : ذوو العيال والميسرة ، قاله الفرا . والثاني : أن الخفاف : أهل المسرة ، والثقال : أهل العسرة ، حكي عن الزجاج .

والخامس: ذوي عيال ، وغير ءيال . قاله زيد بن أسلم . والسادس : ذوي ضياع ، وغير ذوي ضياع ، قاله ابن زيد . والسابع : ذوي أشغال ، وغير ذوي أشغال ، قاله الحكم .

<sup>(</sup>۱) د أسباب النزول ، للواحــدي : ۱٤۱ ، وذكره السيوطي في د الدر ، ۳٤٦/۳ ، ونسبه لابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ .

والثامن : أصحَّاء ، ومرضى ، قاله مرة الهمداني ، وجويبر .

والناسع : عزَّ اباً ومتأهِّلين ، قاله يمان بن رياب .

والماشر : خفافاً إلى الطاعة ، وتقالاً عن المخالفة ، ذكره الماوردي . والحادي عشر : خفافاً من السلاح ، وتقالاً بالاستكنار منه ، ذكره الثملي .

## ﷺ فصل ﷺ

روى عطاء الخراساني عن ابن عباس أن هذه الآية منسوخة بقوله : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافئة ) [ النوبة : ١٣٧ ] (١) . وقال السدي : نسخت بقوله : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ) [ التوبة : ٩١ ] (٢) .

قوله تعالى: ( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ) قال القـاضي أبو يعلى: أوجب الجهاد بالمال والنفس جميعاً ، فن كان له مال وهو مريض أو مقعـد أو ضعيف لا يصلـح للقتال ، فعليه الجهاد عاله ، بأن يعطيه غيره فيغزو به ، كما يلزمه الجهاد بنفسه إذا كان قوياً . وإن كان له مال وقوَّة ، فعليه الجهاد بالنفس والمـال . ومن كان معدما عاجزاً ، فعليه الجهاد بالنصح لله ورسوله ، لقوله : ( ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ) [ النوبة : ١٩] .

<sup>(</sup>١) وقد ذهب إلى إحكام الآية ومنع النسخ جماعة ، منهم ابن جرير الطــــبري ، وأبو سليان الدمشقي ، وحكى القاضي أبو يعلى عن بعض العلماء أنهم قالوا و ليس ها هنا نسخ ، ومتى لم يقارم أهل الثنور العدو ، ففرض على الناس النفير إليهم ، ومتى استغنوا عن إعانــة من وراءهم عذر القاعدون عنهم » .

<sup>(</sup>٧) أخرجه السيوطي في والدر ، ٣٤٦/٠ ، من رواية ابن أبي حاتم ، وأبي الشيــــخ عن السدي .

قولەتعالى : ( ذاكم خير اكم ) فيە قولان .

أحدهما : ذلكم الجهاد خير لكم من تركه والتثاقل عنه .

والثاني : ذلكم الجهاد خير حاصل لكم ( إِن كنتم تعلمون) مالكم من الثواب.

قوله تعالى: ( لو كان عرضاً قريباً ) قال المفسرون: نزلت في المنافقين الذين تخلستُفوا عن غزوة تبوك . ومعنى الآية : لو كان ما دعوا إليه عَرَضاً قريباً . والعَرَض : كل ماعرض لك من منافع الدنيا ، فالمنى : لو كانت غنيمة قريبة ، أو كان سفراً قاصداً ، أي : سهلاً قريباً ، لات عموك طمعاً في المال ( واكن بَعُدَت عليهم الشقة أ ) قال ابن قنيبة : الشقة : السفر ؛ وقال الزجاج : الشقة : الغاية التي عليهم الشقة : وقال ابن فارس : الشقة : مصير إلى أرض بعيدة ، تقول : شقة شاقة .

قوله تعالى: (وسيحلفون بالله ) يمني المنافقين إذا رجعتم إليهم (لو استطعنا) وقرأ زائدة عن الأعمس ، والأصمعي عن نافع : « لو استطعنا » بضم الواو ، وكذا أين وقع ، مثل (لو اطلعت عليهم ) [ الكهف : ١٨ ] ، كأنه لما احتيج إلى حركة الواو ، حركت بالضم لأنها أخت الواو ، والمعنى : لو قدرنا وكان لنا سعمة في المال . (يهلكون أنفسهم ) بالكذب والنفاق (والله بعلم إنهم لكاذبون) لأنهم كانوا أغنيا ولم يخرجوا .

﴿ عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذْ ِنْتَ كَلْمُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ التَّذِينَ صَدَّقُوا وَتَعْلَمُ الكَاذِبِينَ ﴾

قوله تعالى : ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) كان ﴿ وَلِيْكِيِّهُ قَدَ أَذَنَ لَقُومُ مَنِ

المنافقين في التخليق لما خرج إلى نبوك ، قال ابن عباس : ولم يعكن يومئذ يعرف المنافقين ، قال عمرو بن ميمون : اثنتان فعلها رسول الله وين ولم يؤمر بها : إذنه للمنافقين ، وأخذه الفداء من الأسارى ؛ فعانبه الله كما تسمعون ، قال مورق : عانبه ربّه بهذا . وقال سفيان بن عيينة : انظر إلى هذا اللطف ، بدأه بالعفو قبل أن يعيره بالذّيب . وقال ابن الأنباري : لم يخاطب بهذا لجرم أجرمه ، لكن الله وقدره ورفع من شأنه حين افتتح الكلام بقوله : (عفا الله عنك ) كما يقول الرجل لمخاطبه إذا كان كرعاً عليه : عفا الله عنك ، ماصنعت في حاجتي ؛ ورضي الله عنك ، هلا زرتني .

قوله تعالى : ( حتى يتبيَّن لك الذين صدقوا ) فيه قولان.

أحدها : أن معناه : حتى تمرف ذوي المذر في التخلُّف ممن لاعذر له .

والثاني : لو لم تأذن لهم ، لقددوا وبان لك كذبهم في اعتذاره . قال قتادة : ثم إِن الله تمالى نسخ هذه الآية بقوله : (فائذن لمن شئت منهم) [ النور : ٦٢ ] .

﴿ كَايَسْتَأْ ذِنُكَ النَّذِينَ بُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَ الْهِمِ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ . إِنَّمَا يُجَاهِدُوا بِأَمْوَ الْهِمِ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ . إِنَّمَا بَسَتَأْذُونَكَ النَّذِينَ كَابُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتُ مُسَاتًا ذُنْكَ النَّذِينَ كَابُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتُ النَّذِينَ كَابُوْمِنَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ ﴾

قوله تعالى : ( لايسنأذنك الذين يؤمنون بالله ) قال ابن عبـاس : هـذا تميير للمنافقين حين استأذنوا في القمود . قال الزجاج : أعلم الله عز وجل نبيَّه ﴿ الله علامة النفاق في ذلك الوقت الاستئذان .

## ⊸ﷺ فصل ﷺ⊸

وروي عن ابن عباس أنه قال: نسخت هذه الآية بقوله: ( لم يذهبوا حتى يستأذنوه ...) إلى آخر الآية [ النور: ٢٢]. قال أبو سليمان الدمشقي: وليس للنسخ هاهنا مدخل، لإمكان العمل بالآيتين، وذلك أنه إنما عاب على المنافقين أن يستأذنوه في القعود عن الجهاد من غير عذر، وأجاز للمؤمنين الاستئذان لما يعرض لهم من عاجة، وكان المنافقون إذا كانوا معه فعرضت لهم حاجة، ذهبوا من غير استئذانه. ﴿ وَكُو الرَّوا النَّحُرُوجَ لَا عَدُوا لَهُ عَدُهٌ وَلَكِنْ كَرِهَ اللهُ الْبِعَاتُهُمْ وَقِيلَ النَّعُدُوا مَعَ القَاعِدِينَ. لَو خَرَجُوا فِيكُم انْبِعَاتُهُمْ وَقِيلَ النَّعُدُوا مَعَ القَاعِدِينَ. لَو خَرَجُوا فِيكُم مَازَادُوكُمْ إلَّالا خَبَالاً وَلا وَضَعُوا خِلاَلكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَة مَازَادُوكُمْ إلَّالا خَبَالاً وَلا وَضَعُوا خِلاَلكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَة مَازَادُوكُمْ إلَّالا خَبَالاً وَلا وَضَعُوا خِلاَلكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَة

قوله تعالى : ( ولو أرادوا الخروج ) يعني المستأذنين له في القعود .

وفي المراد بالعُدَّة قولان .

أحدهما : النية ، قاله الضحاك عن ابن عباس ·

وَفِيكُمْ صَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلَيمٌ بَالظَّالِينَ ﴾

والثاني: السلاح، والمركوب، وما يصلح للخروج، قاله أبو صالح عن ابن عباس. والانبعاث: الانطلاق. والنثبيط: ردين الإنسان عن الشيء يفعله. قوله تعالى: ( وقيل اقمدوا ) في القائل لهم ثلاثة أقوال.

أحدها : أنهم ألهموا ذلك خذلانًا لهم ، قاله مقاتل . والثاني : أن النبي وَلَيْنَاتُهُ قاله غضبًا عليهم . والثالث : أنه قول بمضهم لبعض ، ذكرهما الماوردي .

وفي المراد بالقاعدين قولار .

أحدهما : أنهم القاعدون بغير عذر ، قاله ابن السائب .

والثاني: أنهم القاعدون بعذر ، كالنساء والصبيان ، ذكره علي بن عيسى . قال الزجاج: ثم أعلم الله عز وجل لم كره خروجهم ، فقال: ( لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خَبالاً) والخبال: الفساد وذهاب الشيء . وقال ابن قتيبة: الخبال: الشر .

فان قيل : كأن الصحابة كان فيهم خبال حتى قيل : (مازادوكم إلا خبالاً)؛

فالجواب : أنه من الاستثناء المنقطع ، والمعنى : مازادوكم قو ق ، لكن أوقعوا

بينكم خبالاً . وقيل : سبب نزول هذه الآية أن النبي ﷺ لما خرج ، ضرب
عسكره على ثنيّة الوداع ، وخرج عبد الله بن أبي ، فضرب عسكره على أسفل
من ذلك ؛ فلما سار رسول الله ﷺ ، تخدّف ابن أبي فيمن تخدّف من المنافقين ،
فنزلت هذه الآية (١) .

قوله تعالى : ( ولا وضعوا خلالكم ) قال الفراء : الإيضاع : السير بين القوم . وقال أبو عبيدة : لا سرعوا بينكم ، وأصله من التخلل . قال الزجاج : يقال : أوضمت في السير : أسرعت .

قوله تعالى : ( يبغونكم الفتنة ) قال الفراء : يبغونها لكم . وفي الفتنة قولان . أحدهما : الكفر ، قاله الضحاك ، ومقاتل ، وابن قنيبة .

<sup>(</sup>١) قال السيوطي في « الدر ، ٣/٤٤٪ : وأخرج ابن اسحاق ، وابن المسذر ، عن الحسن البصري قال : كان عبد الله بن أبي ، وعبد الله بن نبتل ، ورفاعة بن زيد ابن تابوت من عطاء المنافقين ، وكانوا بمن يكيد الاسلام وأهله ، وفيم أزل الله تعالى : ( لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلنبوا لك الأمور . . . ) إلى آخر الآية، وهي الآية التي بعد هذه .

والثاني : تفريق الجماعة ، وشتات الكلمة . قال الحسن : لا وضموا خلالكم بالنميمة لإفساد ذات بينكم .

قولەتعالى : ( وفيكم سمَّاعون لهم ) فيه قولان ·

أحدهما : عيون ينقلون إليهم أخباركم ، قاله مجاهد ، وابن زبد .

والثاني : مَن يسمع كلامهم ويطيعهم ، قاله قتادة ، وابن إسحاق .

﴿ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَتَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَمُمْ كَارِهُونَ ﴾

قوله تعالى : ( لقد ابتغوا الفتنة ) في الفتنة قولان .

أحدهما : الشر ، قاله ابن عباس . والثاني : الشرك ، قاله مقانل .

قوله تعالى : ( من قبل ) أي : من قبل غزوة نبوك .

وفي ثوله : ( وقلـَّبوا لك الامور ) خمسة أنوال .

أحدها : بَغَوْ الك الغوائل ، قاله ابن عباس . وقيل : إِنَّ اثني عشر رجلاً من المنافقين وقفوا على طريقه ليلاً ليفتكوا به ، فسلتَّمه الله منهم .

والثاني : احتالوا في تشتّت أمرك وإبطال دينك ، قاله أبو سليمان الدمشقي . قال ابن جرير : وذلك كانصراف ابن أبيّ يوم أحد بأصحابه .

والثالث : أنه قولهم ماليس في قلوبهم .

والرابع: أنه ميلهم إليك في الظاهر، وممالاً ق المشركين في الباطن. والخامس . أنه حلفهم بالله ( لو استطعنا لخرجنا معكم ) ذكر هذه الاُقوال الثلاثة الماوردي .

قوله تعالى : ( حتى جاء الحق ) يعني النصر ( وظهر أمر الله ) يعني الإِسلام .

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ بَقُولُ انْذَنَ لِي وَلَا تَفْتَنِنِي أَلاَ فِي الْفَتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ كَمُحِيطَةٌ بِإَلْكَافِرِينَ ﴾

قوله تعالى: ( ومنهم من يقول انذن لي ) سبب نزولها أن رسول الله عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ أَن تَعْمَ اللّهِ عَلَيْكُ أَن تَعْمَ بَاتَ الأَصْفَر » ، فقال : بارسول الله ، انذن لي فأقيم ، ولا تفتني ببنات الأصفر . فأعرض عنه ، وقال : « قد أذنت لك » ، ونزلت هذه الآية ، قاله أبو صالح عن ابن عباس (۱) . وهذه الآية وما بعدها إلى قوله : ( إنما الصدقات ) في المنافقين .

قوله تعالى : ( ومنهم ) بعني المنافقين ( من يقول اثذن لي ) أي : في القعود عن الجهاد ، وهو الجد بن قيس . وفي قوله : ( ولا تفتنتي ) أربعة أقوال .

أحدها : لانفتنتي بالنساء ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وابن زيد .

والثاني : لاتــُـكسبني الإثم بأمرك إِيَّــايَ بالخروج وهو غير متيسِّر لي ، فآثم بالمخالفة ، قاله الحسن ، وقتادة ، والزجاج .

والثالث: لانكفترني بالزامك إيَّايَ الخروج، قاله الضحاك ·

والرابع : لاتصرفني عن شغلي ، قاله ابن بحر .

قوله تعالى : ( ألا في الفتنة سقطوا ) في هذه الفتنة أربعة أقوال ·

أحدها: أنها الكفر، قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: الحرج، قاله على بن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: الإثم، قاله قتادة، والزجاج. والرابع: العذاب في جهنم، ذكره الماوردي.

<sup>(</sup>١) أورده السيوطي في « الدر » ٣٤٨/٣ ، من رواية محمد بن إسحاق ، وابن المندر ، والبيهةي في « الدلائل ، من طريقه عن عاصم بن عمر بن قتــادة ، وعبد الله بن أبي بكر ابن حزم .

راد المسير ٣ م (٢٩)

﴿ إِنْ 'تَصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمُ ۚ وَإِنْ 'تَصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ . 'قلْ لَنَ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَنَا وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

قوله تعالى : ( إن تصبك حسنة ) أي : نصر وغنيمة . والمصيبة : القتل والهزيمة . ( ويتوكَتُو الله والهزيمة . ( ويتوكَتُو الله وهم فرحون ) عصابك وسلامتهم .

قوله تعالى : ( إلا ماكتب الله لنا ) فيه ثلانة أقوال .

أحدها : ماقضي علينا ، قاله ابن عباس .

والثاني : ماسَّن لنا في كتابه من أنَّا نظفر فيكون ذلك حسنى لنا، أو نقتل فتكون الشهادةُ حسنى لنا أيضاً ، قاله الزجاج .

والثالث: لن يصيبنا في عاقبة أمرنا إلا ماكتب الله لنا من النصر الذي رُوعدنا ، ذكره الماوردي .

قولهتعالى : ( هو مولانا ) أي : ناصرنا ٠

﴿ أُقَلَّ هَلَ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ لَكُنَّ بَنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ لَنَّ نَتَرَبَّصُ اللهُ بِمَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أُو بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُونَ ﴾ فَتَرَبَّصُونَ ﴾

قوله تعالى: (قل هل تربَّصون بنا) أي: ننتظرون ، والحسنيان: النصر والشهادة ، (ونحن نتربَّص بكم أن يصيبَكم الله بعذاب من عنده) في هذا العذاب قولان .

أحدها : الصواعق ، قاله ابن عباس . والثاني : الموت ، قاله ابن ُجرَيج . قوله تعالى : ( أو بأيدينا ) يعني : القتل .

قوله تعالى: (أنفقوا طوعاً أو كرهاً) سبب نزولها أن الجدّ بن قيس قال اللنبي وَلَيْكُ لللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَزُو الروم: إذا رأيت النساء افتنت، ولكن هذا مالي أعينك به، فنزلت هذه الآية، قاله ابن عباس (۱). قال الزجاج: وهذا لفظ أمر، ومعناه معنى الشرط والجزاء، المعنى: إن أنفقتم طائعين أو مكرهين لن يُتقبّل منكم. ومثله في الشعر قول كثيتر:

أُسيئي بنـا أو أحسني لاملومة لله ينا ولا مَقَالِيَّةً إِن تَقَلَـَّتِ (٢) لم يأمرها بالإساءة ، ولكن أعلمها أنها إِن أساءت أو أحسنت فهو على عهدها . قال الفراء : ومثله ( استغفر لهم أو لاتستغفر لهم ) [ التوبة : ٨٠ ] .

﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ 'نَقْبَلَ مِنْهُمْ 'نَفَقَانَهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَهِمْ كُسَالِيا وَكُمْ كُسُوا وَهُ وَمُ كُسَالِيا وَكُمْ كُسُوا وَهُ فَهُمْ كُلُولُهُ وَكُمْ كُلُولُهُ وَكُمْ كُلُوا وَلَهُ وَلَا يُعُمْ كُلُوا وَكُمْ كُلُولُوا وَلَا يَعْمُونَ كُلُولُوا وَلَا يَعْدُونَ وَلَا يُعَلِيلُوا وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ كُلُولُوا وَلَا لَاسِلُوا وَلَا يُعْلِيلُوا وَلَا يُعْتَلِي الْعُلِيْ وَلَا يَعْمُ وَلَا يُعْلِي الْعُلِيالِي الْعُلِي فَا فَالْعُلِي وَلَا يُعْلِي اللَّهِ وَلَا يُعْلِي اللَّهِ وَلَا يَعْلِي اللَّهِ وَلَا يَعْلِي اللَّهِ وَلَا يُعْلِي اللَّهِ وَلَا يُعْلِي اللَّهِ وَلَا عَلَا مِنْ وَالْعُلِي اللَّهِ وَلَا يَعْلِي اللَّهِ وَلَا يَعْلِي اللَّهِ وَلَا يُعْلِي اللَّهِ وَلَا يُعْلِي اللَّهِ وَلَا يُعْلِي اللَّهُ وَلَا يَعْلِي اللَّهِ وَلَا يَعْلِي اللَّهِ وَلَا يُعْلِي اللَّهِ وَلَا يُعْلِي اللَّهِ وَلَا مِنْ مُعْلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْعُلِي وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا يَعْلَا لَا لَا لَالِهُ وَلَا لِلْمُ لَا لَاللَّهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قوله تعالى : ( وما منعهم أن ُنقبلَ عهم نفقاتـُهم ) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وعاصم ، وأبو عمرو ، وابن عامر : « نقبل » بالتاء . وقرأ حمزة ، والكسائي : « يقبل »

 <sup>(</sup>١) ه الطبري ، ١٤/١٤ ، وفي سنده انقطاع .

 <sup>(</sup>۲) البیت لکثیر عزة دیوانه ۱/۳۵ ، من قصیدته الشهورة ، و د الطبري ، ۲۹٤/۳ ،
 و ۲۹۳/۱٤ ، و د معاني القرآن ، للفراء : ٤٤١/١ ، يقال : قلاه يقليه قلى ، وهو مقلي :
 کرهه وأبغضه ، وتقلى : تبغض ، أي : استعمل من الفعل أو القول مايدعو الى بغضه .

بالياه . قال أبو على : من أنَّت ، فلأن الفعل مسند إلى مؤنَّت في اللفظ ؛ ومن قرأ بالياه ، فلأنه ليس بتأنيت حقيقي ، فجاز تذكيره ؛ كقوله : ( فمن جاه موعظة من ربه ) [البفرة : ٢٧٥] . وقرأ الجحدري : «أن يتقبل » بياه مفتوحة ، « نفقانهم » بكسر الناه . وقرأ الاعمش : « نفقتهم » بغير ألف ، مرفوعة الناه . وقرأ أبو مجلز ، وأبو رجاه : « أن يتقبل » بالياء « نفقتهم » بنصب الناه على التوحيد .

قوله تعالى: ﴿ إِلا أُنَّهُم كَفُرُوا بِاللهِ ﴾ قال ابن الأنباري: ﴿ أَنَ ﴾ هاهنا مفتوحة ، لأنها بتأويل المصدر مرتفعة بـ ﴿ منعهم ﴾ ، والتقدير : وما منعهم قبول النفقة منهم إلا كفرهم بالله .

قوله تعالى : ( إِلَا وَهِ كَسَالَى) قَدْ شَرَحْنَاهُ فِي سُورَةُ ( النَّسَاءُ : ١٤٢).

قوله تعالى : ( وَلَا يَنْفَقُونَ إِلَا وَهُ كَارِهُونَ ) لأَنْهُم يَعَدُّونَ الْإِنْفَاقَ مَغْرَماً.

﴿ فَلَا أُنْهُ بِينُكَ أَمْوَ النَّهُمُ ۚ وَلَا أُولًا وَهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذَّبِهُمُ ۚ 
بِهَا فِي النَّحَيُوا قِ الدُّنْيَا وَتَزَهْمَ قَ أَنْفُسُهُم ۚ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾

قوله تمالى : ( فلا تعجبك أموالهم ) أي : لاتستحسن ما أنعمنا به عليهم من الأموال والا ولا ولا ولا ولا .

أحدها : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا ، إنما يريد الله ليمذبهم بها في الآخرة ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدي ، وابن قتيبة . فعلى هذا ، في الآخرة بما صنعوا في كسب فعلى هذا ، في الآخرة بما صنعوا في كسب الاعموال وإنفاقها .

والثاني : أنها على نظمها ، والمعنى : ليُعذبهم بها في الدنيا بالمصائب في الأموال والا ولاء ، فهي لهم عذاب ، والمؤمنين أجر ، قاله ابن زيد .

والثالث : أن المعنى : ليعذبهم بأخذ الزكاة من أموالهم والنفقة في سبيل الله، قاله الحسن . فعلى هذا ، ترجع الكناية إلى الاثموال وحدها .

والرابع : ليعذبهم بسبي أولادهم وغنيمة أموالهم ، ذكره الماوردي . فعلى هذا تكون في المشركين .

قوله تعالى : ( وتزهق أنفسهم ) أي : تخرج ، يقـال : زهق السهم : إذا جـاوز الهدف .

﴿ وَيَحْلَفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ وَلَكِنَّهُمْ وَلَكِنَّهُمُ قَوْمَ اللهِ وَيَحْلُونَ مَلْجَأً الوَ مَغَارَاتٍ أُو مُدَّخَلاً لَوَلَوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ إلينه وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾

قوله تعالى: ( و يحلفون بالله إنهم لمكم ) أي : مؤمنون ، و ( يَفْر َ قون ) عمنى يخافون . فأما الملجأ ، فقال الزجاج : الملجأ واللهجأ مقصور مهموز ، وهو المكان الذي يُتحصن فيه . والمغارات : جمع مغارة ، وهو الموضع الذي يغور فيه الإنسان ، أي : يستنر فيه . وقرأ سعيد بن جبير ، وابن أبي علة : « أو مُغارات » بضم الميم ؛ لا نه يقال : أغرت وغُرت : إذا دخلت الغور ، وأصل مدَّحَل : مدَّخل ، ولكن النا و ببدل بعد الدال دالا ، لا ن النا و مهموسة ، والدال مجهورة ، والدال مجهورة ، والدال من مكان واحد ، فكان السام من وجه واحد أخف . وقرأ أبي ، وأبو الميوزاء : « أو مُتَدَخَلاً » برفع الميم ، وبنا ودال مفتوحتين ، وأبو المجوزاء : « أو مُتَدَخَلاً » برفع الميم ، وبنا ودال مفتوحتين ، وقرأ الحسن ، وأبن مسعود ، وأبو عمران : « مُندخَلاً » بنون بعد الميم المضمومة . وقرأ الحسن ، وابن بعمر ، ويعقوب : « مدخلاً » بفتح الميم وتخفيف الدال وسكونها . قال الزجاج : من قال : « مَدخلاً » فهو من دخل يدخل مدخلاً ؛ ومن قال : « مُدُخلاً » فهو من دخل يدخل مدخلاً ؛ ومن قال : « مُدُخلاً » فهو من دخل يدخل مدخلاً ؛

الحمد لله ممسانا ومُصبَحَنَا بالخير صبَّحنا رَبِّي ومسَّانا (۱) ومعنى مُدَّخل ومُدْخل: أنهم لو وجدوا قوماً يدخلون في جملتهم (لولسَّوا) إليه ، أي : إلى أحد هذه الاشياء (وه يجمحون) أي : يسرعون إسراعاً لابرد فيه وجوهنهم شيء . بقال : جمح وطمح : إذا أسرع ولم يردَّ وجهه شيء ؛ ومنه قبل : فرس جموح للذي إذا حمل لم يرده اللجام ،

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَانِ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُمُطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾

قوله تعالى : ( ومنهم من يامزك في الصدقات ) فيمن نزلت فيه قولان . أحدها : أنه ذو الخويصرة التميمي ، قال للنبي ﷺ يوماً : اعدل يارسول الله ، فنزلت هذه الآية (٢٠٠٠ . ويقال : أبو الخواصر . ويقال : ابن ذي الخويصرة .

والثاني: أنه ثعلبة بن حاطب، كان يقول: إنما يعطي محمد من يشاء، فنزلت هذه الآبة. قال ابن قتيبة: « يلمزك » بعيبك ويطسن عليك. يقال: همزت فلاناً ولمزته: إذا اغتبته وعبته ؛ والا كثرون على كسر ميم « يلمزك ». وقرأ يعقوب، ونظيف عن قنبل، وأبان عن عاصم، والقزاز عن عبد الوارث: « بلمزون » [التوبة: ٢٩] و «يلمزك» و « لاتلمزوا » [الحجرات: ١١] بضم الميم فيهن ق. وقرأ ابن السميفع: « يلامزك » مثل: يفاعلك. وقد رواها حماد بن سلمة عن ابن كثير. قال أبو على الفارسي: وينبغي أن تكون فاعلت في هذا من واحد، نحو: طارقت النمل، وعافاه الله، ونبغي أن تكون من النبي عينية. وقرأ الاعمش: « يلمرزك » بتشديد الميم من

<sup>(</sup>١) البيت لامية بن أبي الصلت في د الاغاني ۽ ١٢٩/٤ ، و د اللسان ۽ مسا .

<sup>(</sup>۲) « الطبري » : ۱۹۰۷/۱۶ و إسناده صحيح ، وقصة ذو الخوبصرة معراة عن سبب النزول رواها البخاري في « صحيحه » 7/80 ، ومسلم 7/80 من طريق الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري .

غير ألف ، مثل : يفعّلك . قال الزجاج : يقـال : لمزت لرجل ألمرزه وألمـُزه ، بكسر الميم وضمها : إذا عبته ، وكذلك : همزته أهمزه ، قال الشاعر : إذا لقيتُك مُنبَّدي لي مُكَـاشَـرَةً وإن تَغيَّبُتُ كنتَ الهامـِزَ اللَّمَزَهُ (١)

﴿ وَلُو أُنَّهُمْ رَضُوا مَا آنَهُمُ اللهُ وَرُسُولُهُ وَقَالَـُوا حَسَّبُنَا اللهُ سَيُو نينا اللهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ . إِنَّمَا اللهُ مَنِ اللهُ مَنِ فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ . إِنَّمَا اللهَّدَ قَاتُ لِلْفُهُ مَنَ اللهُ وَالْمَوْلُهُ عَلَيْهُا وَالْمَوْلُهُ عَلَيْهُا وَالْمَوْلُهُ عَلَيْهُا وَالْمَوْلُهُ عَلَيْهُا وَالْمَوْلُهُ عَلَيْهُا وَالْمَوْلُولُهُ مِن وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَريضةً مِن اللهِ وَاللهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ﴾

قوله تعالى : ( ولو أنهم رضوا ما آناه الله ورسوله ) أي : قنموا عا أعطوا . ( إِنا إِلى الله راغبون ) في الزيادة ، أي : لكان خيراً لهم . وهذ جواب « لو » ، وهو محذوف في اللفظ .

ثم بيَّن المستحق للصدقات بقوله : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) اختلفوا في صفة الفقير والمسكين على ستة أقوال .

أحدها: أن الفقير: المتعفف عن السؤال، والمسكين: الذي يسأل وبه رَمَق، قاله ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وجابر بن زبد، والزهري، والحكم، وابن زيد، ومقاتل.

والثاني : أن الفقير : المحتاج الذي به زمانة ، والمسكين : المحتاج الذي لازمانة به ، قاله قتــادة .

<sup>(</sup>۱) البيت لزياد الأعجم في د الطبري ، ٢٠١/١٤ ، و د مجاز القرآن ، ٢٦٣/١ ، و د شواهد الكشاف ، ٢٥٣ ، و د الطبرة ، لابن دريد ١٨/٣ ، و د المقاييس ، ٢٦/٦ ، و د اللسان ، : همز .

والثالث : الفقير : المهاجر ، والمسكين : الذي لم يهـاجر ، قاله الضحاك بن مزاحم ، والنخعي .

والرابع: الفقير: فقير المسلمين، والمسكين: من أهل الكتاب، قاله عكرمة.
والخامس: أن الفقير: من له البُـلْـنَـة من الشيء، والمسكين: الذي ليس له
شيء، قاله أبو حنيفة، ويونس بن حبيب، ويعقوب بن السكــّيت، وابن قتيبة.
واحتجوا بقول الراعى:

أمَّا الفقيرُ الذي كانتُ حَلَمُوبَتُه وفقَ العيال فلم يُشَرَكُ له سَبَدُ () فساه فقيراً ، وله حَلُوبة تَكفيه وعياله . وقال يونس : قلت لأعرابي : أفقير أنت ؛ قال : لا والله ، بل مسكين ؛ يريد : أنا أسوأ حالاً من الفقير .

والسادس: أن الفقير أمس طاجةً من المسكين، وهذا مذهب أحمد، لأن الفقير مأخوذ من انكسار الفقار، والمسكنة مأخوذة من السكون والخشوع، وذلك أبلغ. قال ابن الأنباري: ويروى عن الاصمعي أنه قال: المسكين أحسن حالاً من الفقير. وقال أحمد بن عبيد: المسكين أحسن حالاً من الفقير، لأن الفقير أصله في اللغة: المفقور الذي نزعت فقرة من فقر ظهره، فكأنه انقطع طهره من شدة الفقر؛ فصرف عن مفقور إلى فقير، كما قيل: مجروح وجريح، ومطبوخ وطبيخ، قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) ديوانه ٥٥ ، و « إصلاح المنطق » ٣٣٦، و « الاقتضاب » ١١٤ ، والحلوبة: الناقة التي تحلب ، وقوله : وفق السيال ، أي : لها ابن قدر كفايتهم لافضل فيه عنهم . وقيل : قدر مايقوتهم ، وكل شيء طابق شيئاً فهو وفق له . والسبد : الشمر . وقيل : الوبر . فاذا قيل : ماله سبد ولا لبد ، فحمناه : ماله ذو وبر ولا صوف متلبد ، يكنى بها عن الابل والغنم .

لَمَا رأى ُلِبَدَ النَّسُورِ تَطَابَرَتَ وَفَعَ القَوادِمَ كَالفَقيرِ الأَعْزَلِ (١) قال : ومن الحجة لهذا القول قوله : (وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ) [الكهف: ٧٩] ، فوصف بالمسكنة من له سفينة تساوي مالاً ؛ قال : وهو الصحيح عندنا .

قوله تعالى : ( والعاملين عليها ) وهم السماة لجباية الصدقة ، يُمنْطَوْنَ منها بقدر أُجُور أمثالهم ، وليس ما يأخذونه بزكاة .

قوله تعالى : (والمؤلسّة قاوبهم) وه قوم كان رسول الله ويه بتألسّه على الإسلام عا يعطيهم ، وكانوا ذوي شرف ، وه صنفان : مسلمون ، وكافرون . فأما المسلمون ، فصنفان ؛ صنف كانت نيسّاتُهم في الإسلام ضعيفة ، فتألسّهم تقوية لنيسّاتهم ، كعينينيّة بن حصن ، والا قرع ؛ وصنف كانت نياتهم حسنة ، فأعطوا تأليّفا لعشائره من المشركين ، مثل عدي بن حاتم . وأما المشركون ، فصنفان ؛ منف يقصدون المسلمين بالا ذي ، فتألسّهم دفعاً لأذاه ، مثل عامم بن الطفيل ؛ وصنف كان لهم ميل إلى الإسلام ، تألسّهم بالعطية ليؤمنوا ، كصفوان بن أمية . وقد ذكرت عدد المؤلفة في كناب «النلقيح » . وحكمهم باق عند أحمد في رواية ، وقال أبو حنيفة ، والشافعي : حكمهم منسوخ . قال الزهري : لا أعلم شيئاً نسخ حم المؤلسّة قاوبهم .

قولهتعالى : ( وفي الرقاب ) قد ذكرناه في سورة ( البقرة : ١٧٧ ) ٠

<sup>(</sup>۱) البيت للبيد ، ديوانه ٢٧٤ ، و « اللسان » : فقر ، و « معجم البلدان » ٢٧٨/ ، و « معجم مقاييس اللغة » ٤/٠ » ، و « الحيوان » ٣٧٦/ » ، وقوله : كالفقير ، ويروى : كالمقير ، ويروى : كالكمير ، والأعزل: لما ثل الذنب توصف به الخيل ، والقوادم: أربع ريشات في مقدم الجناح ، الواحدة : قادمة ، والفقير : المكسور الفقار ، وهي ما انتضد من عظام الصلب من لدن السكاهل إلى المجب .

قوله نعالى: ( والفارمين ) وهم الذين لزمهم الدَّين ولا يجدون القضاء . قال قتادة : هم ناس عليهم دَيْنُ من غير فساد ولا إسراف ولا تبذير ، وإنما قال هذا ، لأنه لا يؤمن في حق المفسد إذا قُضِيَ دَيْنُهُ أَن يعود إلى الاستدانة لذلك ؟ ولا خلاف في جواز قضاه دينه ودفع الزكاة إليه ، ولكن قتادة قاله على وجه الكراهية .

قوله تعالى: (وفي سبيل الله) يعني: الغزاة والمرابطين. ويجوز عندنا (۱) أن يعطى الأغنيا منهم والفقراء، وهو قول الشافمي. وقال أبو حنيفة: لا يعطى إلا الفقير منهم. وهل يجوز أن يصرف من الزكاة إلى الحج، أم لا ؛ فيه عن أحمد روايتان.

قوله تعالى: (وابن السبيل) هو المسافر المقطع به، وإن كان له مال في بلده ؛ قاله مجاهد، وقتادة، وأبو حنيفة، وأحمد. فأما إذا أراد أن ينشى سفرا، فهل يجوز أن يعطى ؛ قال الشافعي: يجوز، وعن أحمد مثله ؛ وقد ذكرنا في سورة (البقرة: ١٧٧) فيه أقوالاً عن المفسرين.

قوله تعالى : ( فريضة من الله ) يعني أن الله افترض هذا .

## ۔ ﷺ فصل ﷺ⊸

وحد الغنى الذي يمنع أخذ الركاة عند أصحابنا بأحد شيثين : أن يكون مالكا لحسين درهما ، أو عدِلها من الذهب ، سواء كان ذلك يقوم بكفايته، أو لا يقوم . والثاني : أن بكون له كفاية ، إما منصناعة ، أو أجرة عقار ، أو عروض

<sup>(</sup>١) أي : عند الحنابلة .

للنجارة يقوم ربحها بكفايته . وقال أبو حنيفة : الاعتبار في ذلك أن يكون مالكا لنصاب تجب عليه فيه الزكاة . فأما ذوو القربى الذين تحرم عليهم الصدفة ، فهم بنو هاشم ، وبنو المطلب . وقال أبو حنيفة : تحرم على ولد هاشم ، ولا تحرم على ولد المطلب . ويجوز أن يعمل على الصدقة من بني هاشم وبني المطلب ويأخذ عمالته منها ، خلافا لأبي حنيفة . فأما موالي بني هاشم وبني المطلب ، فتحرم عليهم الصدقة ، خلافا لمالك . ولا يجوز أن يعطي صدقته من تازمه نفقتُه ؛ وبه قال مالك ، والثوري . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يعطي والداً وإن علا ، ولا ولداً وإن منفل ، ولا زوجه ، ويعطي من عكم عداه . فأما الذي في فالأكثرون على أنه لا يجوز إن المسن : إذا لم يجد مسلما ، أعطى الذي . ولا يجب المستيماب الأصناف ، ولا اعتبار عدد من كل صنف ؛ وهـو قول أبي حنيفة ، ومالك ؛ وقال الشافعي : يجب الاستيماب من كل صنف ثلائة .

فأما إذا أراد نقل الصدقة من بلد المال إلى موضع منقصر فيه الصلاة ، فلا يجوز له ذلك ، فان نقلها لم يُجزئه ؛ وهو قول مالك ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : يكره نقلها ، وتجزئه . قال أحمد : ولا يعطى الفقير أكثر من خمسين درهما . وقال أبو حنيفة : أكره أن يعطى رجل واحد من الزكاة مائتي درهم ، وإن أعطيته أجزأك . فأما الشافعي ، فاعتبر مايدفع الحاجة من غير حد . فان أعطى من يظنه فقيراً ، فبان أنه غني ، فهل يجزى و ؛ فيه عن أحمد روايتان .

﴿ وَمِنْهُمُ السَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُن مُولُ وَلَوْ مَن أَوْلُونَ هُوَ أَذُن مُولُ وَلَا النَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلسَّذِينَ أَوْلُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَذَابٌ الْبِمْ ﴾ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالسَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ كَلْمُمْ عَذَابٌ الْبِمْ ﴾ قوله تعالى: ( ومنهم الذين يؤذون النبي ) في سبب نزولها ثلاثة أقوال .

أحدها: أن خِذام بن خالد ، والجُلاس بن سويد ، وعبيد بن هلال في آخرين ، كانوا بؤذون رسول الله ويلي ، فقال بعضهم لبعض : لاتفعلوا ، فانا نخاف أن يبلغه فيقع بنا ، فقال الجلاس : بل نقول ماشئنا ، فانما محمد أذن سامعة ، ثم نأنيه فيصد قنا ؛ فنزلت هذه الآية ؛ قاله أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني: أن رجلاً من المنافقين يقال له: نَبْتَل بن الحارث ، كان ينم حدبث رسول الله على الله المنافقين ، فقيل له : لاتفعل ؛ فقال : إنما محمد أذن ، مَن حد ثه شيئاً ، صدقه ؛ نقول ماشئنا ، ثم نأتيه فنحلف له فيصدقنا ، فنزلت هذه الآية ؛ قاله محمد بن إسحاق (١) .

والثالث: أن ناساً من المنافقين منهم جلاس بن سويد ، ووديعة بن ثابت ، اجتمعوا ، فأرادوا أن يقموا في النبي ويتلقي ، وعنده غلام من الأنصار يدعى عامر ابن قيس ، فحقروه ، فتكاموا وقالوا : لئن كان مايقوله محمد حقاً ، لنحن شر من الحمير ، فغضب الفلام ، وقال : والله إن مايقوله محمد حق ، وإنكم اشر من الحمير ؛ ثم أتى النبي ويتلقي فأخبره ، فدعاه فسألهم ، فحلفوا أن عامراً كاذب ، وحلف عامر أنهم كذبوا ، وقال : اللهم لا تفرق بيننا حتى نبيتن صدق الصادق ، وكذب الكاذب ؛ فنزلت هذه الآية ، و نزل قوله : ( يحلفون بالله لكم ليرضوكم ) ، قاله السدي (٢) . فأما الأذى ، فهو عيه ونقل حديثه . ومعنى ( أَذُنْ ) يقبل كل ماقيل السدي (٢) . فأما الأذى ، فهو عيه ونقل حديثه . ومعنى ( أَذُنْ ) يقبل كل ماقيل

<sup>(</sup>۱) « الطبري ، ۱۶/۳۲۵ ، و « أسبــاب النزول ، للواحدي ۱۶۳ ، وأورده السيوطي في « الدر ، وزاد نسبته لابن المنذر ، وابن أبي حاتم .

له . قال ابن قتيبة : الأصل في هذا أن الأذُن هي السامعة ، فقيل لكل من صدّق بكل خبر يسمعه : أَذُن وجمهور القراء يقرؤون ( هو أَذُن قُل أَذُن وبهمهور القراء يقرؤون ( هو أَذُن قُل أَذُن وبهمهور القراء يقرؤون ( هو أَذُن قُل أَذُن فير لكم » أي : وقرأ الفع « هو أَذُن شر " ؛ يسمع الخير فيعمل به ، ولا يعمل بالشر " إذا سمعه . وقرأ ابن مسمود ، وابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، وابن يعمر ، وابن أبي عبلة « أَذُن » بالتنوين « خير » بالرفع . والمهنى : إن كان كما قلم ، يسمع منكم ويصد قكم ، خير لكم من أن يكذ بكم . قال أبو علي : يجوز أن تطلق الأذن على الجلة ، كما قال الخليل : إنما سميت الناب من الإبل ، لمكان الناب البازل ، فسميت الجلة كليم المجان الناب البازل ، فسميت الجلة كليم المجان المحان ال

ثم بيَّن ممن يقبل ، فقدال ( يؤمنِ أَ بالله وبؤمن أَ للمؤمنين ) قال ابن قتيبة : الباء واللام زائدتان ؛ والمعنى : يصدِّق الله ويصدِّق المؤمنين . وقال الزجاج : يسمع ماينز له الله عليه ، فيصد ق به ، ويصد ق المؤمنين فيما يخبرونه به . ( ورحمة " ) أي : وهو رحمة ، لأنه كان سبب إيمان المؤمنين ، وقرأ حمزة « ورحمة " » بالخفض . قال أبو على : المعنى : أَذُن مُ خيرٍ ورحمة ي . والمعنى : مستمع مستمع خيرٍ ورحمة ي .

﴿ يَعْدُفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْصُوكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقْ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمنينَ ﴾

قوله تعالى : ( يحلفون بالله لكم ليرضوكم ) قال ابن السائب : نزلت في جماعة من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك ، فلما رجع النبي وَلَيْكُمْ ، أتوا المؤمنين يعتذرون إليهم ، ويحلفون وبعتلتون . وقال مقائل : منهم عبد الله بن أبي ، حلف لا يتخلسَّف

عن رسول الله وَيَلِيْنِي ، ولَيكُونَنَ معه على عدوه . وقد ذكرنا في الآية التي قبلها أنهم حلفوا أنهم مانطقوا بالعيب . وحكى الزجاج عن بعض النحويين أنه قال : اللام في « ليرضوكم » بمعنى القسم ، والمعنى : يحلفون بالله لكم لنرضين كم قال : وهذا خطأ ، لأنهم إنما حلفوا أنهم ماقالوا ماحكي عنهم ليرضُوا باليمين ، ولم يحلفوا أنهم يُرضُون في المستقبل . قلت : وقول مقائل يؤكد ما أنكره الزجاج ، وقد مال إليه الأخفش .

قوله تعالى : ( واللهُ ورسولُهُ أحق أن يُرضُوه ) فيه قولان .

أحدهما : بالتوبة والإنابة . والثاني : بترك الطعن والعيب .

فان قيل : لم قال : « يُرضُوه » ولم يقل : يرضوهما ؛ فقد شرحنا هذا عند قوله : ( ولا ينفقونها في سبيل الله ) [ التوبة : ٣٤ ] .

﴿ أَلَم ۚ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن ۚ يُحَادِدِ اللَّهَ ۗ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهِنَا ذَٰلِكَ النْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴾

قوله تعالى : ( أَلَمْ يَعْلُمُوا ) روى أَبُو زيد عن المُفْضَلَ « أَلَمْ تَعْلُمُوا » بالتَّـاء . ( أَنَهُ مِن يُـُحَادِدِ الله ) فيه قولان .

أحدهما : من يخالف الله ، قاله ابن عباس .

والثاني : من يعادي الله ، كقولك : من يُجانِبِ اللهَ ورسولَه ، أي : بكون في حدّ ، واللهُ ورسولُه في حدّ .

قوله تعالى : ( فَأَنَّ له نارَ جهنَّم ) قرأ الجمهور : « فأن » بفتح الهمزة . وقرأ أبو رزين ، وأبو عمران ، وابن أبي عبلة : بكسرها . فمن كسر ، فعلى الاستثناف بعد الفاء ، كما تقول : فله نار جهنم . ودخلت « إِنَّ » مؤكدة . ومن قال :

« فَأَنَّ لَه » فانما أعاد « أنَّ » الأولى توكيداً ؛ لأنه لما طال الكلام ، كان إعادتها أوكد.

﴿ يَحْذُرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ اللهَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ النَّيْسُهُمْ بِمَا فِي اللهُ عَلَيْهِمْ مَانَحْذَرُونَ ﴾ الله أنخرج مَانَحْذَرُونَ ﴾

قوله تعالى : ( يحذر المنافقون ) في سبب نزولها ثلاثة أقوال .

أحدها : أن المنافقين كانوا يعيبون رسول الله ﷺ فيما ينهم ، وبقولون : عسى الله أن لايفشي سرًانا ، فنزلت هذه الآية ، قاله مجاهد .

والثاني : أن بعض المنافقين قال : لوددت أني جُلدت مائة جلدة ، ولا ينزل فينا شي. يفضحنا ، فنزلت هذه الآية ، قاله السدي (١) .

والثالث: أن جماعة من المنافقين وقفوا للنبي وَ لَيْلَةُ مظلمة عند مرجمه من نبوك ليفتكوا به ، فأخبره جبريل عليه السلام ، ونزلت هذه الآية ، قاله ابن كيسان .

وفي قوله : ( يحذر المنافقون ) قولان .

أحدهما : أنه إخبار من الله عز وجل عن حالهم ، قاله الحسن ، وقتــادة ، واختاره ابن القاسم .

والثاني: أنه أمر من الله عز وجل لهم بالحذر ، فتقديره: ليحذر المنافقون ، قاله الزجاج ، قال ابن الأنباري: والمرب ربما أخرجت الأمر على لفظ الخبر ، فيقولون : يرحم الله المؤمن ، ويعذب الكافر ؛ يربدون : ليرحم وليعذب ، فيسقطون اللام ، ويُجْرُ ونَه مجرى الخبر في الرفع ، وهم لاينوورن إلا الدعاء ؛ والدعاء مضارع للأمر .

<sup>(</sup>۱) د أساب النزول ۽ للواحدي ۱۶۳ .

قوله تمالى : ( قل استهزؤوا ) هذا وعيد خرج مخرج الأمر نهديداً . وفي قوله : ( إِن الله مخرج ماتحذرون ) وجهان .

فوله تعالى : ( ولئن سألتهم ) في سبب نزولها ستة أنوال .

أحدها: أن جَدَّ بن قيس ، ووديعة بن خذام ، والجُهُيَر بن مُخَير ، كانوا يسيرون بين يدي رسول الله ويه مرجعه من تبوك ، فجمل رجلان مهم يستهزآن برسول الله ويه والنالث يضحك مما يقولان ولا يتكلم بشيء ، فنزل جبريل فأخبره بما يستهزؤون به ويضحكون ؛ فقال لمهار بن باسر « اذهب فسلهم عما كانوا يضحكون منه ، وقل لهم : أحرقكم الله » فلما سألهم ، وقال : أحرقكم الله » فلما سألهم ، وقال الموقع الله ؛ علموا أنه قد نزل فيهم قرآن ، فأقبلوا يعتذرون إلى رسول الله وقال وقال الجهير : والله ما تكاتمت بشيء ، وإيما ضحكت تعجباً من قولهم ؛ فنزل قوله : ( لاتعتذروا ) يعني جدّ بن قيس ، ووديعة ( إن يُمنَ عن طائفة منكم ) يعني الجهير ( نمذ ب طائفة ) يعني الجير ( والله عن ابن عباس . والثاني : أن رجلاً من المنافقين قال : مارأيت مثل قرائنا هؤلا ، ولا أرغب بطونا ، ولا أكذب ، ولا أجبن عند اللقاء ؛ يعني رسول الله ويهي وأصحابه ؛ وأصحابه ؛

فذهب ليخبره ، فوجد القرآن قد سبقه ؛ فجاء ذلك الرجل ، فقال : يارسول الله ، إنما كنا نخوض ونلعب ، هذا قول ابن عمر ، وزبد بن أسلم ، والقرظي .

والثالث: أن قوماً من المنافقين كانوا يسيرون مع رسول لله وَيَقِيْنِهِ ، فقالوا: إن كان مايقول هذا حقاً ، لنحن شرُّ من الحير ؛ فأعلم الله نبيه ماقالوا ، ونرلت ( ولئن سألتهم ) ، قاله سعيد بن جبير .

والرابع : أن رجلاً من المنافقين قال : يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذا ، وما يُدريه ما الغيب ؛ فنزلت هذه الآية ، قاله مجاهد .

والخامس: أن ناساً من المنافقين قانوا: يرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصولها، هيهات؛ فأطلع الله على ذلك، فقال نبي الله ويتلاو : إنحاكنا « احبسوا على الرَّكب »، فأناهم، فقال: « قلتم كذا وكذا »، فقالوا: إنحاكنا نخوض ونلمب ؛ فنزلت هذه الآية ، قاله قتادة (۱).

والسادس: أن عبد الله بن أبي ، ورهطا معه ، كانوا يقولون في رسول الله وأصحابه مالا ينبغي ، فاذا بلغ رسول الله ويجيه قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، فقال الله تعالى: (قل) لهم (أبالله وآيانه ورسوله كنتم تستهزئون)، قاله الضحاك، فقوله: (ولئن سألتهم) أي : عما كانو فيه من الاستهزاه (ليقولُ وإعاكنا نخوض ونلعب) أي : قلمو بالحديث ، وقوله: (قد كفرتم) أي : قد ظهر كفركم بعد إظهاركم الإيمان ؛ وهذا يدل على أن الجيد واللعب في إظهار كلمة السكفر سوا .

قوله تعالى : ( إِن يُعَنْفَ عَن طَالْفَةَ مَنْكُم ) قرأَ الأكثرون ﴿ إِن يُعَنْفَ ﴾

<sup>(</sup>۱) ه الطبري ه ۱۶۶/۳۳ ، و د أسباب النزول ، للواحدي ۱۶۳ ـ ۱۶۳ ، ودكره السيوطي في د الدر ، ۲۵۶/۳ من رواية ابن المندر ، وابن ابي عام ، وأبي الشيخ . زاد المسير ۳ م (۳۰)

باليا ، « تُعَذّب ، » بالتا ، وقرأ عاصم غير أبان « إِن نَعْفُ » ، « نُعَذّب » ، بالنون فيها ونصب « طائفة » ، والمعنى : إِن نعف عن طائفة منكم بالتوفيق للنوبة ، نعذ ب طائفة بترك التوبة . وقيل : الطائفتان هاهنا ثلاثة ؛ فاستهزأ اثنان ، وضحك واحد . ثم أنكر عليهم بعض ماسمع . وقد ذكرنا عن ابن عباس أسما الثلاثة ، وأن الضاحك اسمه الجُهيشر ، وقال غيره : هو تخشي بن خُميشر . وقال ابن عباس ومجاهد : الطائفة : الواحد فما فوقه . وقال الزجاج : أصل الطائفة في اللغة : الجماعة ؛ وبجوز أن يقال للواحد : طائفة ، يراد به : نفس طائفة . قال ابن الأنباري : إذا أريد بالطائفة الواحد ، كان أصلها طائفاً ، على مثال : قائم وقاعد ، فتدخل الها و للمبالغة في الوصف ، كما يقال : راوية ، علامة ، نستابة . وقال عر بن الخطاب رضي الله عنه : مافرغ من تنزيل ( براهة ) حتى ظننا أن ان يقمى منا أحد إلا سينزل فيه شي .

﴿ اَلْمُنْافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضَ يَاْمُرُونَ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُوا الله فَنَسَيبَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ ثُمُ الْفَاسِقُونَ . وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ ثُمُ الْفَاسِقُونَ . وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ مُ الْفَاسِقُونَ . وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ مُ الْفَاسِقُونَ . وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ مُ الْفَاسِقُونَ . وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ مَنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا اللهُ مَنْكُمُ اللهُ وَالْهُ لاَ وَالْاللهُ وَالْمُنْ فَيَالَكُمْ وَكَالَةُ وَلَا اللهُ وَالْمُنْ فَيَالَكُمْ وَكَالَةُ وَلَا اللهُ وَالْمُنْ فَيَالِكُمْ وَكُلاقِيمِ وَخُصْتُمُ وَخُصْتُمُ وَخُصْتُمُ وَاللّهُمْ فِي اللهُ نَيا وَالْاَخِرَةَ وَأُولَيْكَ وَلِيلاً وَكُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُمْ فِي اللهُ نَيا وَالْمُونَ وَفُومُ وَوَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابُ مِدْ يَنَ وَالْمُونَ وَفُومُ وَقُومُ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَالْمُونَ وَقُومُ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابُ مِدْيَنَ وَالْمُؤْ نَفِكَاتِ أَنْتُهُمْ وَعَالِمُ وَعُومُ وَقُومُ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابُ مِدْيَنَ وَالْمُؤْ نَفَكَاتِ أَنْتُهُمُ وَعَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابُ مِدْيَنَ وَالْمُؤْ نَفَكَاتِ أَنْتُهُمْ وَعَالًا وَنَعْمُ وَعُومُ وَعُومُ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابُ مِدْيَنَ وَالْمُؤْ نَفَكَاتِ أَنْتُهُمْ وَعَالِهُ وَعُومُ وَعُومُ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابُ مِدْيَنَ وَالْمُؤْنَ فَكَاتِ أَنْتُهُمْ وَعُومُ وَعُومُ وَنَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابُ مِدُينَ وَالْمُؤْنَ فَكَاتِ أَنْتُهُمْ وَعُومُ وَعُومُ وَعُومُ وَعُومُ وَنَوْمُ إِنْرَافُولُونَ وَالْمُؤْنَاتُ وَالْمُؤْنُونَ وَالْمُؤْنُونَ وَالْمُؤْنُونَ وَالْمُؤْنُونَ وَالْمُؤْنُونُ الْمُؤْنُونَ وَالْمُؤْنُونَ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونَ وَالْمُؤْنُونُ والْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَلَا وَالْمُؤْنُونُ وَلَا لَالْمُؤْنُونُ وَلَا وَلَالْمُؤْنُونُ وَلَالْمُؤْنُولُوا اللّهُ وَالْمُؤْنُونُ وَلَالْمُونُ وَلَا اللّهُ وَلَولُولُولُومُ وَالْمُؤْلُولُومُ وَالْمُؤْنُونُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُولُولُومُ وَلَالْمُولُولُومُ و

رُسُلُسُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَالكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

قوله تعالى : ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) قال ابن عباس : بعضهم على دين بعض . وقال مقاتل : بعضهم أولياء بعض ، ( يأمرون بالمنكر ) وهو الكفر ، ( وينهون عن المعروف ) وهو الإيمان .

وفي قوله : ( ويقبضون أبديَهم ) أِربعة أقوال .

أحدها: يقبضونها عن الإِنفاق في سبيل الله ، قاله ابن عبـاس ، والحسن ، ومجاهد . والثاني: عن كل خير ، قاله قتادة . والثالث : عن الجهاد في سبيل الله . والرابع : عن رفعها في الدعاء الى الله نمالى ، ذكرهما الماوردي .

قوله تعالى: ( نسوا الله فنسيهم ) قال الزجاج: تركوا أمره ، فتركهم من رحمته ونوفيقه . قال : وقوله : ( هي حسبهم ) أي : هي كفاية ذنوبهم ، كما تقول : عذ بتُك حسب فيملك ، وحسب فلان مانزل به ، أي : ذلك على قدر فعله . وموضع الكاف في قوله : ( كالذين من قبلكم ) نصب ، أي : وعدكم الله على الكفر به كما وعد الذين من قبلكم . وقال غيره : رجع عن الخبر عنهم إلى على الكفر به كما وعد الذين من قبلكم . وقال غيره : رجع عن الخبر عنهم إلى مخاطبتهم ، وشبهم في العدول عن أمره بمن كان قبلهم من الا مم الماضية .

قوله تعالى : ( فاستمتُعوا بخلاقهم ) قال ابن عبـاس : استمتعوا بنصيهم من الآخرة في الدنيا . وقال الزجاج : بحظهم من الدنيا .

قولهتعالى: (وخضتم) أي: في الطعن على الدّين وتكذيب نبيكم كما خاضوا. (أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا) لا نها لم ُنقبل منهم، وفي الآخرة، لا نهم لايثابون عليها، (وأولئك م الخاسرون) بفوت الثواب وحصول العقاب. قوله تعالى : ( وقوم إبراهيم ) قال ابن عباس : يريد نمرود بن كنمان ( وأصحاب مدين ) يعني قوم شعيب . ( والمؤتفكات ) قرى لوط . قال الزجاج : وهم جمع مؤتفكة ، ائتفكت بهم الأرض ، أي : انقلبت . قال : ويقال : إنهم جميع من أهلك ، [ كما ] يقال للهالك : انقلبت عليه الدنيا .

قوله تعالى : ( أنتهم ) يعني هذه الأمم ( رسلسُهم بالبيِّنات ِ ) فكذَّ بوا بها ، ( فما كان الله ليظلمهم ) قال ابن عباس : ليُسهلكهم حتى يبعث فيهم نبياً ينذره ، والمعنى أنهم أهلكوا باستحقاقهم .

﴿ وَالْمُنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أُولْبِيا الْمَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ الصَّلُواة وَيُونْ نَبُونَ اللهَّ وَرُسُولَهُ أُولْئِكَ سَيَرَ حَمَّهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ الزَّكُونَ اللهُ عَزِيزٌ حَمَّهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَمَّهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن عَزِيزٌ حَكِيمٌ . وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ عَدْنِي مَن تَحْتِهِمَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِينَ طَيْبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْن ورضُوانٌ مِن اللهِ أَكُبُرُ ذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

قوله تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياً بعض ) أي : بعضهم يوالي بعضاً ، فهم يد واحدة ، يأمرون بالإعان ، وينهون عن الكفر .

قوله تعالى : ( في جنات عدن ) قال أبو عبيدة : في جنات ُخدْد ، يقال : عَدَنَ فلان بأرض كذا ، أي : أقام ؛ ومنه : المعدّدِنُ ، وهو في مَعدّدِن صدق ، أي : في أصل ثابت . قال الأعشى :

وإِن تَستضيفوا إِلَى حِلْمه تُضافوا إِلَى راجع قد عَدَنَ (١)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۷ ، و « مجاز القرآن » ۲٫٤/۱ ، و د الطبري » ١٤/٣٥ ، و « اللسان » وزن. واستضف إليه : لجأ إليه عند الحاجة .

أي : رزين لايُستخف . قال ابن عباس : جنات عدن ، هي بُطنان الجنة ، وبُطنانها : وسطها ، وهي أعلى درجة في الجنة ، وهي دار الرحمن عز وجل ، وسقفها عرشه ، خلقها بيده ، وفيها عين التسنيم ، والجنان حولها محدقة بها .

قوله تعالى : ( ورضوان من الله أكبر ) قال ابن عباس : أكبر مما بوصف . وقال الزجاج : أكبر مما هم فيه من النعيم .

فان قيل : لم كان الرضوان أكبر من النعيم ؛ فعنه جوابان .

أحدها: أن سرور القلب برضى الرب نعيم يختص بالقلب ، وذاك أكبر من نعيم الأكل والشرب . وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ولله قال : « يقول الله عز وجل لأهل الجنة : باأهل الجنة ، هل رضيم ا فيقولون : ربنا ومالنا لانرضى ، وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك ، فيقول : أفلا أعطيكم أفضل من ذلك ا قال : أحل عليكم رضواني ، فلا أسخط عليكم أبداً » (۱) .

والثاني: أن الموجب للنعيم الرضوان، والموجب عرة الموجب، فهو الأصل. ﴿ يَا أَيْهَا النَّسِيُ عَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوْلُهُمْ كَمْ نَاهُمُ وَبِئْسَ الْمُصِيرُ ﴾

قوله تعالى : ( جاهد الكفار والمنافقين ) ثما جهاد الكفار ، فبالسيف . وفي جهاد المنافقين قولان .

أحدهما : أنه باللسان، قاله ابن عباس ، والحسن ، والضحاك، والربيع بن أنس. والثاني : جهادهم باقامة الحدود عليهم ، روي عن الحسن ، وقتادة .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في « صحيحه ، ۱۱/۳۲۳ ـ ۳۲۴ ، ومسلم ۲۱۷۶٪ .

فان قبل : إذا كان رسول الله ﷺ قد أُمر بجهاده وهو يعلم أعيانهم ، فكيف تركهم بين أظهر أصحابه فلم يقتلهم ؛

فالجواب: أنه إنما أمر بقتال من أظهر كلة الكفر وأقام عليها ، فأما من إذا أُطلع على كفره ، أنكر وحلف وقال : إني مسلم ، فانه أمر أن بأخذه بظاهر أمره ، ولا يبحث عن سِرِّه .

قوله تعالى : ( وأغلظ عليهم ) قال ابر عباس : يريد شدة الانتهار لهم ، والنظر بالبغضة والمقت . وفي الهاء والميم من « عليهم » قولان .

أحدهما : أنه يرجع إلى الفريقين ، قاله ابر عباس .

والثاني : إِلَى المنافقين ، قاله مقاتل .

﴿ يَحْلَفُونَ بِاللهِ مَاقَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا كَلَمِةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَمْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَكَفَرُوا بَمْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَكَفْرُوا بَمْ يَنَالُوا وَمَا تَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ اللهُ وَرُسُولُهُ مِنْ فَضْلُهِ فَانِ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا كَلُمُمْ وَإِنْ يَتُولُونُ لَوْا يُكُ خَيْرًا كَلُمُمْ وَإِنْ يَتُولُونُ يَكُ خَيْرًا كَلُمُمْ وَإِنْ يَتُولُونُ يَعُونُوا يَكُ خَيْرًا كَلُمُمْ وَإِنْ يَتُولُونُ يَعُونُوا يَكُ خَيْرًا كَلُمُمْ وَإِنْ يَتُولُونُ مِن يُعَذَّا إِنْهُ اللهُ نَبِيا وَالْآخِرَةِ وَمَا كَلُمُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴾

قواه نعالى : ( يحلفون بالله ماقالوا ) في سبب نزولها ثلاثة أقوال .

أحدها: أن رسول الله ويتيلي ذكر المنافقين فعاجم؟ فقال الجُلاس بن سويد: إن كان مايقول على إخواندا حقاً ، لنحن شرُّ من الحمير . فقال عاص بن قيس : والله إنه لصادق ، ولأنتم شرَّ من الحمير ؛ وأخبر رسول الله ويتيلي بذلك ، فأتى الجلاس فقال : ماقلت شيئاً ، فعلفا عند المنبر ، فنزلت هذه الآية ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ، وذهب إلى نحوه الحسن ، ومجاهد ، وابن سيرين .

والثاني : أن عبد الله بن أبي قال : والله المن رجمنا إلى المدينة ، ليُخرجن الأعز منها الأذل ، فسممه رجل من المسلمين ، فأخبر رسول الله وليسي ، فأرسل إليه ، فجمل يحلف بالله ماقال ، فنزلت هذه الآية ، قاله قتادة .

والثالث: أن المنافقين كانوا إذا خَلَو ا ، سبّوا رسول الله وَيَشِيّقُ وأصحابه ، وطمنوا في الدين ؛ فنقل حذيفة إلى رسول الله وَيَشِيّقُ بعض ذلك ، فحلفوا ماقالوا شيئًا ، فنزلت هذه الآية ، قاله الضحاك . فأما كلّة الكفر ، فهي سبّهم رسول الله وطمنهم في الدين . وفي سبب قوله : ( وهموا عالم ينالوا ) أربعة أقوال .

أحدها : أنها نزلت في ابن أبي حين قال : ائن رجعنـا إلى المدينة ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال قنادة .

والثاني: أنها نزلت فيهم حين همدُّوا بقتل رسول الله ، رواه مجاهد عن ابن عباس ، قال : والذي همَّ رجل بقال له : الأسود . وقال مقائل : هم خمسة عشر رجلاً ، مَعْمُوا بقتله ليلة العقبة .

والثالث : أنه لما قال بعض المنافةين : إِن كَانَ مَايِقُولَ مُحَمَّدَ حَقَا ، فَنَحَنَ شَرُّ مِنَ الحَمِيرِ ؛ وقال له رجل مِن المؤمنين : لأنتم شرَّ مِن الحَمِيرِ ، همَّ المنافق بقتله ؛ فذلك قوله : ( وهموا عالم ينالوا ) ، هذا قول مجاهد .

والرابع : أنهم قالوا في غزوة تبوك : إذا قدمنا المدينة ، عقدنـا على رأس عبد الله بن أبي تاجاً نباهي به رسول الله ﷺ ؛ فلم ينالوا ماهم وا به .

قوله تعالى : ( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ) قال ابن قتيبة : أي : ليس ينقمون شيئًا ، ولا يتعرفون من الله إلا الصنع ، ومثله قول الشاعر :

مَانَقَمَ النَّاسُ مِن أُمنِيَّة إِلا " أَنَّهُمْ يَحْلُمُونَ إِنْ غَضبُوا (١)

<sup>(</sup>١) البيتانالمبد الله بن قيس الرقيات ديوانه : ٤ ، و د الكامل ، : ١٤٨ د طبقات فحول الشعراء ، ــــ

وأنسَّهم سادة ما المكو و كل تصافح إلا عليهم العرب العرب وهذا ليس مما بُنقم ، وإنما أراد أن الناس لاينقمون عليهم شيئا ، و كقول النابغة : ولا عيب فيهم غير أنَّ سيوفهم بهن فلكول من قراع الكتائيب (١) أي : ليس فيهم عيب . قال ابن عباس : كانوا قبل قدوم النبي عين المدينة في ضنك من معاشهم ، فلما قدم عليهم ، غنموا ، وصارت لهم الاموال . فعلى هذا ، يكون الكلام عامن وقال قتادة : هذا في عبد الله بن أبي . وقال عروة : هو الجلاس بن سويد ، فقل له مولى ، فأمر له رسول الله عين المدينة ، فاستغنى ؛ فلما نزلت ( فان بتوبوا يك خيراً لهم ) قال الجلاس : أنا أنوب إلى الله .

قوله تعالى : ( وإِن يتولسَّوا ) أي : يعرضوا عن الإِيمان . قال ابن عباس : كما تولسَّى عبد الله بن أُبي ، ( يعذبُهم الله عذابًا أليماً في الدنيا ) بالقتل ، وفي الآخرة بالنار .

﴿ وَمِنْهُم مَن عَاهِدَ اللهَ لَئِن آتَمنا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَ مِن الصَّالِحِينَ ﴾

قوله تعالى : ( ومنهم من عاهد الله ) في سبب نزولها أربعة أقوال .

أحدها: أن تعلبة بن حاطب الأنصاري، أنى رسول الله عَلَيْكُ فقال: يارسول الله عَلَيْكُ فقال: يارسول الله ، ادع الله أن يرزقني مالاً ، فقال: « ويحك ياتعلبة ، قليل تؤدي شكرَهُ ، خير من كثير لانطيقه » قال: ثم قال مرة أخرى ، فقال: « أما ترضى أن تكون مثل نبي الله ؛ فوالذي نفسي بيده ، لو شئت ُ أن تسير معي الجبال

<sup>—</sup> ۳۳۰ و « مجاز القرآن » ۱/۱۷۰ ، و « الأغاني » ٤/١٣٠ ، و « غريب القرآن » : ١٩٠ ، و « السمط » ، ٢٩٠ ، و « شواهد المغني » ٢١١ و « الخزانة » ٣٩٨/٣ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١١، و د مختار الشمر الحاهلي ۽ ١٦١، و د العمدة ۽ ٧/٥٤ ، و د الصناعتين ۽ ٤٠٨ .

ذهباً وفضة ، لسارت » فقال : والذي بعثك بالحق، لئن دعوتَ الله أن يرزقني مالاً ، لأُونينَ كل ذي حق حقه فقال رسول الله ﷺ : « اللهم ارزق أعلبة مالاً » فأتخذ غلماً ، فنمت ، فضاقت عليه المدينة ، فتنحَّى عنها ، ونزل وادياً من أوديتها ، حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ، وبترك ماسواهما . ثم نُمت ، حتى ترك الصلوات إلا الجمعة ، ثم نمت ، فترك الجمعة . فسأل عنه رسول الله عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ فَأْخَبِر خَبِرِهِ ، فقال : « ياويح ثعلبة ، ياويح تعلبة » باويح ثعلبة » وأنزل الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة ) [التوبة: ٩] ، وأنزل فرائض الصدقة؛ فبعث رسول الله و الله على الصدقة ، وكتب لهما كتابًا يأخذان الصدقة ، وقال : « مُمِّ المُخْتَانِ وَالَ : « مُمِّ المُ بثعلبة ، وبفلان » رجل من بني سُليم ، فخرجا حتى أثيا تعلبة ، فسألاه الصدقة ، وأقرآه كتاب رسول الله ﷺ؛ فقال : ماهذا إلا جزية ، ماهذه إلا أخت الجزية ، ما أدري ماهذا ، انطلقا حتى نفرغا ثم تمودا إليّ . فانطلقـا ؛ فأُ خبر السُلَمَى " ، فاستقبلها بخيار ماله ، فقالا : لا يجب هذا عليك ؛ فقال : خذاه ، فان نفسي بذلك طيبة ؛ فأخذا منه . فلما فرغا من صدقتها ، مرَّا بثعلبة ، فقال : أروني كتابكمـا ، فقال : ماهذه إلا أُخت الجزية ، انطلقاحتي أرى رأيي ، فانطلَقا ، فأخبرا رسول الله عَيْدِ عَا كَانَ ، فَنُرْلَتَ هَذَهُ الْآبَةِ إِلَى قُولُهُ : ( بِمَا كَانُوا يَكَذَبُونَ ) ، وكَانَ عنه رسول الله عِيْنِيْنَةِ رجل من أقارب ثعلبة ، فخرج إلى ثعلبة ، فأخبره ؛ فأنى رسولَ الله ، وسأله أن يقبل منه صدقته ، فقال: « إِن الله قد منعني أن أقبل منك صدقتك »؛ فجمل يحثو التراب على رأسه . فقــال : « هذا عملك ، قد أمرتك فلم تطمني » . فرجع إلى منزله ، و ُقبض رسول الله ، ولم بقبل منه شيئًا ، فلما ولي أبو بكر ، سأله أن يقبل منه ، فأبى . فلما ولي عمر ، سأله أن يقبل منه ، فأبى . فلمـــا ولي عَمَانَ ، سأَله أن يقبلها ؛ فقال : لم يقبلها رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ، فلم يقبلها ؛

وهلك تعلبة في خلافة عثمان رضي الله عنه . روى هذا الحديث القاسم عن أبي أمامة الباهلي (۱) . وقال ابن عباس : مر تعلبة على مجلس ، فأشهدهم على نفسه : لئر آناني الله من فضله ، آتيت كل ذي حق حقه ، وفعلت كذا وكذا . فآناه الله من فضله ، فأخلف ماوعد ؛ فقص الله علينا شأنه .

والثاني: أن رجلاً من بني عمرو بن عوف ، كان له مال بالشام ، فأبطأ عنه ، فجُهد له جُهداً شديداً ، فعلف بالله لئن آنانا من فضله ، أي : من ذلك المال ، لأصّد قن منه ، ولأصلَن ، فأناه ذلك المال ، فلم يفعل ، فنزلت هذه الآية ، قاله ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس ، قال ابن السائب : والرجل حاطب بن أبي بلتعة .

والثالث: أن ثعلبة ، ومُعتّب بن تشير ، خرجا على ملاً ، فقالا : والله لثن رزقنا الله لنصّدٌ فنن . فلما رزقها ، بخلا به ، فنزلت هُذه الآبة ، قاله الحسن ، ومجاهد .

والرابع: أن نبتل بن الحارث ، وجَدّ بن قيس ، وتعلبة بن حاطب ، ومعتّب ابن قشير ، قالوا: لئن آنانا الله من فضله لنصدقن . فلما آناهم من فضله بخلوا به ، فنزلت هذه الآية ، قاله الضحاك .

فأما التفسير ، فقوله : ( ومنهم ) يعني المنافةين ( من عاهد الله ) أي : قال : عليًّ عهدُ الله ( لنصّـدً قن ً ) الأصل : لنتصدقن ، فأدنحمت التاء في الصاد لقربها منها .

<sup>(</sup>۱) د الطبري ، ۱/۳۷ - ۳۷۲ وخرجه الهيثمي في د الجبع ، ۳۷۱ – ۳۳ وقال : رواه الطبراني وفيه على بن يزيد الألهاني و و متروك . وقال الحافظ ابن حجر في د تخريج أحديث الكشاف ، رواه الطبراني ، والبهقي في د الدلائل ، و د الشعب ، وابن أبي حاتم ، والطبري ، وابن مردويه ، كلهم من طريق على بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة ، وقال : وهذا إسناد ضعيف حداً .

( ولنكونن من الصالحين ) أي: لنعملن مايعمل أهل الصلاح في أموالهم من صلة الرحم والإنفاق في الخير . وقد روى كَهْمَس عن معبد بن ثابت أنه قال : إنحا هو شيء نوو وه في أنفسهم ، ولم يتكلموا به ؟ ألم تسمع إلى قوله : ( ألم يعلموا أن الله يعلم سراهم ونجواهم ) ؟

﴿ فَلَمَّا آتَـٰهُمْ مِن ۚ فَصْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتُولَلُّواْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ قوله تعالى : ( فلما آتاه من فضله ) أي : ماطلبوا من المال ( بخلوا به )ولم يفوا بما عاهدوا ( وتوليَّوا وهم معرضون ) عن عهدهم .

﴿ فَأَعَقْبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهُ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذَبُونَ . أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُوبُهُمْ وَأَنَّ اللهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ﴾

قوله تعالى : ( فأعقبهم ) أي : صيَّر عاقبة أمرهم النفاق .

وفي الضمير في « أعقبهم » قولان .

أحدها : أنها ترجع إلى الله ، فالمعنى : جازاهم الله بالنفاق ، وهذا قول ابن عباس ، ومجاهد .

والناني: أنها ترجع إلى البخل، فالمعنى: أعقبهم بخلـُهم عا نذروا نفاقاً، قاله الحسن. قوله تعالى : ( ألم يعلموا ) يعني المنافقين ( أن الله يعلم سرَّهم ) وهو ما في نفوسهم ( ونجواهم ) حديثهم بينهم .

﴿ النَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِعِينَ مِنَ الْمُتُوْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ
وَالنَّذِينَ لَايَجِدُونَ إِلَّا جُهُدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرِ اللهُ مِنْهُمْ
وَلَكُمْ عَذَابٌ الْيِمْ ﴾

قولەتعالى : ( الذين يامزون المطوِّعين ) في سبب نزولها قولان .

أحدهما : أنه لما نزلت آية الصدقة ، جاء رجل فتصدق بصاع ، فقالوا : إِنَّ اللهِ لَغَنْسِيُّ عن صاع هذا ، فنزلت هذه الآبة (١) ، قاله أبو مسعود (٢) .

والثاني: أن عبد الرحمن بن عوف جاء بأربعين أوقية من ذهب، وجاء رجل من الأنصار بصاع من طعام ؛ فقال بعض المنافقين : والله ماجاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياءً ، وإن كان الله ورسوله لغنياً ين عن هذا الصاع ، قاله ابن عباس (\*). وفي هذا الأبصاري قولان .

أحدهما : أنه أبو خيثمة ، قاله كعب بن مالك . والثاني : أنه أبو عقيل . وفي اسم أبي عقيل ثلاثة أقوال .

أحدها : عبد الرحمن بن بيئجان ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ؛ ويقال : ابن بيئحان ؛ ويقال : هو أبو عقيل بن ُ قيس . وقال مقاتل : هو أبو عقيل بن ُ قيس . والثانى : أن اسمه الحَبْحَاب ، قاله قنادة .

والثالث : الحُبُـاب . قال قتادة : جاء عبد الرحمن بأربعة آلاف ، وجاء عاصم

<sup>(</sup>۱) « الطبري ۲۲۸/۱۴ ، والبخاري ۳۲۲۶، و ۲۶۹/۸ ، ومسلم ۲۰۵/۷ ، و « أسباب النزول ، الواحدي ۲۶۲ ، وأورده السيوطي في « المدر ، ۲۳۲/۳ وزاد نسبته لابن المنذر ، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ ، وابن مردوبه، وأبي نسم في « المعرفة ، .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ابن مسمود ، وكذا جاء في دالدر ، وهو خطأ ، والتسويب من المراجع التي ذكرت في التعليق السابق ، وأبو مسمود : هو أبو مسمود الأنصاري البدري ، واسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة ، صاحب رسول الله عَلَيْكُ شهد المقبة .

<sup>(</sup>٣) • الطبري ، ١٤/٣٨ ، وأورده السيوطي في • الدر ، وزاد نسبته لابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه .

<sup>(</sup>٤) انظر • فتح الباري ، ٨/٢٤٩ ، فقد استو في الحافظ ابن حجر الكلام على أبي عقبل هذا .

ابن عدي بن المتجلان عائة و َسق من عمر . و (يلمزون) بمعنى يعيبون . و (المطوّعين) أي : المتطوعين ، قال الفراه : أدغمت التاه في الطاه ، فصارت طاءً مشددة . والجُهد لغة أهل الحجاز ، ولغة غيرهم الجَهد . قال أبو عبيدة : الجهد ، بالفتح والضم سواه ، ومجازه : طاقتهم . وقال ابن قنيبة : الجُهد : الطاقة ؛ والجَهد : المشقة . قال المفسرون : عبي بالمطوّعين عبد الرحمن ، وعاصم ، وبالذين لا يجدون إلا جهدهم : أبو عقيل . وقوله : (سخر الله منهم ) أي : جازاهم على فعلهم ، وقد سبق هذا المعنى .

﴿ اِسْتَغَنْهِ وَ كُلُمُ أُو كُلْنَسْتَغَنْهِ وَ كُلُمُ إِنْ تَسْتَغُفُو كُلُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفُر َ لَلْمُ لَكُمُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ كَلَمُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ كَلَمَ دُلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ كَلَيْمُ دِي الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ ﴾

قوله تعالى: (استغفر علم أو لاتستغفر هم ) سبب نرولها: أنه لما نزل وعيد اللامزين قالوا: يارسول الله استغفر لنا ، فنزلت هذه الآية ، فقال رسول الله يتقبل الله ويقفر لهم » ؛ فنزل قوله: وسوف أستغفر لهم أكثر من سبعين ، لعل الله يغفر لهم » ؛ فنزل قوله: (سوا عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم » الائمر ، وايس كذلك ؛ إنما المعنى: ابن عباس . وظاهر قوله : « استغفر لهم » الائمر ، وايس كذلك ؛ إنما المعنى : إن استغفرت ، وإن لم تستغفر ، لايكفور لهم ، فهو كقوله : (أنفقوا طوعا أو كرها) [التوبة: ٣٥] ، وقد سبق شرح هذا المعنى هناك ، هذا قول المحققين وذهب قوم إلى أن ظاهر اللفظ يعطي أنه إن زاد على السبعين ، رجي لهم الغفران . منخت بقوله : (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ) .

فان قيل : كيف جاز أن يستغفر لهم ، وقد أُخبر بأنهم كفروا ا

فالجواب: أنه إنما استغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم من غير أن يتحقق خروجهم عن الإسلام، ولا يجوز أن يقال: علم كفرهم ثم استغفر.

وان قيل: مامعني حصر العدد بسبعين ٢

فالجواب: أن العرب تستكثر في الآحاد من سبعة ، وفي العشرات من سبعين .

﴿ فَرِحَ الْمُخَلِّقُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمَوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَدِيلِ اللهِ وَقَالِمُوا كَانَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَمَ أَشَدُ حَرَّاً كُوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾

قوله تعالى : ( فرح المخلفون بمقعدهم ) يعني المنافقين الذين تخلسَّفوا عن رسول الله وَيَتَظِينُهُ في غزوة نبوك والمخلسَّف : المتروك خلف من مضى . « بمقعدهم » أي : بقعودهم . وفي قوله : ( خلاف كرسول الله ) قولان .

أحدهما : أن معناه : بعد رسول الله ﷺ ، قاله أبو عبيدة .

والثاني: أن معناه: مخالفَةُ رسول الله ﷺ ، وهو منصوب ، لأنه مفعول له ، فالمعنى : بأن قعدوا لمخالفة رسول الله ﷺ ، قاله الزجاج . وقرأ ابن مسعود، وابن يعمر ، والاعمش ، وابن أبي عبلة : « خَلْفَ رسول الله »، ومعناها : أنهم تأخروا عن الجهاد .

٣.

وفي قوله : ( لاتنفروا في الحرِّ ) قولان .

أحدها : أنه قول بعضهم لبعض ، قاله ابن إسحاق ، ومقاتل .

والثاني : أنهم قالوه للمؤمنين ، ذكره الماوردي . وإنما قالوا هذا ، لأن الزمان كان حينئذ شديد الحر . ( قل نار جهنم أشد حراً ) لمن خالف أمر الله .

وقوله: (يفقهون) معناه: يعلمون. قال ابن فارس: الفقه: العلم بالشيء. تقول: فَقَيْهُتُ الْحَدَيْثَ أَفْتُقَهُ ، وكل علم بشيء: فقه . ثم اختص به علم الشريعة ، فقيل لكل علم بها: فقيه . قال المصنف: وقال شيخنا علي بن عبيد الله: الفقه في إطلاق اللغة: الفهم ، وفي عرف الشريعة: عبارة عن معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال

المكلسَّفين، بنحو التحليل، والنحريم، والإيجاب، والإجزاء، والصحة، والفساد، والغرم، والضان، وغير ذلك، وبعضهم يختار أن يقال: الفيِّقه: فَهَـْمُ الشيء. وبعضهم يختار أن يقال: الفيِّقه: عَـِلْمُ الشيء.

﴿ فَلْيَضْحَكُمُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ ﴾

قوله تعالى : ( فليضحكوا قليلاً ) لفظه لفظ الأمر ، ومعناه التهديد . وفي قلــَّة ضحكهم وجهان .

أحدها : أن الضحك في الدنيا ، لكثرة حزنها وهمومها ، قليل ، وضعكهم فيها أقل ، لِما يتوجه إليهم من الوعيد .

والثاني: أنهم إنما يضحكون في الدنيا ، وبقاؤها قليل . ( وليبكوا كثيراً ) في الآخرة . قال أبو موسى الاشمزي: إن أهل النار ليبكون الدموع في النار ، حتى لو أُجريت السفن في دموعهم لجرت ، ثم إنهم ليبكون الدم بعد الدموع ، فلمثل ماهم فيه فليبُكى .

**فوله تعالى** : ( جزاءً عاكانوا يكسبون ) أي : من النفاق والمعاصي .

﴿ فَأَنْ رَجَمَكَ اللهُ إِلَى طَائِفَةً مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقَلُ لَنَ لَكُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقَلُ لَنَ لَكُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ الْمُخْرُوجِ فَقَلُ لَنَ الْخَالِفِينَ عَدُو الْمَا إِلَّكُمْ وَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أُولَ مَرَّةً فَاقْمُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴾

قوله تعالى: ( فان رجمك الله ) أي: ردك من غزوة تبوك إلى المدينة ( إلى طائفة ) لا نه ليس طائفة ) من المنافقين الذين تخلــ قوا بغير عذر. وإنما قال: ( إلى طائفة ) لا نه ليس كل من تخلــ قف عن تبوك كان منافقاً. ( فاستأذنوك للخروج ) معك إلى الغزو ،

( فقل لن تخرجوا معي َ أبداً ) إلى غَزاة ، ( إِنكم رضيتم بالقعود ) عني (أول مرة ) حين لم تخرجوا إلى تبوك . وذكر الماوردي في قوله : ( أول مرة ) قولين . أحدهما : أول مرة مُدعيتم . والثاني : قبل استئذانكم .

فأما الخالفون ، فقال أبو عيدة : الخالف : الذي خلف بعد شاخص ، فقعد في رحله ، وهو الذي يتخلَّف عن القوم .

وفي المراد بالخالفين قولان .

أحدهما : أنهم الرجال الذين تخلُّفوا لأعذار ، قاله ابن عباس .

والثاني : أنهم النساء والصبيان ، قاله الحسن ، وقتادة .

﴿ وَلَا أَنْصَلَ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلَا نَقُمُ عَلَى فَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرسُولِهِ وَمَانُوا وَمُ فَاسِقُونَ ﴾

قوله تعالى: (ولا تصلّ على أحدَ منهم) سبب نزولها: أنه لما توفي عبد الله ابن أبي ، جا ابنه إلى رسول الله عليه ، فقال: أعطني قبيصك حتى أكفنه فيه ، وصلّ عليه ، واستغفر له . فأعطاه قبيصه ؛ فقال: آذ نبّي أصلي عليه ، فآذنه ؛ فلما أراد أن يصلي عليه ، جذبه عمر بن الخطاب ، وقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين ، فقال: «أنا بين خيرتين: (استغفر لهم أو لانستغفر لهم) [التوبة: ٨١] فصلى عليه ، فنزلت هذه الآية (١) ، رواه نافع عن ابن عمر . قال قتادة: دُذكر لنا أن نبي الله عليه ، فنزلت هذه الآية (١) ، رواه نافع عن ابن عمر . قال قتادة : دُذكر لنا أن نبي الله عليه ، فالله عن به ألف من قومه » (٢) . قال الزجاج: فيروى أنه أسلم ألف من الخزرج

<sup>(</sup>۱) « الطبري » ۱۵/۲۰٪ ، والبخاري ۳/۱۱۰ ، و ۲۰۱۸ – ۲۰۰ ، ومسم ۱۲۰/۱۷ ، وأورده السيوطي في « الدر » ۳۲۳٪، وزاد نسبته لابن أبي حاتم، وابن المندر ، وأبي الشيخ، وابن مردويه ، والبيهقي في « الدلائل » .

۲۲) « الطبري » ۱۶/۱۶ ، والسيوطي في « الدر » ۲۲۲/۲ .

لمنا رأوه يطلب الاستشفاه بنوب رسول الله عليه وأراد الصلاة عليه فأما توله : « منهم » فانه يمني المنافقين . وقوله : ( ولا نقم على قبره ) قال المفسرون : كان رسول الله عليه و أدا دفن الميت ، وقف على قبره ودعا له (١) ؛ فنهي عن ذلك في حق المنافقين . وقال ابن جرير : معناه : لانتول دفنه ؛ وهو من قولك : قام فلان بأمر فلان ؛ وقد تقدم تفسيره .

﴿ وَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَ النّهُمْ وَأُولا دُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَمُ كَافِرُونَ . وَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَمُ كَافِرُونَ . وَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللهِ وَجَاهِدُوا مِعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّولُ مِنْهُمْ وَقَالُوا كَرْنَا نَكُنْ مَعَ القَاعِدِينَ . رَضُوا بِأَنَ ايكُونُوا مَعَ الْفَاعِدِينَ . رَضُوا بِأَنَ ايكُونُوا مَعَ النَّخُوالِفِ وَمُطبِعَ عَلَى لَلْهُوبِهِمْ فَهُمْ لَابَفْقَهُونَ . الكن الرَّسُولُ النَّخُوالِفِ وَمُطبِع عَلَى لَالْهُوبِهِمْ فَهُمْ لَابَفْقَهُونَ . الكن الرَّسُولُ وَالنَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمُو الهِمْ وَانْفُسِهِمْ وَأُولُئِكَ فَهُمُ وَالْمِمْ وَانْفُسِهِمْ وَأُولُئِكَ فَهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ ال

قوله تعالى : ( ولا تعجبك أموالهم ) سبق تفسيره [النوبة : ٥٥] .

قوله تعالى : ( وإذا أنزلت سورة ) هذا عام في كل سورة . وقال مقائل : المراد بها سورة ( براءة ) .

<sup>(</sup>١) عن عَهَانَ بن عفانَ رضي الله عنه قال : كانَ النبي مَلِيَّتُ إِذَا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقل : « استغفروا لأخيكم وسلوا له النثبيت فانه الآن يسأل ، رواه أبو داود رقم (٣٢٢١) وهو حديث صحيح ، وفيه دلالة على مشروعية الاستغفار الميت عند الفراغ من دفعه ، وسؤال التنبيت له ، أي : أن ينبته الله في الجواب ، وفيه دلالة على سؤال القبر ، وقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة .

راد المسير ۴ م (۳۱)

قوله تعالى : ( أَن آمنوا ) أي : بأن آمنوا . وفيه ثلاثة أوجه .

أحدها : استديموا الإيمان . والثاني : افعلوا فعل من آمن . والثالث : آمنوا بقلوبكم كما آمنتم بألسنتكم ، فعلى هذا يكون الخطاب للمنافقين .

قوله تعالى: ( استأذنك ) أي : في التخلف ( أولو الطــّول ) يعني الغنى ، وهم الذين لاعذر لهم في النخلــْف . وفي « الخوالف » قولان .

أحدها: أبم النساء ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، وشمر بن عطية ، وابن زيد ، والفراه . وقال أبو عبيدة : يجوز أن تكون الخوالف هاهنا النساء ، ولا يكادون يجمعون الرجال على تقدير فواعل ، غير أنهم قد قالوا : فارس ، والجميع : فوارس ، وهالك [ في قوم ] هوالك . قال ابن الأنباري : الخوالف لا يقع إلا على النساء ، إذ العرب تجمع فاعلة : فواعل ؛ فيقولون : ضاربة ، وضوارب ، وشاتمة ، وشواتم ؛ ولا يجمعون فاعلا : فواعل ، إلا في حرفين : فوارس ، وهوالك ؛ فيجوز أن يكون مع الخوالف : المتخلفات في المنازل . ويجوز أن يكون : مع الخالفات للعاصيات . وبجوز أن يكون : مع الخالفات .

والقول الثاني : أن الخوالف : خساس الناس وأدنياؤهم ؛ يقال : فلان خالفة أهله : إذا كان دونهم ، ذكره ابن قتيبة ؛ فأما « طَبَع » ، فقال أبو عبيدة : معناه : ختم . و « الخيرات » جمع خَيْرة . والمفسرين في المراد بالخيرات ثلاثة أقوال .

أحدها: أنها الفاصلات من كل شيء ، قاله أبو عبيدة . والثاني : الجواري الفاصلات ، قاله المبرّد . والثالث : غنائم الدنيا ومنافع الجهاد ، ذكره الماوردي . وحَمَاءَ الْمُمُمَذَرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُوَّذُنَ لَهُمْ وَقَمَدَ السَّذِبنَ كَنَدَ بُوا اللهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ السَّذِبنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ البِيمُ ﴾ كَنَدَ بُوا اللهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ السَّذِبنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ البِيمُ ﴾ قوله تعالى : ( وجاء المعذّرون ) وقرأ ابن مسعود : « المعتذرون » . وقرأ ابن

عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، وابن يعمر ، ويعقوب « المُعدُّذِرون » بسكون العين وتخفيف الذال . وقرأ ابن السميفع « المعاذرون » بألف . قال أبو عبيدة : المعذِّرون من يعذِّر وليس بجاد ، وإنما يعرض عا لا يفعله ، أو يُظهر غير مافي نفسه . وقال ابن قنيبة : يقال : عدَّرت في الأمر : إذا قصَّرت ، وأعذرت أ: جددُدت . وقال الزجاج : من قرأ « المعذّرون » بتشديد الذل ، فتأويله : المعتذرون الذين يعتذرون ، وأن لهم عذر ، أو لم بكن ، وهو هاهنا أشبه بأن يكون لهم عذر ، وأنشدوا : إلى الحَوْل ثُم بَكن ، وهو هاهنا أشبه بأن يكون لهم عذر ، وأنشدوا : إلى الحَوْل ثم بكن ، وهو هاهنا أشبه بأن يكون لهم عذر ، وأنشدوا :

## ومن يَبُكُ حو ْلا كاملاً فَقَدِ اعْتَذَرُ ۚ (١)

أي : فقد جاء بعذر . ويجوز أن يكون « المعذّرون » الذين يعذّرون ، يوهمون أن لهم عذراً ، ولا عذر لهم . ويجوز في النحو : المعذّرون ؛ بكسر العين ، والمعذّرون » بضم العين ، غير أنه لم يُقرأ بهما ، لأن اللفظ بهما يثقل . ومن قرأ « المعذرون » بتسكين العين ، فتأويله : الذين أعذروا وجاؤوا بعذر . وقال ابن الأنباري : المعذّرون هاهنا : المعتذرون بالعذر الصحيح . وأصل الكلمة عند أهل النحو : المعتذرون ، فحو لت فتحة التاء إلى العين ، وأبدلت الذال من التاء ، وأدغمت في الذال التي بعدها ، فصارتا ذالاً مشددة . وبقال في كلام العرب : اعتذر : إذا جاء بعذر صحيح ، وإذا لم بأت بعذر . قال الله تعالى : ( قل لا تعتذروا ) فدل على فساد العذر ، وقال لسد :

## وَمَنَ ْ بَبْكِ حَوْلًا كَاملاً فَقَد اعْتَذَر

<sup>(</sup>۱) البيت للبيد ديوانه ٢١٤ و « مجاز القرآن ، ١٦/١ ، و « الطبري ، ١٦٩/١ ، و « الأغاني ، ١٤/١٤ ، و « مشكل القرآن ، ١٩٨٨ ، و « رسالة النفران ، ١٩٤ ، و « المقد الفريد ، ١/٩٤ ، و « الخزاءة ، ٢/٢٧ ، و « اللسان ، عذر . وقوله اعتذر هنا ، بمدى أعذر أي : بلغ أقصى الذية في المذر .

أي : فقد جاء بمذر صحيح . وكان ابن عباس بقرأ « المعذّرون » وبقول : لعن الله الممذّرين . يريد : لعن الله المقصّرين من المنافقين وغيرهم . والممتذرون : الذين بأنون بالعذر الصحيح ؛ فبان من هذا الكلام أن لهم عذراً على قراءة من خفف . وهل يثبت لهم عذر على قراءة من شدد ؛ فيه قولان .

قال المفسرون : جـاء هؤلاء ليؤذَن لهم في التخليْف عن تبوك ، فأذن لهم رسول الله ﷺ ، وقعد آخرون من المنافقين بغير عذر وإظهار عليَّة ، جرأةً على الله تعالى .

قوله تعالى : ( ليس على الضعفاء ) اختلفوا فيمن نزلت على قولين .

أحدهما : أنهـا نزلت في عائذ بن عمرو وغيره من أهل العذر ، قاله قتادة . والثاني : في ابن مكتوم ، قاله الضحاك .

وفي المراد بالضعفاء ثلاثة أقوال .

أحدها : أنهم الزمنى والمشايخ الكبار ، قاله ابن عباس ، ومقاتل . والثاني : أنهم الصغار . والتالث: المجانين ؛ سموا ضعافاً لضعف عقولهم ، ذكر القولين الماوردي . والصحيح أنهم الذين يضعفون لزَمانة ، أو عَمَى ، أو سين ، أو ضَعف في الجسم . والمرضى : الذين بهم أعلال مانعة من الخروج للقتال ، و ( الذين لايجدون ) هم المُقلِدُون ، والحرج : الضيق في القعود عن الغزو بشرط النصح لله ولرسوله ، وفيه وجهان .

أحدها : أن المعنى : إذا برثوا من النفاق .

والثاني : إذا قاموا بحفظ الذراري والمنازل .

فان قبل بالوجه الأول ، فهو يعم جميع المذكورين . وإن قبل بالثاني ، فهو يخص المقليّين . وإنما شُرط النصح ، لأن من تخلف بقصد السمي بالفساد ، فهو مذموم ؛ ومن النصح لله : حث المسلمين على الجهاد ، والسعي في إصلاح ذات بينهم ، وسائر مايعود باستقامة الدين .

قوله تعالى : ( ماعلى المحسنين من سبيل ) أي : من طريق بالمقوبة ، لاأن المحسن قد سد باحسانه باب العقاب .

قوله تعالى: (ولا على الذين إذا ما أنوك لقحملهم) نزلت في البكسّائين، واختُلف في عددهم وأسمائهم ؛ فروى أبو صالح عن ابن عباس قال : هم ستة : عبد الله ابن مغفّل ، وصخر بن سلمان ، وعبد الله بن كعب الأنصاري ، وعُليّة بن زيد الأنصاري ، وسالم بن محمير ، وتعلبة بن عنمة (۱) ، أنوا رسول الله عليه المحملهم ، فقال : « لا أجد ما أحملهم عليه » فانصر فوا باكين (۲) . وقد ذكر محمد بن سعد كانب الواقدي مكان صخر بن سلمان : سلمة بن صخر ، ومكان ثعلبة بن عنمة :

<sup>(</sup>١) ضبطه الحافظ في « الاصابة ، بالمين المهملة ، كما في الأصل ، وفي الطبري بالمين المعجمة .

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام  $\gamma/2$ ه ، بنحوه والسيوطي في د الدر  $\gamma/2$ 

عمرو بن عنمة . قال : وقيل منهم معقل بن يسار . وروى أبو إسحاق عن أشياخ له أن البكائين سبعة من الأنصار : سالم بن محمير ، و علية بن زبد ، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كمي ، وعمرو بن الحيام بن الجوح ، وعبد الله بن مغفيل . وبعض الناس يقول : بل ، عبد الله بن عمرو المزني ، وعرباض بن سارية ، وهرمي ابن عبد الله أخو بني واقف . وقال مجاهد : نزلت في بني مقرن ، وهم سبعة ؛ وقد ذكرهم محمد بن سعد ، فقال : النعان بن عمرو بن مقرن . وقال أبو خيثمة : هو النعان بن مقرن ، وسويد بن مقرن ، ومعقل بن مقرن ، وسنان بن مقرن ، وعبد الرحمن بن عقيل بن مقرن . وقال المحن بن مقرن ، وعبد الرحمن بن عقيل بن مقرن . وقال الحسن البصري : نزلت في أبي موسى وأصحابه .

وفي الذي طلبوا من رسول الله ﷺ أن يحملهم عليه ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه الدواب ، قاله ابن عباس . والثاني : الزاد ، قاله أنس بن مالك . والثالث : النمال ، قاله الحسن .

﴿ يَمْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَمْتُمْ إِلَيْهِمْ أُقُلُ كَاتَمْتُذِرُوا لَنَ نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَا نَا اللهُ مِن أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمْ أُثْرَدُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْبَئِثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَمْمَلُونَ ﴾

قوله تعالى: ( يمتذرون إليكم ) قال ابن عباس: نزلت في المنافقين، يمتذرون إليكم إذا رجمتم من غزوة نبوك، فلا تعذروهم فليس لهم عذر . فلما رجع رسول الله عليه أتوه بمتذرون ، فقال الله تعالى: ( قل لانعتذروا ) لن نصدقكم ، قد أخبرنا الله أنه ليس لكم عذر ( وسيرى الله عملكم ورسوله ) إن عملتم خيراً وتبتم من

تخليُّهُ مَ مُ مُرَدُّونَ ) بعد الموت ( إلى عالم النيب والشهادة ) فيخبركم بما كنتم تعملون في السر والعلانية .

﴿ سَيَحْلِهُ وَنَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا الْتَالَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ وَمَا وَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَكُمْ بُونَ ﴾ يَكُسبُونَ ﴾

قوله تعالى : ( سيحلفون بالله لكم ) قال مقاتل : حلف منهم بضمة وثمانون رجلاً ، منهم َجدَ بن قيس ، ومُعتَّبِ بن قشير ·

قوله تعالى : ( لتعرضوا عنهم ) فيه قولان ،

أحدهما : لتصفحوا عن ذنبهم ·

والثاني: لا على إعراضكم . وقد شرحنا في ( المائدة : ٩٠ ) معنى لرجس . ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِبَرْضُو ا عَنْهُمُ فَانَ لَكُمْ لِبَرْضُو ا عَنْهُمُ فَانَ تَرْضُو ا عَنْهُمُ فَانَ لَكُمْ الْمَاسِقِينَ ﴾ الله كاير في عن القوم الفاسقين ﴾

قوله تعالى : ( يحلفون لكم لتر ضُو ا عنهم ) قال مقاتل : حلف عبد الله بن أبي للنبي عَلَيْتِهِ : لا أتخلت عنك ، ولا كونَن معك على عدو له ؟ وطلب منه أن يرضى عنه ، وحلف عبد الله بن سعد بن أبي سرح لعدر بن الخطاب ، وجعلوا يترضّون النبي عَلَيْتِهِ وأصحابه ، وكان رسول الله عَلَيْتِهِ قال لما قدم المدينة : لا تجالسوه ولا تكاتموهم » (١) .

﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفُرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

<sup>(</sup>١) خرجه السيوطي في و الدر ، ٣٩٨/٣ ، من طريق ابن أبي حاتم ، وأبي الشيـخ ، عن السدي بنحوه .

قوله تعالى : ( الأعراب أشد كفراً ) قال ابن عباس : نُولت في أعاريب أسد وغطفان وأعراب من حول المدينة ، أخبر الله أن كفرهم ونفاتهم أشد من كفر أهل المحضر .

توله تعالى: (وأجدر ألا يعلموا) قال الزجاج: «أن» في موضع نصب، لأن الباء محذوفة من «أن» ، المعنى: أجدر بترك العلم . تقول: جدير أن تفعل ، وجدير بأن تفعل ، كما تقول: أنت خليق بأن تفعل ، أي : هذا الفعل ميسر فيك ، فاذا حذفت الباء لم يصلح إلا بدان» ، وإن أنيت بالباء ، صلح به أن » وغيرها ، فتقول: أنت جدير بأن تقوم ، وجدير بالقيام . فاذا قلت: أنت جدير القيام ، كان خطأ ، وإنما صلح مع «أن » لأن «أن » تدل على الاستقبال ، فكأنها عوض من المحذوف . وأما قوله : (حدود ما أنزل الله ) فيعني به الحلال والحرام والفرائض . وقبل : المراد بالآية أن الاعم في العرب هذا .

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن ۚ يَنَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ۗ الدُّوَائِدُ عَلَيْمٌ ﴾ الدُّوَائِدُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

قوله تعالى : ( ومن الاعراب من يتخذ ماينفق ) إذا خرج في الغزو ، و قيل : مايدفعه من الصدقة ( مَغْرماً ) لأنه لايرجو له نواباً . قال ابن قتيبة : المغرم : هو الغُرم والخُــُسر . وقال ابن فارس : الغُرم : مايلزم أداؤه ، والغرام : اللازم ، وسمي الغريم لإلحاحه . وقال غيره : الغرم : التزام مالا يلزم .

قوله تعالى: (ويتربَّص) أي: وينتظر (بكم الدوائر) أي: دوائر الزمان بالمكروه، بالموت، أو القتل، أو الهزيمة. وقيل: ينتظر موت الرسول ﷺ، وظهور المشركين.

قوله تعالى : ( عليهم دائرة السو· ) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو بضم السين .

وقرأ نافع ، وعاصم ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي : « السّو ، » بفتح السين ؟ وكذلك قرؤوا في سورة ( الفتح : ٦ ) ، والمعنى : عليهم يعود ماينتظرونه لك من البلا . قال الفرا : وفتح السين من السّو ، هو وجه الكلام . فمن فتح ، أراد المصدر من : سُو نُه سَو وا ومساءة . ومن رفع السين ، جعله اسما ، كقواك : عليهم دائرة البلا والمذاب . ولا يجوز ضم السين في قوله : ( ماكان أبوك امرأ سو في ) [ مريم : ١٨] ولا في قوله : ( وظننتم ظن السّو ) [ الفح : ١٢ ] لأنه ضد تقولك : رجُلُ صِد ق . وليس للسو ، هاهنا معنى في عذاب ولا بلا ، فيضم .

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن بُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ وَرَّبَاتُ عَنْدَ اللهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلاَ إِنَّهَا أُوْبَةٌ كَامُمُ مَا يُنْفِقُ أُورُبَةً فَيُورٌ وَحِيمٌ ﴾ مَا يُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي وَحَمْتِهِ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ وَحِيمٌ ﴾

قوله تعالى : (ومن الأعراب من يؤمن بالله ) قال ابن عباس : وهم من أسلم من الأعراب ، مثل جُهينة ، وأسلم ، وغِفاد ·

وفي قوله : ( ويتخذ ماينفق ) قولان .

أحدها: في الجهاد . والثاني : في الصدقة . فأما القربات ، فجمع مُ قربة ، وهي : مايقرَّبِ العبدَ من رضى الله ومحبته . قال الزجاج : وفي القربات ثلاثة أوجه : ضم الراه ، وفتحها ، وإسكانها . وفي المراد بصلوات الرسول قولان .

أحدها : استغفاره ، قاله ابن عباس .

والثاني: دعاؤه، قاله قتادة، وابن قتيبة، والزجاج، وأنشد الزجاج: عليك مثلُ الذي صَلَــُّيت ِ فَاغْتَـمَـضِي ﴿ نَوْمًا، فَانَ ۚ لِجَنْبِ الْمَرْ ۚ مَـضَطَجَمًا (١٠)

<sup>(</sup>١) البيت لأعثى قيس من قصيدة يمدح بها هوذة بن على الحنفي ، ديوانه ١٠١ واللسان : صلى .

قال : إِن شَنْتَ قَلْتَ : مثلَ الذي ، ومثلُ الذي ؛ فالأُول أُمْرُ ۖ لَهَا بِالدَّعَاء ، كَأَنْهُ قَالُ : ادْعي لي مثل الذي دعوتِ . والثاني عمنى : عليكِ مثلُ هذا الدّعاء .

قوله تعالى : ( ألا إنها قُرْبَة فلم ) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي : « قربة فلم » خفيفة . وروى ورش ، وإسماعيل ابن جعفر عن نافع ، وأبان ، والمفضل عن عاصم : « مُقرُبة ألله لهم » بضم الراه . وفي المشار إليها وجهان .

أحدها : أن الهاء ترجع إلى نفقتهم وإيمانهم والثاني : إلى صلوات الرسول. قوله تعالى : (سيدخلهم الله في رحمته ) قال ابن عباس : في جنته ·

﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِ بِنَ وَالْأَنْصَارِ وَالسَّذِينَ الْمُهَاجِرِ بِنَ وَالْأَنْصَارِ وَالسَّذِينَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتَ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ كَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَٰلِكَ الْهَوْزُ الْمَظِيمُ ﴾ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ كَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَٰلِكَ الْهَوْزُ الْمَظِيمُ ﴾ فوله تعالى: ( والسابقون الأولون ) فيهم ستة أقوال .

أحدها : أنهم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله ﷺ ، قاله أبو موسى الأشمري ، وسميد بن المسيب ، وابن سيرين ، وقتادة .

والثاني:أنهم الذين بايموا رسول الله عليه الرضوان ، وهي الحديبية،قاله الشعبي . والثالث : أنهم أهل بدر ، قاله عطاء بن أبي رباح .

والرابع: أنهم جميع أصحاب رسول الله وَ عَلَيْهِ ، حصل لهم السبق بصحبته . قال محمد بن كعب القرظي : إِن الله قد غفر لجميع أصحاب النبي وَ عَلَيْهِ وأوجب لهم الجنة محسنيهم ومسيئهم في قوله : ( والسابقون الأولون ) .

والخامس : أنهم السابقون بالموت والشهادة ، سبقوا إلى ثواب الله نعالى ، ذكره الماوردى . والسادس : أنهم الذين أساموا قبل الهجرة ، ذكره القاضي أبو يعلى .

قوله تعالى: (من المهاجرين والأنصار) قرأ يعقوب: « والأنصار ) برفع الرام. فوله تعالى: ( والذين انسبعوهم باحسان) من قال: إن السابقين جميع الصحابة ، جعل هؤلاء تابعي الصحابة ، وهم الذين لم يصحبوا رسول الله والله وقد روي عن ابن عباس أنه قال: والذين انسبعوهم باحسان إلى أن تقوم الساعة ، ومن قال: هم المتقدمون من الصحابة ، قال : هؤلاء تبعوه في طريقهم ، واقتدوا بهم في أفعالهم ، ففضل أولئك بالسبق ، وإن كانت الصحبة حاصلة للكل ، وقال عطاء: انباعهم إياه باحسان : أنهم يذكرون محاسنهم ويترحمون عليهم .

فوله تعالى : ( تجري تحتَهَا الأنهار ) قرأ ابن كثير : « من تحتها » فزاد « من » وكسر التاء الثانية .

قوله تعالى : ( رضي الله عنهم ) يعم الكل . قال الزجاج : رضي الله أفعالهم ، ورضوا ماجازاه به .

﴿ وَمِمَّنُ حَوْلَكُمُ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهُلُ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ كَانَعْلَمُهُمُ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذَ بُهُمْ مَمَّ نَبْنِ مُرَدُونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾

ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾

قوله تعالى : (وممن حولكم من الأعراب منافقون ) قال ابن عباس : مُرَ بنة ، و بُجهَينة ، وأسلَم ، وغيفار ، وأشجع ،كان فيهم بعد إسلامهم منافقون . قال مقاتل : وكانت منازلهم حول المدينة .

قوله تعالى : ( ومن أهل المدينة مَرَدُوا على النفاق ) قال ابن عباس : مرنوا عليه وثبتوا ، منهم عبد الله بن أُبَيْ ، وجَدّ بن قيس ، والجلاس ، ومشِّب ،

وَوَحُوَح ، وأَبُو عَامَر الراهب . وقال أَبُو عَبَيْدَة : عَتَوْا وَمَرَ نُهُوا عَلَيْه ، وَهُوَ مَن مَن قوالِهم : "مَرَّد فلان ، ومنه : شيطان مريد .

فان قيل : كيف قال : (ومن أهل المدينة مردوا) ، وليس يجوز في الكلام : من القوم قمدوا ؛ فمنه ثلاثة أجوبة .

أحدهن : أن تكون « من » الثانية مردودة على الأولى ؛ والتقدير : وممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون ، ثم استأنف « مردوا » .

والثاني: أن يكون في الكلام «مَن » مضمر ، تقديره: ومن أهل المدينة مَن ° مردوا ؛ فأُضمرت « مَن ° » ، لدلالة « مين ° » عليها ، كقوله: ( وما مناً إلا له مقام معلوم ) [ الصافات: ١٦٤] يريد: إلا مَن له مقام معلوم ؛ وعلى هذا ينقطع الكلام عند قوله: « منافقون » .

والثالث : أن « مَرَدُوا » متعلق عنافقين ، تقديره : ومين أهل المدينة منافقون مَرَدُوا ، ذكر هذه الأبوبة ابن الأنباري .

قولەتعالى : ( لاتىلىمىم ) فيە وجهان .

أحدها : لاتعلمهم أنت حتى ُنعْلِمَكَ بهم . والثاني : لاتعلم عواقبهم . قوله تعالى : ( سنعذ بهم مرتين ) فيه عشرة أقوال .

أحدها: أن المذاب الأول في الدنيا، وهو فضيحتهم بالنفاق، والعذاب الثاني: عذاب القبر، قاله ابن عباس. قال: وقام رسول الله عليه الله عليه عليه عليه وم جمعة خطيبا، فقال « يافلان اخرج فانك منافق، ويافلان اخرج» (۱) ففضحهم.

<sup>(</sup>١) « الطبري » ٤٤١/١٤ – ٤٤٢ وخرجه الهيثمي في « المجمع » ٣٣/٧ ، وقال : رواه الطبراني في « الأوسط » وفيه الحسين بن عمرو بن محمد المنقزي ، وهو ضيف . وأورده السيوطي في « الدر » وزاد نسبته لابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه .

والناني : أن المذاب الأول : إقامة الحدود عليهم ، والثاني : عذاب القبر ؛ وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً .

والثالث : أن أحد المذابين : الزكاة التي تؤخذ منهم ، والآخر : الجهاد الذي يُؤْمَرون به ، قاله الحسن .

والرابع : الجوع ، وعذاب القبر ، رواه شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وبه قال أبو مالك .

والخامس : الجوع والقتل ، رواه سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد .

والسادس : القتل والسبي ، رواه معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد . وقال ابن قتيبة : القتل والأسر .

والسابع : أنهم ُعذِّ بوا بالجوع مرتين ، رواه ُخصَيف عن مجاهد .

والثامن : أن عذابهم في الدنيا بالمصائب في الأموال والأولاد ، وفي الآخرة بالنار ، قاله ابن زيد .

والتاسع : أن الأول : عند الموت ، تضرب الملائكة وجوههم وأدباره ، والثاني : في القبر عنكر ونكير ، قاله مقاتل بن سليان .

والماشر : أن الأول بالسيف ، والثاني عند الموت ؛ قاله مقاتل بن حيان . قوله تعالى : ( ثم ُ يرد ون إلى عذاب عظيم ) يني عذاب جهنم .

﴿ وَآخَرُ وَنَ اعْتَرَ فُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيْئاً عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

قوله تعالى : ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم ) اختلفوا فيمن نزلت على قولين . أحدها : أنهم عشرة رهط تخلــً فوا عن رسول الله وَيَنْ فِي غزوة نبوك فلما دنا رجوع رسول الله عليه من مؤلاء »؛ قالوا : هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلقوا عنك ، قالسمو الله لايطلقون أنفسهم حتى تطلقهم أنت وتعذره ، فقال « وأنا أقسم بالله لاأطلقهم ولا أعذره حتى يكون الله تعالى هو الذي يطلقهم ، رغبوا عني وتخلقوا عن الغزو مع المسلمين » فنزلت هذه الآية (۱) ، فأرسل إليهم فأطلقهم وعذره ، رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس . وروى العوفي عن ابن عباس أن الذين تخلفوا كانوا ستة ، فأوثق أبو لبابة نفسه ورجلان معه ، وبقي عباس أن الذين تخلفوا كانوا ستة ، فأوثق أبو لبابة نفسه ورجلان معه ، وبقي ملائة لم يوثقوا أنفسهم فلما نزلت هذه الآية ، أطلقهم رسول الله عليه وعذره (۱) . وروى أبو صالح عن ابن عباس أنهم كانوا ثلاثة : أبو لبابة بن عبد المنذر ، وأوس ابن ثعلبة ، ووديعة بن خيذام الأنصاري . وقال سعيد بن جبير ، وبحاهد ، وزبد ابن أسلم : كانوا ثمانية . وقال قتادة : دُذكر لنا أنهم كانوا سبعة .

والثاني : أنها نزلت في أبي لبابة وحده . واختلفوا في ذنبه على قولين .

أحدهما : أنه خان الله ورسوله باشارته إلى بني قريظة حين شاوروه في النزول على حكم سعد أنه الذبح ، وهذا قول مجاهد (٣) ، وقد شرحناه في ( الانفال : ٢٧ ) .

<sup>(</sup>۱) « الطبري » ۱۵/۱۵۷ و « أسباب النزول » للواحدي ۱۶۸ وأورده السيوطي في « الدر » ۲۷۲/۳ ، وزاد نسبته لابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في « الدلائل » .

<sup>(</sup>۲) « الطبري ، ۱۶/۱۶۹ – ۶۶۹ والسيوطي في « الدر ، ۳/۳۷۳ ، وزاد نسبته لابن أبي حاتم ، وابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) « الطبري » ١٤/١٤٤ ، والسيوطي في « الدر » ٣/٧٧٪ ، ونسبه لابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في « الدلائل » عن مجاهد مختصراً . وعن سميد ابن المسيب مطولا ونسبه للبيهقي .

والثاني: أنه تخلُّفه عن تبوك (١) ، قاله الزهري . فأما الاعتراف ، فهو الاقرار بالشيء عن معرفة . والاعتراف بالذنب أدعى إلى صدق التوبة والقبول .

قوله تعالى : (خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ) قال ابن جرير : وُضع الواوُ مكان الباء ، والمعنى : بآخر سيء ، كما نقول : خلطت الماءَ واللبن .

وفي ذلك العمل قولان .

أحدها : أن العمل الصالح : ماسبق من جهاده ، والسيء : التأخر عن الجهاد ، قاله السدي .

والثاني : أن العمل الصالح : توبتهم ، والسيء : تخلَّفهم ، ذكره الفراء . وفي قوله : « عسى » قولان .

أحدها : أنه واجب من الله تمالى ، قاله ابن عباس .

والثاني: أنه ترديد لهم بين الطمع والإشفاق، وذلك بصد عن اللهو والإهال . 
﴿ خُدُ مِن أَمُو اللهِم صَدَقَةً أَنظَهَر ُهُم وَأُنزَكَ يَهْم بِمَا وَصَلِّ عَلَيْم اللهُ الله

قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة ) قال المفسرون : لما تاب الله عز وجل على أبي لبابة وأصحابه ، قالوا : بارسول الله ، هذه أموالنا فتصدق سها عنا ، فقال

<sup>(</sup>١) « الطبري ، ١٤/ ٤٥٤ ، وقال : وأولى الأقوال بالصواب في دلك قول من قال : يزلت هذه الآية في الممترفين بخطأ فعلهم في تحلفهم عن رسول الله عَيْسَاتِيْ وتركهم الحهاد معه ، والخروج لنزو الروم حين شخص الى تبوك ، وأن الذين نزل ذلك فيهم جماعة ، أحدهم أبو لبابة . وقال ابن كثير ٣٨٥/٢ ، وهذه الآية وإن كانت نزلت في أسم مسلان ، إلا أنها عامة في كل المذبين الحطائين المخلطين المناوئين .

« مَا أُمْرِتَ أَنْ آخَذَ مِن أَمُوالَكُمْ شَيْئًا » فَنْزَلْتَ هَذَهُ الْآيَةُ (') .

« وفي هذه الصدقة » قولان .

أحدهما : أنها الصدقة التي بذلوها تطوعاً ، قاله ابن زيد ، والجمهور . والثاني : الزكاة ، قاله عكرمة .

قوله تعالى : ( تطهرهم ) وقرأ الحسن « تطهر هم بها » بجزم الراء . قال الزجاج : يصلح أن يكون قوله « تطهرهم » نمتاً للصدقة ، كأنه قال : خذ من أموالهم صدقة مطهرة . والأجود أن يكون للنبي ويجيئه ، المعنى : فانك تطهرهم بها ف « تطهرهم » بالجزم ، على جواب الأمر ، المعنى : إن تأخذ من أموالهم ، تطهرهم . ولا يجوز في « من كرتيهم » إلا إثبات الياء ، انتباعا المصحف . قال ابن عباس : « تطهرهم » من الذنوب ، « وتزكيهم » : تصلحهم . وفي قوله : ( وصل عليهم ) قولان .

أحدهما : استغفر لهم ، قاله ابن عباس . والثاني : ادع لهم ، قاله السدي . قوله تعالى : ( إِن صلواتِك ) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، ونافع ، وابن عامر ،

وأبو بكر عن عاصم « إِن صَلَواتَكَ » على الجُمْع . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وحفص

عن عاصم « إِن صلاتك » على التوحيد . وفي قوله : ( سكن لهم ) خسة أقوال .

أحدها: طمأنينة لهم أن الله قد قبيلَ منهم، قاله أبو صالح عن ابن عباس. وقال أبو عبيدة: تثبيت وسكون. والثاني: رحمة لهم، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: قُر بُهَ لهم، رواه الضحاك عن ابن عباس. والرابع: وقار لهم، قاله قتادة. والخامس: تزكية لهم، حكاه الثعلبي. قال الحسن، وقتادة: وهؤلاه سوى الثلاثة الذين خُلبّفوا.

<sup>(</sup>۱) « الطبري ، ١٤/١٥ ـ ٥٥٠ .

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَبَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأُنَّ اللهَ هُوَ اللَّوَّابُ الرَّحِيمُ . وَأُقلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُونَ إِلَى عَالِمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُغَبِّشُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ والشَّهَادَةِ فَيُغَبِّشُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

قوله تعالى : ( ألم بعلموا أن الله هو يقبل التوبة ) قرأ الجمهور « بعلموا » بالياء . وروى عبد الوارث « تعلموا » بالتاء . وقوله : ( يقبل التوبة عن عباده ) قال أبو عبيدة : أي : من عَبيده ، تقول : أخذته منك ، وأخذته عنك .

قوله تعالى : ( ويأخذ الصدقات ) قال ابن قتيبة : أي : يقبلها . ومثله ( خذ العفو ) [ الاعراف: ١٩٩] أي : اقبله .

قوله تعالى : ( وقل اعملوا ) قال ابن زيد : هذا خطاب للذين تابوا .

﴿ وَآخِرُ وَنَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُمَذِّبُهُمْ ۖ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

قوله تعالى : ( وآخرون مرجَوُّن ) وقرأ نافع ، وحمزة ، والكسائى « مرجَوْن » بغير همز . والآية نزلت في كعب بن مالك ، ومُرارة بن الربيع ، وهلال بن أمية ، وكانوا فيمن تخلف عن نبوك من غير عذر ، ثم لم يبالغوا في الاعتذار كا فعل أبو لبابة وأصحابه ، ولم يو تقوا أنفسهم بالسواري ؛ فوقف رسول الله وي أمره ، ونهى الناس عن كلامهم ومخالطتهم حتى نزل قوله : ( وعلى الثلاثة الذين خُلتِفوا ) والنوبة : ١١٨ ] . قال الزجاج : « وآخرون » عطف على قوله : « ومن أهل المدينة » ، فالمهنى : منهم منافقون ، ومنهم (آخرون مرجَوْن ) أى : مؤخرون ؛ و « إِما » فالمهنى : منهم منافقون ، ومنهم (آخرون مرجَوْن ) أى : مؤخرون ؛ و « إِما » زاد المسير ٣ م (٣٧)

لوقوع أحد الشيئين ، والله تعالى عالم بما يصير إليه أمره ، لكنه خاطب العباد على يعامون ، فالمعنى : ليكن أمرهم عندكم على الخوف والرجاء .

قوله تعالى : ( والله عليم حكيم ) أي : عليم عما يؤول إليه حالهم ، حكيم عا يفعله بهم .

﴿ وَالسَّذِينَ انسَّحَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ اللهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَ اللهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَ اللهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِللهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِللهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيْحَلِفُنَ إِللهُ وَرَسُولَهُ مِنْ اللهُ وَلَيْهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾

قوله تعالى: ( والذين اتخذوا مسجداً ) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وحرزة ، والكسائي : « والذين » بواو ، وكذلك هي في مصاحفهم . وقرأ نافع ، وابن عامر : « الذين » بغير واو ، وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة والشام . قال أبو علي : من قرأ بالواو ، فهو معطوف على ماقبله ، نحو قوله : ( ومنهم من عاهد الله ) [ التوبة : ٧٠] ، ( ومنهم من يلمزك ) [ التوبة : ٨٠] ، ( ومنهم الذين يؤذون النبي ) [ التوبة : ٢٠] ، والمعنى : ومنهم الذين اتخذوا مسجداً . ومن حذف الواو ، فعلى وجهين .

أحدها : أن يضمر \_ ومنهم الذين آتخذوا \_ كقوله : أكفرتم ، المعنى : فيقال لهم : أكفرتم .

والثاني: أن يضمر الخبر بعدُ ، كما أضمر في قوله: (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام) [ الحج: ٢٥] ، المعنى : يُنتقم منهم ويعذَّبون . قال أهل التفسير : لما اتخذ بنو عمرو بن عوف مسجد ُقبا ، وبعثوا إلى رسول الله عَيَّيِينٍ ، فأتاهم ، فصلى فيه ؛ حسده إخوتهم بنو غنَّم بن عَوف ، وكانوا من منافقي الأنصار ، فقالوا : نبني مسجداً ، ونرسل إلى رسول الله فيصلي

فيه ، ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام ؛ وكان أبو عامر قد ترهُّب في الجاهلية وتنصَّر ، فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة ، عاداه ، فخرج إلى الشام ، وأرسل إلى المنافقين أن أعدُّوا ما استطعتم من قوة وسلاح ، وابنوا لي مسجداً ، فاني ذاهب إلى قيصر فآتي بجند الروم فأُ خرج مُمداً وأصحابه ، فبنوا هذا المسجد إلى حنب مسجد قباء ؛ وكان الذين بنوه اثني عشر رجلاً : خذام بن خالد ومـن داره أُخرج المسجد ، ونَبْتَل بن الحارث ، وبجاد بن عثمان ، وتعلبة بن حاطب ، ومُعتَّب بن ُ قشير ، وعبَّاد بن حُنْيَف، ووديعة بن ثابت ، وأبو حبيبة بن الأزعر ، وجارية بن عامر ، وابناه يزيد (١) وُ مجمِّع ؛ وكان مُعمِّع إمامهم فيه ، ثم صلحت حاله ، وبحزج جد عبد الله بن حنيف ، وهو الذي قال له رسول الله ﷺ : « ما أردتَ عا أرى » ٢ فقال : والله ما أردت إلا الحسني ، وهو كاذب . وقال مقاتل : الذي حلف ُ مُحَيِّع . وقيل : كانوا سبعة عشر ؛ فلما فرغوا منه ، أنوا رسول الله ﷺ فقالوا : إِنَا قد ابْنَيْنَـا مُسْجِدًا لَذِي العلَّة والحاجة واللَّيلة المطيرة ، وإِنَا نَحْبِ أَن تأتينا فتصليَ فيه ؛ فدعى بقميصه ليلبسه ، فنزل عليه القرآن وأخبره الله خبرهم ، فدعا ممن بن عدي ، ومالك بن الدُّخشُم في آخرين ، وقــال : « انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله ، فاهدموه وأحر ِقوه » ، وأمر بهرسول الله ﷺ أن بُتخذ كُناسة ُ تلقى فيها الجيف (٣) . ومات أبو عامر بالشام وحيداً غريباً .

فأما التفسير ، فقال الزجاج : « الذين » في موضع رفع ، المعنى : ومنهم الذين اتخذوا مسجداً ضراراً . و « ضراراً » انتصب مفعولاً له ، المعنى : اتخذوه للضرار والكفر والنفريق والإرصاد . فلما حذفت اللام ، أفضى الفمل فنصب . قال المفسرون :

<sup>(</sup>١) كذا الأصل يزيد ، والذي في الطبري وسيرة ابن هشام ، وابن كثير ، و د الدر »: ﴿ زَبِّدٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) د الطبري ، ١٤/ ٤٦٨ ، وأورده السيوطي بنحوه في د اللمر ، ٣/٣٧٠ .

والضرار بمعنى المُنضارَّة لمسجد قباء ، ( وكفراً ) بالله ورسوله ( وتفريقاً بين المؤمنين ) لأنهم كانوا يصلَّون في مسجد قباء جميعاً ، فأرادوا تفريق جماعتهم ، والإرصاد : الانتظار ، فانتظروا به مجيء أبي عامر ، وهو الذي حارب الله ورسوله من قبل بناء مسجد الضرار . ( وليحلفُنَّ إِن أردنا ) أي : ما أردنا ( إلا الحسنى ) أي : ما أردنا وإلا الحسنى ) وفيها ثلاثة أوجه .

أحدها : طاعة الله . والثاني : الجنة . والثالث : فعل التي هي أحسن من إقامة الدين والاجتماع للصلاة . وقد ذكرنا اسم الحالف .

﴿ لَانَقُمُ فَيِهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِسَ عَلَى التَّقْوَى مِن أُوَّلِ يَوْمُ أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ بُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴾

قوله تعالى: ( لا تقم فيه ) أي: لا تصلِّ فيه أبداً. ( لمسجد أُسبِس على التقوى ) أي: بني على الطاعة ، وبناه المتقون ( من أول يوم ) أي: منذ أول يوم . قال الزجاج: «مين » في الزمان ، والأصل : منذ ومذ، وهو الأكثر في الاستمال . وجائز دخول « من » لأنها الأصل في ابتداء الغاية والتبعيض ، ومثله قول زهير : لمن الديار بقئة الحجر أقوين من حجع ومين شهر () وقيل : معناه : مِن مَرِّحجج ومِن مَرِّ شهر . وفي هذا المسجد ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة الذي فيه منبره وقبره . روى سهل بن سمد أن رجلين اختلفا في عهد رسول الله ﷺ في المسجد الذي أسس على

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨٦ و ه مختار الشعر الجاهلي ٣ ٣٦٣ وروى الأصمعي: ومن دهر . قوله : من شهر ، أراد : من شهور . وأقون : خلون . والقنة : أعلى الجبل ، أو هي الجبل الذي ليس بمنتشر .

النقوى ، فقال أحدها : هو مسجد الرسول ، وقال الآخر : هو مسجد قبا ، فذ كر ذلك للنبي ﷺ ، فقال «هو مسجدي هذا » (۱) وبه قال ابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأبو سعيد الخدري ، وسعيد بن المسيب .

والثاني: أنه مسجد قباه ، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، وبه قال سعيد بن جبير ، وقتادة ، وعروة ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، والضحاك، ومقاتل . والثالث : أنه كل مسجد بني في المدينة ، قاله محمد بن كعب .

قوله تعالى : ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) سبب نزولها أن رجالاً من أهل قباء كانوا يستنجون بالماء ، فنزلت هذه الآية ، قاله الشعبي (٢) . قال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية ، أناه رسول الله عليكم » فقالوا : إنا نستنجي بالماء (٣) . فعلى هذا ، المراد به الطهارة بالماء . وقال أبو العالية : أن يتطهروا من الذبوب .

﴿ أَفَمَن اللهِ وَرِضُو اَن خَيْر اَمْ مَنَ اللهِ وَرِضُو اَن خَيْر اَمْ مَن اللهِ وَرِضُو اَن خَيْر اَمْ مَن اللهِ اللهِ اللهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ مَن السَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُف هار فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللهُ لَا يَمِدُدِي الْقَوْمَ الطَّالِينَ ﴾

قوله تعالى : ( أَفَمَن أُسس بنيانه ) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وحمزة،

<sup>(</sup>١) « الطبري » ١٠١٥/٤ ، وأحمد في « المسند » ٣٣١/٥ ، ومسلم ٢٠١٥/١ بنحوه وخرجه الهيئمي في « الحجمع » ٧٤/٧ ، وقال : رواه كلتُه أحمد ، والطبراني باختصار ، ورجالها رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢) د الطبري ، ١٤/٧٤ ، وأورده السيوطي في د الدر ، ٣/٨٧٠ .

 <sup>(</sup>٣) السيوطي في د الدر ، ٣/٨٧٣ ، بتحوه ، ونسبه للطبراني ، وأبي الشيخ ، والحاكم ،
 وان مردوبه .

والكسائي « أسس » بفتح الألف في الحرفين جميعاً وفتح النون فيها . وقرأ نافع ، وابن عام « أسس » بضم الألف « بنيائه » برفع النون . والبنيان مصدر يراد به المبني . والتأسيس : إحكام أس البنا ، وهو أصله ، والمهنى : المؤسس بنيانه منتياً يخاف الله ويرجو رضوانه خبر ، أم المؤسس بنيانه غير متق ؟ . قال الزجاج : وشفا الشيء : حرفه وحده . والشفا مقصور ، بكتب بالالف ، ويثنى شفوان . قوله تعالى : ( جرف ) قرأ ابن كشير ، ونافع ، وأبو عمرو ، والكسائي «جُررُف » مثقاً لا . وقرأ ابن عام ، وحمزة ، وأبو بكر عن عاصم : « جُروف » ماكنة الراء . قال أبو على : فالضم الأصل ، والإسكان تخفيف ، ومثله : الشغمل ما الشيول من الأودية . والهائر : الساقط . ومنه : تهور والبنا وانهار : إذا سقط . وقرأ ابن كثير ، وحمزة «هار » بفتح الهاه . وأمال الهاه نافع ، وأبو عمرو . وعن عاصم كالقراء بن .

قوله تعالى : ( فانهار به ) أي : بالباني ( في نارجهنم ) . قال الزجاج : وهذا مثل ، والمعنى : أن بنا هذا المسجد كبنا على جرف جهنم يتهو "ر بأهله فيها . وقال قنادة : مُذكر لنا أنهم حفروا فيه حفرة ، فرؤي فيها الدخان . قال جابر : رأيت المسجد الذي بني ضراراً يخرج منه الدخان .

﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ النَّذِي بَنَوْ الرِيبَةَ فِي اللَّهُ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴾

قوله تعالى : ( لايزال بنيانهم ) يعني : مسجد الضرار ( الذي بَنَوَّا ريبة في قاوبهم ) وفيها ثلاثة أقوال :

أحدها : شكتًا ونفاقاً ، لأنهم كانوا يحسبون أنهم محسنون في بنائه ، قاله ابن عباس ، وابن زيد .

والثاني : حسرة وندامة ، لا نهم ندموا على بنائه ، قاله ابن السائب ومقاتل . والثالث : أن المعنى : لا يزال هـدم بنيانهم حزازة وغيظاً في قلوبهم ، قاله السدي ، والمبرد .

قوله تعالى: (إلا أن نقطتَّع قلوبهم) قرأ الأ كثرون: « إلا » وهو حرف استثناء . وقرأ بيقوب « إلى أن » فجمله حرف جر . وقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، والكسائي ، وأبو بكر عن عاصم: « تُقطَّع » بضم التا . وقرأ ابن عامر ، وحمزة ، وحفص عن عاصم : « تَقطَّع » بفتح التا مثم في المعنى قولان . ابن عامر ، وحمزة ، وحفص عن عاصم : « تَقطَّع » بفتح التا مثم في المعنى قولان . أحدها : إلا أن يموتوا ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة في آخرين . والثاني : إلا أن يتوبوا توبة تنقطع بها قلوبهم ندماً وأسفاً على تفريطهم ،

ذكره الزجاج .

﴿ إِنَّ اللهَ الشَّمَرَىٰ مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُّو الَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اللَّهِ فَيَقَتْلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُداً عَلَيْهِ اللَّهِ فَيَقَتْلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُداً عَلَيْهِ حَقّا فِي التّوْرَلَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَن أُوقُ بِعَهْدِهِ مِن اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعَكُمُ النَّذِي بَابَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُو الْفُوزُ الْعَظِيم ﴾ فاستبثروا بِبَيْعَكُمُ النَّذِي بَابَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُو الْفُوزُ الْعَظِيم ﴾ قوله تعالى: ( إِن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) سبب نزولها أن الأنصار لما بايعت رسول الله عَيْنِية ليلة العقبة وكانوا سبعين رجلاً ، قال عبد الله بن رواحة:

موله تعالى . ( إن الله السارى من الموسان السلم ) سبب روك و الله بن رواحة : لما بابعت رسول الله عليه الله المقبة وكانوا سبعين رجلاً ، قال عبد الله بن رواحة : يارسول الله اشترط لربك ولنفسك ماشئت ، فقال « أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم » ، قالوا : فاذا

فَمَانَا ذَلَكَ ، فَمَا لَنَـا ؟ قال: « الجِنَة » قالوا: ربح البيع ، لانقيل ولا نستقيل ، فَنَرَلت ( إِنَ الله اشترى ... ) الآية ، قاله محمد بن كمب القرظي (١٠ . فأما اشتراء النفس ، فبالجهاد .

وفي اشتراء الأموال وجهان . أحدهما : بالإنفاق في الجهاد . والثاني : بالصدقات . وفر كثر ُ الشراء ها هنا مجاز ، لأن المشتري حقيقة هو الذي لا يملك المشترى ، فهو كقوله : ( من ذا الذي يُقرض الله ) [البقرة : ٢٤٥] . والمراد من الكلام أن الله أمره بالجهاد بأنفسهم وأموالهم ليجازيهم عن ذلك بالجنة ، فعبس عنه بالشراء ليا تضمن من عوض ومعوض . وكان الحسن يقول : لا والله ، إن في الدنيا مؤمن إلا وقد أُخذت بيعته . وقال قتادة : ثامَنهم والله فأغلى لهم .

قوله تعالى : ( فيكتُلون وبُقتَلون ) قرأ ابن كشير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم « فيكتُلون ويُقتَلون » فاعل ومفعول . وقرأ حمزة ، والكسائي « فيُقتُلون ويكتُلون ، مفعول وفاعل ، قال أبو على : القراءة الاولى بمدنى أنهم بقتُلون أولاً ويُقتلون ، والا خرى يجوز أن تكون في المدنى كالأولى ، لا ن المعطوف بالواو يجوز أن يراد به التقديم ؛ فان لم يقدَّر فيه التقديم ، فالمدنى : يقتُل من بقي منهم بعد قتل من قُتل ، كما أن قوله : ( فما وهنوا لما أصابهم ) [آل عمران ١٤٦] ماوهن من بقي بقتُل من قُتل ، ومدنى الكلام : إن الجنة عوض عن جهادهم ، فتَلوا أو قُتلوا . ( وعداً عليه ) قال الزجاج : نصب « وعداً » بالمدنى ، لا ن مدنى قوله ( بأن لهم الجنة ) : ( وعداً عليه حقاً ) ، قال : وقوله : ( في التوراة والإنجيل ) يدل على أن أهل كل ملة أمروا بالقتال وو عدوا عليه الجنة .

<sup>(</sup>١) د الطبري ، ١٤/ ٤٩٩ ، والسيوطي في د الدر ، ٣/ ٢٨٠ .

قوله تعالى : ( ومن أوفى ) أي : لاأحد أوفى عا وعد (من الله ) . ( فاستبشروا ) أي : فافر حوا بهذا البيع .

﴿ التَّائِبُونَ الْمَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِمُونَ الرَّاكِمُونَ السَّاجِدُونَ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ السَّاجِدُونَ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لَسَّاجِدُونَ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِلسَّاجِدُونَ اللَّهِ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

قوله تعالى: (التائبون) سبب نرولها: أنه لما نرلت التي قبلها، فأل رجل: يارسول الله، وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخر؛ فنزلت هذه الآية، قاله ابن عباس. قال الزجاج: يصلح الرفع هاهنا على وجوه. أحدها: المدح، كأنه قال: هؤلا التائبون، أو هم التائبون. ويجوز أن يكون على البدل، والمعنى: يقائل التائبون؛ فهذا مذهب أهل اللغة، والذي عندي أنه رفع الابتدا، وخبره مضمر، المعنى: التائبون ومن دكر معهم لهم الجنة أيضاً وإن لم يجاهدوا إذا لم يقصدوا لمناد، لأن بعض المسلمين يجزى عن بعض في الجهاد.

وللمفسرين في قوله: « التائبون » قولان . أحدها : الراجعون عن الشرك والنفاق والمعاصي . والثاني : الراجعون إلى الله في فعل ما أمر واجتناب ماحظر . وفي قوله : ( العابدون ) ثلاثة أقوال . أحدها : المطيعون لله بالعبادة ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : المقيمون الصلاة ، قاله الضحاك عن ابن عباس . والثاني : المقيمون الصلاة ، قاله الضحاك عن ابن عباس . والثاني : الموحدون ، قاله سعيد بن جبير .

قوله تعالى : ( الحامدون ) قال قتادة : يحمدون الله على كل حال . وفي السائحين أربعة أقوال . أحدها: الصائمون، قاله ابن مسعود، وابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة في آخرين. قال الفراء: ويرى أهل النظر أن الصائم إنما سمي سائحا تشبيها بالسائح، لأن السائح لازاد معه؛ والعرب تقول للفرس إذا كان قائما لاعلف بين يدبه: صائم، وذلك أن له توتين، غدوة وعشية، فشبه به صيام الآدي لتسحره وإفطاره، والناني: أنهم الغزاة، قاله عطاه، والثالث: طلاب العلم، قاله عكرمة، والرابع: المهاجرون، قاله ابن زيد.

قوله تعالى : ( الراكعون الساجدون ) يعني في الصلاة . ( الآمرون بالمعروف ) وهو طاعة الله . ( والناهون عن المنكر ) وهو معصية الله .

فان قيل : ملوجه دخول الواو في قوله : « والناهون » ؛ فعنه جوابان .

أحدها : أن الواو إنما دخلت هاهنا لانها الصفة الثامنة ، والعرب تعطف بالواو على السبعة ، كقوله : (وثامنهم كلبهم ) [الكيف: ٢٢] وقوله في صفة الجنة : ( وفتحت أبوابها ) [ الزمر : ٣٣ ] ، ذكره جماعة من المفسرين .

والثاني: أن الواو إنما دخلت على الناهين لأن الآمر بالممروف ناه عن المنكر في حال أمره، فكان دخول الواو دلالة على أن الأمر بالممروف لاينفرد دون النهي عن المنكر كما ينفرد الحامدون بالحمد دون السائحين، والسائحون بالسياحة دور الحامدين في بعض الاحوال والاوقات.

قولهتمالى : ( والحافظون لحدود الله ) قال الحسن : القاُّمُون بأمر الله .

﴿ مَا كَانُ لِلنَّبِيِ وَالنَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفْرُ وَا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلِي أُورْ بِي مِنْ بَعْدِ مَانَبَيَّنَ كَلَّمُ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ وَلَوْ كَانُوا أُولِي أُورْ بِي مِنْ بَعْدِ مَانَبَيَّنَ كَلَّمُ أَنَّهُمُ أَنَّهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ الجَعِيمِ . وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةً وَعَدَهَا الجَعِيمِ . وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةً وَعَدَهَا لِيَاهُ فَلَمَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو لِللهِ نَبَرًا مَنِنهُ إِنْ إِبْرَاهِيمَ لَوَاهُ حَلِيمٌ ﴾ إياهُ فلكمًا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو لِللهِ نَبَرًا مَنِنهُ إِنْ إِبْرَاهِيمَ لَاوَاهُ حَلِيمٌ ﴾

قوله تعالى : ( ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) في سبب نزولها أربعة أقوال .

أحدها: أن أبا طالب لما حضرته الوفاة ، دخل عليه رسول الله وعنده أبو جهل ، وعبد الله بن أبي أمية ، فقال : « أي عم ، قل معي : لا إله إلا الله ، أحاج لك بها عند الله » ، فقال أبو جهل وابن أبي أمية : با أبا طالب ، أترغب عن ملة عبد المطلب ا ! فلم يزالا بكليانه ، حتى قال آخر شي كلمهم به : أنا على مليّة عبد المطلب . فقال النبي عن إله عن النبي والذين آمنوا ...) الآية ، ونزلت ( إنك لا نهدي من أحببت ) [القصص: ٥] ، أخرجه البخاري ومسلم في « الصحيحين » من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه (١) . وقيل : إنه لما مات أبو طالب ، جعل النبي عن الله ي المستففر له ، فقال المسلمون : ما عنعنا أن استنفر لآبادا ولذوي قراباننا ، وقد استنفر ابراهيم لأبيه ، وهذا محمد يستنفر لعمه ؛ فاستنفروا للمشركين ، فنزلت هذه الآية . قال أبو الحسين بن المنادي (٢) : هذا لايصح ، إنما قال النبي عن النبي عن أبيه « لا ستنفرن لك مالم أنه عنك » قبل أن يموت ،

<sup>(</sup>۱) « الطبري ، ۱۵/۱۵ ، وأحمد في « المسند ، ۱۳۳۵ ، والبخاري ۳/۱۷۷ ـ ۱۷۷ ، و المسند ، ۱۸۳۵ و المدر ، ۳/۱۷۸ و زاد و ۸/۲۵ و در المدر ، ۳/۲۸۲ و در المسبته لابن أبي شيبة ، والنسائي ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، والبيبتى في « الدلائل ، .

<sup>(</sup>۲) هو أحمد بن جعفر بن محمد أبو الحسين بن المنادي ( ۲۰۲ ــ ۳۳۳ ه ) عالم بالتفسير والحديث من أهل بنداد. قال ابن الجوزي : من وقف على مصنفاته علم فضله واطلاعه ، ووقف على فوائد لاتوجد في غير كتبه ، جمع بين الرواية والدراية ، ولا حشو في كلامه ، آخر من روى عنه محمد بن فارس الملفوي ، من كتبه و اختلاف المدد ، و « دعاء أنواع الاستعادات من سائر الآفات والماهات » .

وهو في السياق ، فأما أن يكون استغفر له بعد الموت ، فلا ، فانقلب ذلك على الرواة ، وبقى على انقلابه .

والثاني: أن الذي والمحتمد مر بقبر أمه آمنة ، فتوضأ وسلى ركمتين ، ثم بكى ، فبكى الناس لبكائه ، ثم انصرف إليهم ، فقالوا : ما الذي أبكاك ؛ فقال : «مررت بقبر أمي فصليت ركعتين ، ثم استأذنت ربي أن أستغفر لها ، فنهيت ، فبكيت ، ثم عدت فصليت ركعتين ، واستأذنت ربي أن أستغفر لها ، فز جرت زجرا ، فأبكاني » ، ثم دعا براحلته فركبها ؛ فما سار إلا هُندَيأة ، حتى قامت الناقة لثقل الوحي ؛ فنزلت ( ماكان للنبي والذين آمنوا ) والآية التي بعدها ، رواه بريدة عن رسول الله والله والله والذين آمنوا ) والآية التي بعدها ، رواه بريدة عن رسول الله والله والله والذين آمنوا ) والآية التي بعدها ، رواه بريدة عن رسول الله والله والله والذين آمنوا ) والآية التي بعدها ، رواه بريدة عن رسول الله والله والله

والثالث: أن رجلاً استنفر لا بويه ، وكانا مشركين ، فقال له علي بن أبي طالب : أتستغفر لهما وهما مشركان ؛ فقــال : أولم يستغفر إبراهيم لا يه ؛ فذكر ذلك علي للنبي ﷺ ، فنزلت هذه الآية والتي بمدها ، رواه أبو الخليل عن علي عليه السلام (۲) .

والرابع : أن رجالاً من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا : يانبي الله ، إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ، ويصل الرحم ، ويفك العاني ، ويوفي بالذمم ، أفلا

<sup>(</sup>۱) د الطبري ، ۱۲/۱۶ مختصراً ، وأحمد في د مسنده ، ۱۹۵۵ ، ومسلم ۲۸۷/ ، عمناه ، وأورده السيوطي في د الدر ، ۳۸۶/ عن ابن مردويه .

<sup>(</sup>۲) « الطبري ، ۱٤/۱٤ ، ٥١٥ ، وأحمد في « المسند ، رقم ۲۷۷ ، وأورده السيوطي في « الدر ، ٣/ ٢٨٣ وزاد نسبته للطيالسي، وابن أبي شيبة، والترمذي، والنسائي، وأبي يعلى، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيبق في « شب الايمان ، والضياء في « المختارة » .

نستغفر لهم ، فقال : « للى ، والله لأستغفرن لا بي كما استغفر إبراهيم لا بيه » ، فنزلت هذه الآية ، وبيَّن عذر إبراهيم ، قاله قتادة (١٠ . ومعنى قوله : ( من بعد ما بين لهم أنهم أنهم أنهم أنهم أنهم ما وا كفاراً .

قوله تعالى : ( إِلَّا عَنْ مُوعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ ) فيه تَوْلَانُ .

أحدهما : أن إبراهيم وعد أباه الاستغفار ، وذلك قوله : ( سأستغفر لك ربي ) [ مرجم : ٤٧ ] ، وما كان يعلم أن الاستغفار للمشركين محظور حتى أخبره الله بذلك .

والثاني : أن أباه وعده أنه إن استغفر له آمن ؛ فلما نبيَّن لإبراهيم عداوة أبيه لله نعالى بموته على الكفر ، ترك الدعاء له . فعلى الأول ، تكون ها الكناية في « إِيَّاه » عائدة على آزر ، وعلى الثاني ، نمود على إبراهيم . وقرأ ابن السميفم ، ومعاذ القارى ، وأبو نهيك : « وعدها أباه » بالبا .

وفي الأوَّاه ثمانية أقوال .

أحدها : أنه الخاشع الدَّعَّاء المتضرع ، رواه عبد الله بن شداد بن الهاد عن النبي عَيِّنْ .

والثاني : أنه الدَّعَّاء ، رواه زِرَّ عن عبد الله ، وبه قال عبيد بن عمير . والثالث : الرحيم ، رواه أبو المبيد بن العامري عن ابن مسعود ، وبه قال

الحسن ، وقتادة ، وأبو ميسرة .

والرابع: أنه الموقن ، رواه أبو ظبيان عن ابن عباس ، وبه قال مجـاهد ، وعطاء ، وعكرمة ، والضحاك .

والخامس: أنه المؤمن ، رواه العوفي ، ومجاهد ، وابن أبي طلحة عن ابن عباس .

<sup>(</sup>١) د الطبري ۽ ١٤/١٥ .

والسادس: أنه المسبِّسج ، رواه أبو إسحاق عن أبي ميسرة ، وبه قال سعيد ابن المسيب ، وابن جبير .

والسابع: أنه المتأوّه لذكر عذاب الله ، قاله الشعبي . قال أبو عبيدة: مجاز أوّاه مجاز فَعَّال من التأوّه ، ومعناه: متضرّع شَفَقًا وفَرَقًا ولزومًا اطاعة ربه، قال المُشْقَّات :

إذا ماقت ُ أَرْحَلُهُا بليل تأوَّهُ آهةَ الرجل الحزينِ (١) والثامن : أنه الفقيه ، رواه ابن جربج عن مجاهد . فأما الحليم ، فهو الصفوح عن الذنوب .

﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ كَهُمْ مَا يَعْدَ إِذْ هَدَهُمُ حَتَّى يُبَيِّنَ كَهُمْ مَا يَتَقُونَ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ سَيْ عَلَيْمٌ . إِنَّ اللهَ كَهُ مُلُكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَدْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴾

قوله تعالى: (وما كان الله ليضل قوماً...) الآية ، سبب نزولها: أنه لما نزلت آية الفرائض ، وجا النسخ ، وقد غاب قوم وهم يعلمون بالاثمر الاول مثل أمر القبلة والحر ، ومات أقوام على ذلك ، سألوا رسول الله والحر عن ذلك، فنزلت هذه الآية ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . وقال قوم : المعنى أنه بيّن أنه لم يكن ليأخذه بالاستغفار للمشركين قبل تحريمه ، فاذا حرّمه ولم يمتنعوا عنه ، فقد ضلوا . وقال ابن الانباري : في الآية حذف واختصار ، والتأويل : حتى فقد ضلوا . وقال ابن الانباري : في الآية حذف واختصار ، والتأويل : حتى

<sup>(</sup>۱) البیت فی « الطبری » ۱۶/۱۵» ، و « الفضلیات » ۲۹۱ ، و « مجاز القرآن » //۲۷۰ ، و « طبقات فحول الشعراء ، ۲۳۲ ، و « السمط » ۵۰ ، و « القرطبي » //۲۷۲ و « اللسان » : أوه .

يتبين لهم مايتقون ، فلا يتقونه ، فمند ذلك يستحقون الضلال ؛ فحذف ما حذف لبيان معناه ، كما تقول العرب : أمرتك بالتجارة فكسبت الأموال ؛ يريدون : فتجرت فكسبت .

﴿ لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِ وَالمُهَاجِرِ إِنَ وَالأَنْصَارِ النَّذِينَ النَّبَيْ وَالمُهَاجِرِ إِنَ وَالأَنْصَارِ النَّذِينَ النَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ الْلُوبُ فَرِيقِ مِنْ الْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ الْمُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنَّ تَابَ عَلَيْهُمْ إِنَّهُ بِهِمْ وَوْافَ رَحِيمٌ ﴾

قوله تعالى: (لقد تاب الله على النبي) قال المفسرون: تاب عليه من إذنه المنافقين في التخليف . وقال أهل المعاني: هو مفتاح كلام، وذلك أنه لما كان سبب َ توبة التائبين ، دُكر معهم، كقوله: ( فأنَّ لله ُ خُسُمَهُ وللرسول) [ الانفال: ٤١] .

قوله تعالى: (الذين اتبعوه في ساعة العسرة) قال الزجاج: هم الذين اتبعوه في غزوة تبوك، والمراد بساعة العسرة: وقت العسرة، لأن الساعة تقع على كل الزمان، وكان في ذلك الوقت حرّ شديد ، والقوم في ضيقة شديدة، كان الجلل بين جماعة يعتقبون عليه، وكانوا في فقر، فربما اقتسم التمرة اثنان، وربما مص التمرة الجماعة ليشربوا عليها الماه، وربما نحروا الإبل فشربوا من ماه كروشها من الحر. وقبل الممر بن الخطاب: حدثنا عن ساعة العسرة، فقال: خرجنا إلى تبوك في قبظ شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن الرجل ليذهب يلنمس الماء، فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيمصر فرثه فيشربه، ويجعل مابق على كبده. فقال أبو بكر: يارسول الله، إن الله قدعو دك في الدعاه خيراً، فادع لنا. قال: «تحب

ذلك » ؛ قال : نسم . فرفع يديه ، فلم يرجعها حتى قالت السياء (١) ، فملؤوا مامعهم ، ثم ذهبنا ننظر ، فلم نجدها جاوزت العسكر (٢) .

قوله تعالى : ( من بعد ماكاد يزيغ قلوب فريق منهم ) قرأ حمزة ، وحفص عن عاصم : « كاد يزبغ » باليا ، وقرأ الباقون بالنا ، وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال .

أحدها: تميل إلى النخلف عنه ، وه ناس من المسلمين همُّوا بذلك ، ثم لحقوه ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .

والناني : أن القلوب مالت إلى الرجوع للشدة التي لقوها ، ولم تَزَعَ عن الإعان ، قاله الزجاج .

والثالث : أن القلوب كادت تزيغ تلفاً بالجهد والشدة ، ذكره الماوردي .

قوله تعالى : ( ثم تاب عليهم ) كرر ذكر التوبة ، لأنه ليس في إبتداء الآية

ذِكر ذنبهم ، فقدم ذِكر النوبة فضلاً منه ، ثم ذكر ذنبهم ، ثم أعاد ذِكر التوبة .

﴿ وَعَلَى الثَّائَةِ الدِّدِينَ مُخلِّفُوا حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ مِمَا رَحُبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنْوا أَنْ كَامَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِمَّا رَحُبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمْ لَيْتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ إلَّا إِلَيْهِ مُهُ تَابَ عَلَيْهِمْ ليتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾

قوله تعالى : ( وعلى الثلاثة الذين خُليَّفُوا ) وقرأ أبو رزين ، وأبو مجلز ، والشعبي ، وابن يعمر : « خالفوا » بألف. وقرأ معاذ القارى ، وعكرمة ، وحميد :

<sup>(</sup>١) قالت السهاء ، أي ، أقبلت بالسحاب .

<sup>(</sup>۲) « الطبري ، ١٩٤/١٥ - ٤٢ وخرجه الهيشمي في « الحجمع ، ١٩٤/١ - ١٩٥ وقال : رواه البزار والطبراني في « الاوسط » ، ورجال البزار ثقات . وذكره السيوطي في « الدر» المراد وراد نسبته لابن خزيمة ، وابن حبان ، والحد كم وصححه ، وابن مردويه ، وأبي نميم والبيبق في « الدلائل » ، والضياء في « الختارة » .

« خَلَفُوا » بفتح الخاء واللام المحففة . وقرأ أبو الجوزاء ، وأبو العالية : « خَلَـقُوا » بفتح الخاء واللام مع تشديدها . وهؤلاء هم المرادون بقوله : ( وآخرون مُرجَوْنَ ) وقد تقدَّمت أسماؤهم [ التوبة : ١٠٦ ] . وفي معنى « 'خلـقوا » قولان .

أحدها : خُدَلَفُوا عن التوبة ، قاله ابن عباس ، ومجاهد . فيكون المنى : خُلَـِفُوا عن نُوبة الله على أبي لبابة وأصحابه إذ لم يخضموا كما خضع أولئك .

والثاني : خُلتِفوا عن غزوة نبوك ، قاله قتادة . وحديثهم مندرج في نوبة كعب بن مالك (۱) ، وقد رويتها في كتاب « الحدائق » .

قوله تعالى: (حتى إذا ضافت عليهم الأرض بما رحبُت ) أي : ضافت مع سَمَةًا ، وذلك أن المسلمين مُنعوا من معاملتهم وكلامهم ، وأُمروا باعترال أزواجهم ، وكان النبي عَيِّنَا مُنهُ مُمرِضاً عنهم . ( وضافت عليهم أنفسهم ) بالهم والغم والغم . ( وظنوا ) أي : أيقنوا ( أن لاملجأ ) أي : لامعتصم من الله ومن عذابه إلا هو . ( ثم تاب عليهم ) أعاد التوبة تأكيداً ، ( ليتوبوا ) قال ابن عباس : ليستقيموا . وقال غيره : وقد هم للتوبة ليدوموا عليها ولا يرجعوا إلى ما يبطلها . وسئل بعضهم عن التوبة النصوح ، فقال : أن تضيق على التاثب الأرض ، وتضيق عليه نفسه ، كتوبة كمد وصاحبيه .

﴿ يَا أَيْهَا السَّذِينَ آمَنُوا انتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ قوله تعالى : ( بِا أَيِّهَا الذين آمنوا انقوا الله وكونوا مع الصادقين ) في سبب نزولها قولان .

أحدها : أمها نزلت في قصة الثلاثة المتحافين .

<sup>(</sup>۱) حدیث کمب بن مالك رواه البخاري : ۸٦/۸ ، ومسلم : ٤/٢٠/٠ . زاد المسير ۳ م (۳۳)

والثاني: أنها في أهل الكتاب. والمعنى: باأيها الذين آمنوا بموسى وعيسى انقوا الله في إيمانكم بمحمد عليه وكونوا مع الصادقين. وفي المراد بالصادقين خسة أقوال.

أحدها : أنه النبي ﷺ وأصحابه ، قاله ابن عمر .

والثاني : أبو بكر وعمر ، قاله سعيد بن جبير ، والضحاك . وقد قرأ ابن السميفع ، وأبو المنوكل ، ومعاذ القارى • : « مع الصَّادِ قَيْنَ ِ » بفتع القاف وكسر النون على التثنية .

والنالث: أنهم الثلاثة الذين خُليَّفوا ،صدقوا الذي وَلَيَّاتِيْقِ عَن تَأْخُرُهُ ، قاله السدي . والرابع: أنهم المهاجرون ، لأنهم لم يتخليَّفوا عن رسول الله وَلَيْتِيْقِ في الجهاد ، قاله ابن جربج . قال أبو سلمان الدمشقي : وقبل : إن أبا بكر الصديق احتج بهذه الآية يوم السقيفة ، فقال : يامه شر الانصار ، إن الله يقول في كتابه : (للفقراء المهاجرين الذين أخر جوا) إلى قوله : (أولئك هم الصادقون) [ الحشر : ٨] من المهاجرين الذين أخر جوا) إلى قوله : فان الله تمالى يقول : (اتقوا الله وكونوا هم عالم المهادقين) فأمركم أن تكونوا معنا ، ولم يأمرنا أن تكون معكم ، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء .

والخامس : أنه عام ، قاله قتــادة . و « مع » بمعنى : « مـِن ْ »،وكذلك هي في قراءة ابن مسمود : « وكونوا من الصادقين » .

﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَن حَوْلَهُم مِنَ الْاعْرَابِ أَن يُسَخِلَقُوا عَن نَفْسِهِ ذَلِكَ بَتَحَلَقُوا عَن نَفْسِهِ عَن نَفْسِهِ ذَلِكَ بِتَحَلَقُوا عَن نَفْسِهِ فَلِكَ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِم عَن نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنْهُم لَا يُصْدِبُهُم كُولا نَصْب وَلا يَعْمَصَة فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَنْهُم كُولا يَطَوُنُ مَن عَدُولا يَعْبِيلُ اللهِ وَلا يَطَوُنُ مِن عَدُولا يَعْبِيلُ اللهِ وَلا يَطَوُنُ مِن عَدُولا يَعْبِيلُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالِنُونَ مِن عَدُولا يَعْلِلاً وَلا يَطَوْنُ مِن عَدُولا يَعْبِيلُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالِنُونَ مِن عَدُولا يَعْلِلاً اللهُ وَلا يَطَوْنُ مِن عَدُولاً نَعِيلاً اللهُ وَلا يَعْلَى اللهِ اللهُولِي اللهِ ال

إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ إِنَّ اللهُ لَايُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ، وَلَا يُنْفَقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَنِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلَّا كُتُبِرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلَّا كُتُبِ لَهُمُ لَيْجُزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

قوله تعالى: ( ماكان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ) قال ابن عباس: يمني: مزينة ، وجهينة ، وأشجع ، وأسلم ، وغفار ، ( أن يتخلَّفوا عن رسول الله) في غزوة غزاها ، ( ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ) لايرضَوا لانفسهم بالخفض والدَّعَة ورسول الله في الحرِّ والمشقة . يقال : رغبت بنفسي عن الشيء : إذا ترفعت عنه .

قوله تعالى : ( ذلك ) أي : ذلك النهي عن التخلُّف ( بأنهم لا يصيبهم ظمأ ً ) وهو العطش ( ولا نصب ) وهو التعب ( ولا مخمصة ) وهي المجاعة ( ولا ينالون من عدو نيلاً ) أسراً أو قتلاً أو هزيمة ، فأعلمهم الله أنه يجازيهم على جميع ذلك .

قوله تعالى: (ولا ينفقون نفقة صغيرة) قال ابن عباس: تمرة فما فوقها . (ولا يقطعون وادياً) مقبلين أو مدبرين ( إلا كُتب لهم) أي: أُثبت لهم أجر ذلك . (ليجزيهم الله أحسن) أي: بأحسن (ماكانوا يعملون) .

## ~ ﴿ فصل ﴾~

قال شيخنا على بن عبيد الله : اختلف المفسرون في هذه الآية ، فقالت طائفة : كان في أول الأمر لايجوز التخليف عن رسول الله وَيَشْيِنْ حين كان الجهاد يلزم الكل ؛ ثم نسخ ذلك بقوله : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) [ التوبة : ١٣٢ ] ؛

وقالت طائفة : فرض الله تمالى على جميع المؤمنين في زمان النبي ﷺ بمن لاعذر له الحروج معه لشيئين .

أحدهما : أنه من الواجب عليهم أن يَقُوه بأنفسهم .

والثاني: أنه إذا خرج الرسول فقد خرج الدّين كلّه ، فأ مروا بالنظاهر لثلا يقل المعدد ، وهذا الحكم باق إلى وقتنا ؛ فلو خرج أمير المؤمنين إلى الجهاد، وجب على عامة المسلمين متابعته لما ذكرنا . فعلى هذا ، الآبة محكمة . قال أبو سليمان: لكل آبة وجهها ، وليس للنسخ على إحدى الآيتين طريق .

﴿ وَمَا كَنَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاً نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْ قَنَةً مِنْهُمْ طَالِفَة لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُم ۚ إِذَا وَجَمُوا إِلَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَحَدْذَرُونَ ﴾

قوله تعالى : ( وما كان المؤمنون اينفروا كافة ) في سبب نزواها أربعة أقوال .

أحدها: أنه لما أنزل الله عز وجل عيوب المنافقين في غزوة تبوك ، قال المؤمنون : والله لانتخلسه عن غزوة يغزوها رسول الله ويتيله ولا سربيّة أبداً . فلما أرسل السرايا بعد تبوك ، نفر المسلمون جميماً ، وتركوا رسول الله وحده ، فنزلت هذه الآية ، قاله أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني: أن رسول الله على الله على مضر ، أجدبت بلادهم ؛ فكانت القبيلة منهم 'تقبيلُ بأسرها إلى المدينة من الجُهد، ويظهرون الإسلام وهم كاذبون ؛ فضيَّقوا على أصحاب رسول الله على الله على أصحاب رسول الله على عن ابن عباس .

والثالث : أن ناساً أسلموا ، وخرجوا إلى البوادي يعلِّمون قومهم ، فنزلت :

( إِلا تنفروا يُعذبكم ) [التوبة: ٣٩] ، فقيال ناس من المنافقين : هاك من لم ينفر من أهل البوادي ، فنزلت هذه الآية ، قاله عكرمة .

والرابع: أن ناسا خرجوا إلى البوادي يعليّمون الناس و يَهدونهم، ويصيبون من الحطب ماينتفعون به ؛ فقال لهم الناس: مانراكم إلا قد تركتم أصحابكم وجئتمونا ؛ فأقبلوا من البادية كلهم، فنزلت هذه الآية ، قاله مجاهد. قال الزجاج: ولفظ الآية لفظ الخبر، ومعناها الأمر، كقوله: ( ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) [التوبة:١٦٣]، والمعنى: ينبغي أرن ينفر بعضهم، ويبقى البعض. قال الفراء: ينفر وينفر، بكسر الفاء وضمها، لغتان. واختلف المفسرون في المراد بهذا النفير على قولين.

أحدها: أنه النفير إلى العدو ، فالمنى : ماكان لهم أن ينفروا بأجمهم ، بل تنفر طائفة ، وتبقى مع النبي عليلي طائفة . ( ليتفقهوا في الدين ) يعني الفرقة القاعدين . فاذا رجمت السرايا ، وقد نزل بعدهم قرآن أو تجدد أمر ، أعلموهم به وأنذروهم به إذا رجموا إليهم ، وهذا المعنى مروي عن ابن عباس .

والثاني: أنه النفير إلى رسول الله وَيَتَالِينَ ، بل تنفر منهم طائفة ليتفقه هؤلاء الذين ينفرون ، ولينذروا قومهم المتخلّفين ، هذا قول الحسن ، وهو أشبه بظاهر الآية . فعلى القول الأول ، بكون نفير هذه الطائفة مع رسول الله وَيَتَالِينَ إِن خرج إِلى غزاة أو مع سراياه . وعلى القول الثاني ، يكون نفير الطائفة إلى رسول الله لاتباس العلم .

﴿ يَا أَبُهَا النَّذِينَ آمَنُوا قَانِلُوا النَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلَيْجِدُوا فِيكُمْ عَلِظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ . وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ شُورَةٌ فَيْنَهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَنَهُ هُذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا النَّذِينَ سُورَةٌ فَيْنَهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَنَهُ هُذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا النَّذِينَ

آمَنُوا فَرَادَ نَسْهُمْ إِبِمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ . وَأُمَّا السَّذِينَ فِي اللَّوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَادَ نَسْهُمُ رِجْسًا إِلَى رِجْسَهِمْ وَمَاتُوا وَاهُ كَافِرُونَ . أَوْ مَرَّ نَيْنِ أَهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَلَمْ مَرَّةً أُوْ مَرَّ نَيْنِ أَهُمْ لَايَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكُرُونَ ﴾ وَلا هُمْ يَذَّكُرُونَ ﴾

قولهتعالى: (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) قد أُمر بقتال الكفار على العموم، وإنما يُبتدأ بالأقرب فالاترب. وفي المراد بمن بايهم خمسة أقوال.

أحدها: أنهم الروم، قاله ابن عمر . والثاني: قريظة ، والنضير ، وخيبر ، وفدك ، قاله ابن عباس . والثالث: الديلم ، قاله الحسن . والرابع: العرب ، قاله ابن زيد . والحامس: أنه عام في قتال الاثرب فالاثرب ، قاله قتادة . وقال الزجاج: في هذه الآية دليل على أنه ينبغي أن يقاتيل أهل كل ثغر الذين يلونهم . قال : وقيل : كان الذي علين رعا تخطس في حربه الذين يلونه من الاعداء ليكون ذلك أهييب له ، فأمر بقتال من يليه ليستن بذلك . وفي الغلظة ثلاث لغات : غيظة ، بكسر الغين ؛ وبها قرأ الاكثرون . وغلظة ، بفتح الغين ، رواها جبلة عن عاصم . ومثلها : جينوة وجمدة و وجنة و وجنة و وجنة و رغوة و رغوة و رغوة ، وربوة و ربوة و ربوة ، وربوة ، وربوة و ربوة ، وربوة ، والوة وألوة ، في اليمين . وشاة و ربوة و بخبة و كبنة و كان ابن عباس في قوله « غلظة » : شجاعة .

قوله تعالى : ( فنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً ) هذا قول المنافقين بمضهم لبمض استهزاءً بقول الله تعالى . ( فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً ) لأنهم

إذا صدَّقوا بها وعملوا بما فيها ، زادتهم إيماناً . ( وهم يستبشرون ) أي : يفرحون بنزولها . ( وأما الذين في قلوبهم مرض ) أي : شك ونفاق .

وفي المراد بالرجس ثلاثة أقوال.

أحدها : الشك ، قاله ابن عباس . والثاني : الإيثم ، قاله مقاتل . والثالث : الكفر ، لأنهم كلا كفروا بسورة زاد كفره ، قاله الزجاج .

قوله تعالى : ( أُولا يرون ) يعني المنافقين . وقرأ حمزة : « أُولا ترون » بالتاء على الخطاب للمؤمنين . وفي معنى ( يُفتَـنُنُون) ثمانية أقوال .

أحدها : يكذبون كذبة أو كذبتين يُضلِدون بها ، قاله حذيفة بن اليمان . والثاني : ينافقون ثم يؤمنون ثم ينافقون ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثالث : يُبتَدَون كَ بالغزو في سبيل الله ، قاله الحسن ، وقتادة .

والرابع : يُفْتَنُونَ بالسَّنَة والجوع، قاله مجاهد .

والخامس : بالا وجاع والا مراض ، قاله عطية .

والسادس : يَنقضُون عهدهم مرة أو مرتين ، قاله يمان .

والسابع : يكفرون ، وذلك أنهم كانوا إذا أخبرهم النبي ﷺ عا تكلسّموا به إذ خَلَو ا ، علموا أنه نبي ، ثم يأتيهم الشيطان فيقول : إعما بلغه هذا عنكم ، فيشركون ، قاله مقاتل بن سليان .

والثامن : يُنفضَحون باظهار نفاقهم ، قاله مقاتل بن حيان .

قولەتعالى : ( تىم لايتوبون ) أي : من نفاقېم . ( ولا مُحمُ يذَّكَرُونَ ) أي : يىتىرون ويتَّمْطُون . ﴿ وَإِذَا مَا أَنْ لِلَتْ سُورَةٌ لَظُرَ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضِ هِلَ يُرَاكُمْ مِنْ أَحَدُ ثُمَّ انْصَرَ فُو صَرَفَ اللهُ فلكُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَايَفَقَهُونَ ﴾ فوله تعالى : ( وإذا ما أُنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض ) قال ابن عباس : كانت إذا أُنزلت سورة فها عيب المنافقين ، وخطبهم رسول الله ويَتَناقِ وعرَّض بهم في خطبته ، شق ذلك عليهم ، ونظر بعضهم إلى بعض يربدون الهرب ، بقولون : بهم في خطبته ، شق ذلك عليهم ، ونظر بعضهم إلى بعض يربدون الهرب ، بقولون : ( هل يراكم من أحد ) من المؤمنين إن قيم ؛ فان لم يرهم أحد ، خرجوا من المسجد . قال الزجاج : كأنهم يقولون ذلك إعاءً لئلا يعلم بهم أحد ، (ثم انصرفوا على عزم عن المكان ، وجائز عن العمل عا يسمعون . وقال الحسن : ثم انصرفوا على عزم التكذيب عجمد عَيَاتِيْقُ وعا جاء به .

قوله تعالى : ( صرف الله قلوبهم ) قال ابن عباس : عن الإيمان . وقال الزجاج : أَصَلَتُهُم مِجازَاة على فعلهم .

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ أُرسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنَتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْلُوْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ ﴾

قوله تعالى : ( لقد جائكم رسول من أنفُسكم ) قرأ الجمهور بضم الفاء . وقرأ ابن عباس ، وأبو العالية ، والضحاك ، وابن محيصن ، ومحبوب عن أبي عمرو : بفتحا . وفي المضمومة أربعه أقوال .

أحدها : من جميع العرب ، قاله ابن عباس ؛ وقال : ليس في العرب قبيلة إلا وقد وكدت رسول الله سيسية .

والثاني : ممن تعرفون ، قاله فتادة .

والثالث : من نكاح لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية ، قاله جعفر الصادق .

والرابع : بشر مثلكم ، فهو آكد للحجة ، لأنكم تفقهون عمَّن هو مثلكم ، قاله الزجاج . وفي المفتوحة ثلاثة أقوال .

أحدها : أفضاكم خُلُـُقاً . والثاني : أشرفكم نسباً . والثالث : أكثركم طاعة لله عز وجل .

قوله تعالى : ( عزيز عليه ماعنيتُم ) فيه قولان .

أحدهما : شديد عليه ما شقّ عليكم ، رواه الضحاك عن ابن عباس . قـال الزجاج : شديد عليه عننكم والعنت : لقاء الشدة .

والثاني : شديد عليه ما آ تُـمَكم ، رواه أبو صالح عن ابن عباس .

قوله تعالى : ( حريص عليكم ) قال الحسن : حريص عليكم أن تؤمنوا .

فوله تعالى : ( بالمؤمنين رؤوف رحيم ) نال ابن عباس : سماه باسمين من أسمائه . وقال أبو عبيدة : « رؤوف » فمول ، من الرأفة ، وهي أرق من الرحمة ؛ ويقال : « رؤف » ، وأنشد :

ترى للمؤمنـين عليـك حقـاً كفعل الوالد الرؤف الرحيم (١) وقيل : رؤوف بالمطيمين ، رحيم بالمذنبين .

﴿ فَا إِنْ تُوَلَّتُواْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ كَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۗ وَهُو َ رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾

قوله تعالى : ( فان نولسُّوا ) أي : أعرضوا عن الإيمان ( فقل حسبيَ الله ) أي : يكفيني ( رب العرش العظيمُ ) . وقرأ ابن محيصن : « العظيمُ » برفع

<sup>(</sup>۱) البیت لجریر دیوانه : ۵۰۸ ، و « مجاز القرآن » ۱۷۱/۱ ، و « اللسان » ، و « التاج » : رأف ، و « الخزانه » ۱۹۸/۲ .

الميم . وإنما خص المرش بالذكر ، لأنه الاعظم ، فيدخل فيه الأصغر . قال أبي بن كمب : آخر آية أنزلت ( لقد جا كم رسول . . . ) إلى آخر السورة (١٠)

تم \_ بعون الله تبارك وتعالى \_ الجرء الثالث من « زاد المسير في علم التفسير » ويليه الجزء الرابع وأوله : تفسير سورة ( يونس )

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) « الطبري ، ۱۸۸/۱۵ - ۸۸۵ ، والحاكم في « المستدرك ، : ۳۳۸/۷ ، و « المسند ، : ه/۱۱۷ وفي سنده علي بن زيد بن حدعان . قال الهيشي في « المجمع ، ۳۲/۷ ; وهو ثقة سيء الحفظ وبقية رجاله ثقات ، ورواه أحمد في « المسند ، : ه/۱۳۶ بأطول منه عن عمر ابن شقيق عن أبي جمفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب ، ورجاله ثقات خلا عمر بن شقيق فانه مجهول .